



## ﴿ سورة الانعام هي مكية ﴾

﴿الاست آیات من قوله تعمالی \_ قل تعمالوا أنّل ماحرّم ربّم علیكم \_ الى آخر ثلاث آیات وقوله تعمالی \_ وما قدروا الله حق قدره \_ الآیة وقوله تعمالی \_ ومن أظلم عن افتری علی الله كذبا \_ الى آخر الآیتین و یقال انها نزلت جلة واحدة لیلا وكتبوها من لیلتهم غیر الآیات الست المستثنیات ﴾

﴿ وَهَا السَّورَةُ سَتَّ مَقَاصَدُ ﴾

المقصد الأول . في اثبات الله بالعلوم الطبيعيه واثبات الرسالة ومخاورات شتى مع المعاندين من أوّل السورة الى قوله وهو الحكيم الخبير

الى قوله وهو الحكيم الخبير المقصد الثانى . فى نظرات الخليل عليه الصلاة والسلام فى عوالم السموات وفى الأنبياء من ذريته ومايقبح ذلك من قوله ــ واذ قال ابراهيم ــ الى قوله تعالى ــ وضل عندكم ماكنتم تزهمون ــ

المقصد الثالث م العجائب الطبيعية العاوية والسفلية من قوله تعالى ـ ان الله فالق الحب والنوى ـ الى قوله ـ ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ـ

المقصد الرابع ، بعض صفات الله ومحاجة الجاحدين والرد عليهم من قوله تعالى \_ وجعماوا لله شركاء الحق \_ الم

المقصد الخامس . الحلال وألحرام في الأنعام من قوله ـ وجماوا لله عما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ـ الى قوله ـ وهم بربهم بعدلون ـ

المقصد السادس . أبعض المحرمات والعدل والهدى والتو بة المقبولة ومضاعفة الحسينات وأنواع من الفضائل وأضدادها من قوله تعالى ـ قل تعالوا أتل ماحرهم ربكم عليكم ـ الى آخر السورة

المقصد الأوّل من هـنده السورة قسمان ، القسم الأوّل من أوّل السورة آلى قوله تعالى \_ و يعلم ماتكسبون \_ ، القسم الثاثى من قوله تعالى \_ وماناً تيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنهامعرضين \_ الى قوله \_ وهو الحكيم الخبير \_

## ( المقصيدُ الأول )

أَشْهَا لَذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّالُمَاتِ وَالنَّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدُلُونَ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّالُمَاتِ وَالنَّورَ ثُمَّ الَّذِي خَلَقَ كُمْ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلَ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَ انتُمْ تَعْتَرُونَ يَعْدُلُونَ \* وَهُو اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرْكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ \* وَهُو الله فَعْي هَذَا القميم ﴾

(الجد الله الذي خلق السموات والأرض) تقدّم معنى الجدد في سورة الفاتحة و يقول أهل المعافى لفظه خبر ومعناه الأص أى احمدوا الله وصيغة الخبر هسده المتضمنة معنى الأمر أبغ في البيان من احمدوا ثم بين المحمود عليه فذكر خلقه للسموات والأرض وجعله للظلمات والنور والجمل بمهنى الخلق أى وخلق الظلمات والنور فالظلمات كظلمات الليل والكفر والجهل والنور نور الكواكب والشموس والعلم والايمان (ثم الذين كفروا) بعد هذا البيان وأن الله مستحق للحمد لهده النعم العظمة حده الحامدون أم لم يحمدوه (بربهم يعدلون) أى يعدلون بالله غيره و يجعلون له عديلا من خلقه فيعبدون الحجارة معاقرارهم بان الله خلق السموات والأرض والجلة عطف على جلة الجدللة (هو الذي خلقكم من طين) أى ابتدأ خلق أييكم آدم منه وهكذا أنتم ترجع أكثر المواد التي تتغذون بها الى عناصر مبثوتة من الطين ولاجرم أن خلق الانسان من أشرف من خلق الطير المذكور في السورة السابقة أنه نفيخ فيه عيسي فصار طيرا باذن الله خالق الانسان من أشرف من خلق الطير المذكور في السورة السابقة أنه نفيخ فيه عيسي فصار طيرا باذن الله خالق الانسان من الطين أحق بالعبادة من نفيخ في صورة الطير من الطين في باذن ربه وهدا فيه تقريع للعقول الانسانية الصغيرة المقلمة التي تعبد المسيح جهالة وغفلة وقوله (ثم قضى أجلا) أى أجل الموت وقوله (وأجل مسمى عنده) أي أجل القيامة (ثم أنتم تمترون) أى وهو المعبود فيهما (يعسلم وجهركم) الجلة خبرثان والأول لفظ الجلالة (ويعسلم مانكسبون) من خير أوشر انهي التفسيراللفطي هذه القسم مانكسبون) من خير أوشر انهي التفسيراللفطي هذه القسم

اعد أن هذا المقام يستدى أن تتصل هذه السورة بماقبلها ولما أخدت أكتب حضرصاحى الذى كان يسألنى فى آخر المائدة وقال ان هذه السورة لابد أوّلا من معرفة ربطها بماقبلها \* وثانياقد كنت أنت كتبت تفسيرا لأوّل هذه السورة وهو هذا القسم الذى نحن بصدده من أوّل السورة الى قوله تعالى \_ ويعلم ما تكسبون \_ فى مجلة الملاجئ العباسية وذكرت فيه عجائب النور المشتقة من الظلمات الدخانية والفحم وكيف يكون الدخان المزدرى بين الناس منبعا المكهر باء تشتق منه فأرجو اثباته هنا لانه يفيدنا عجائب من هذه الآية التي جمع الله فيها بين الظلمات والنور كاجمهما في أعمالنا المشاهدة \* ثااثا لابد من معرفة سبب ترتيب هذه الأربعة وهي السموات والأرض والظلمات والنور و وهل المكشف الحديث أثر في هذا الترقيب واذا كا نرى الاعة رضى الله عنهم في سورة المائدة قد أطنبوا في ترتيب أعضاء الوضوء حتى ان الشافعي واذا كا نرى الاعة رضى الله عنهم في سورة المائدة قد أطنبوا في ترتيب أعضاء الوضوء حتى ان الشافعي

واذا كما نرى الاغة رضى الله عنهم في سورة المائدة قد اطنبوا في ترتيب أعضاء الوضوء حتى ان الشافعي أوجب الترتيب فيها غسلا اترتيبها في القرآن ذكرا فن الجهالة أن لا يفكر علماء الاسلام في هذا الزمان في هذه المندكورات الأربعة ومعاوم أن العمل مقدم على العمل واذا كانت عناية القدماء بالأعمال فلتكن عناية علماء المستقبل بالعاوم أى العاوم الطبيعية ويقولون لم ذكرت السموات فالأرض فالظلمة فالنور كما ذكر علماء المستقبل بالعاوم أى العاوم الطبيعية ويقولون لم ذكرت السموات فالأرض فالظلمة فالنور كما ذكر الوجه فاليدان فالرأس فالرجلان ما السبب في ذلك (فقلت) \* أما مناسبة هذه السورة لما قبلها فدلك أمور \* الأول أن المائدة قدكة فيها ذكر ما يحل من الطعام وما يحرم في أول السورة وفي خلالها وفي أخرها وسورة الأنعام فيها ذلك كاسياتي حتى انها سميت باسم الأنعام وهي داخلة في باب الحلال والحرام علا تخرها وسورة الأنعام فيها ذلك كاسياتي حتى انها سميت باسم الأنعام وهي داخلة في باب الحلال والحرام علا

الثانى أن السورة المتقدمة مخنومة بقوله تعالى ـ لله ملك السموات والأرض ومافيهن ـ والأنعام مستفتحة بقوله ـ الجديمة الذى خلق السموات والأرض ـ \* الثالث ان سؤال الله لعيسى ابن مريم في أواخوالسورة تضمن تو بيخ أهل السكتاب على طلب البراهين التي تكون من قبيل خوارق العادات كالمائدة التي تنزل من السماء وذكر أيضا أن عيسى كان يحي الموتى وينفخ في الطبن فيكون طبرا باذن الله وكأنه قبل اذا لم يكن طلب انزال المائدة من السماء من الأمور المحمودة وقد أنذر الله الحواريين لماطلبوها وذكرت هذه المائلة مأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خوارق للعادات منه وقيل لهم لاتسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسوق كم فاذا لم يكن ذلك عدوما في العمل لمعرقة الحقائق قال الله بعد ذلك و اقرؤا هذه الكائمات وأخذ يذكر الحد على خلق السموات وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور و وكأنه يقول اذا كنت أنعمت على المسيح أن يخلق السموات وخلق الأرض وحده أن على عبد من عبادى وهو عيسى فكيف تتركون أيها الناس هذه السموات وهذه الأرض وهذه النور ثم تنولون لأنبيائكم أزونا آيات وعجائب مثل طلبكم مائدة من عيسى الأرض وهذه الظلمات وهذا النور ثم تنولون لأنبيائكم أرونا آيات وعجائب مثل طلبكم مائدة من عيسى وتصمون آذانكم عن هذه المناظر المجيبة وتطلبون البرهان من المخدوق مع أن الخالق أراكم الآيات وتصمون آذانكم عن هذه المناظر المجيبة وتطلبون البرهان من المخداق مع أن الخالق أراكم الآيات فاعرضتم عنها

أيها الناس ان العقول الفاصرة والنفوس النائمة والأم الكاسلة هي التي تذر الآيات الباهرات في الطبيعة وتتلمس ماهوأ قل منها بما لايتناهي من الأنبياء والأنبياء يشيرون الى الطبيعة وهم مي ساون من عند خالقها ليعرفوكم صنعه و يعلموكم قدره من فعله و بديع خلقه وكيف تكتفون بمائدة تنزل على عيسي أوطير من طين أمي تأمي ته أن ينفخ فيه ومائدتي أوسع مساحة وأبهبي نظاما وأجل احكاما وأرقى مأكلا وأنا من الطين خلقت آلافا من الطير والحيوان والانسان فائدتي السموات والأرض لا أرغفة وسمكة وخل وزيتون بل في هذه الأرض ما تشتهه كل النفوس وما يملأ الهيون بهجة والقاوب حكمة م ولست أقول لكم آمنوا فسب بل أقول لكم قولوا - الحدالة الذي خلق السموات والأرض - أي فلتحمدوا الله فضلاعن الاعتراف بقدرته والايمان بوجوده فان الايمان في هذا المقام ليس يكني ذكره بل نظلب منكم أن تحمدوا الله على النعم والأنوار التي غمرتكم والجمال الذي غشاكم والفضل الذي عمكم

ولما كان هذا المقام عظيما ومبدأ سورة الأنعام في مقام سام لأن هذه المسألة من أهم المسائل وهي مسألة المجزات وخوارق العادات والعساوم الطبيعيات والانتقال من دور الأطفال الى دور الرجال وخلق أمة تكون أرقى من الأمم البائدة ناسب أن يؤتى هنا بالجدللة

واعلم أنه لم يذكر في الفرآن من أقله الى هنا الجد لله الافي الفاتحة وفي هـذا المقام أما الفاتحة فانها أوّل الفرآن وبالجد ابقدنت لأن الجد شأنه عظيم وقد وضحت معناه هناك أيضاحا تاما ولم يعـد الجد بعده الاهنا ايفاظا للنفوس وتحريكا الهمم وترقية للنفوس وتغييها لها أن تخرج من دور التقليد الى دور النظر ومن مقام الجهلاء الى مصاف العلماء ومن دركات الضعفاء الى درجات الأقوياء ومن صف العلماء الى مقام الحكماء فالحد هنا لهذه الحكمة مذكور و ألاترى الى ماسيأتي في هـذه السورة من ذكر نظرات الخليل في النجم والقمر والشمس والا ترى الى مابعد ذلك من ذكر فلق الحب والنوى واخراج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الاصباح والاهتداء بالنجوم وانزال الماء من السهاء واخراج القرات المتشابهات وغير المتشابهات و فلق الدى ترى أيها الذكى الفطن أن هذا هو بعينه الآيات البينات الطبيعية الالهية التي أشار اليها بقوله ـ الجد للة الذى خلق السموات والأرض ـ فاذا كان الجد في الفاتحة على تربية العالمين فهو اجمالى ولما استأنس العاقل بذلك خلق السموات والأرض ـ فاذا كان الجد في الفاتحة على تربية العالمين فهو اجمالى ولما استأنس العاقل بذلك

أخذ هذا يفصل العالم فذكر السموات التي هي محل الاشراق ومنها اشتقت الأرضون ثم كانت تلك الأرضون تأخذ في الجود شيأ فشيأ حتى تصير مظامة ثم يكون الانسان من الطين و يأخذ في النور والعلم شيأ فشيأ حتى يصل الى مبدإ الجال والبهاء وعالم النور والصفاء ثم تعرج روحه نيرة الى عالم النور ولاتزال ترقى من نور الى ماهو أنور منه وأن الى ربك المنتهى - كماسيأتي إيضاحه في الجواب على السؤال الثالث ، فالله هذا يقول هذه الآيات والذم هي التي يجب أن تعقلوها ومتى عقله وها عرفتم محمدا ثم الله لانه خلق السموات والارض هذا ما أردت ذكره في الجواب الأول

(أما الجواب على السؤال الثاني وهو أن أذ كرماكتبه في مجلة الملاجئ العباسية في هذا المقام في فأقول قلت هناك بعدايرادالآيات من قوله الحد بشافذي خلق السموات الى قوله ويعلما حكسبون ويقول الله ان الله يستحق الحد على نعمه الجسمة وآلائه العظيمة ومنحه الكبيرة حده الحامدون أم لم يحمدوا كفر به الناس أم عبدوه مُ عدّد من صنوف نعمه أربع نع خلق السموات والارض وانشاء الظلمات وانشاء النور فالسماء ذات السكواكب والشمس والقمر والظلمات كثيرة كظلمة الصخر والبحر والكهف والليل كان الضلال متنوع الصور متكثر الأشكال بخلاف الهداية فهي الصراط المستقيم والنور كله هاد للناس لاضلال فيه ولا غرور

وكائه عزوجل يقول الله محمود على هذه العجائب البديعة أى مستحق الحدلانه خلقها نعمة على العباد م شم الذين كـ فروابر بهم بعدلون ، عن الحــد بل يكفرون بنعم الله عزوجل أو يسوون بربهم غيره كالاوثان مــ وكيف يسوون به غيره مم الا يقدر على شئ وهو الذى خلق هذه العجائب

(س) اذ کرلی مثلین اثنین بحیث یکون المثل شاملا ما لجائب السموات والأرض و بدائع الظلمات والنور

(ج) تصور أعظم قصر منيف لملك عظيم ، صقش السقوف من ين الجوانب والإركان \_ والحيطان والسقف عا لا يرى الافى خزائن الماوك وفيه سرر صفوعة وأكواب موضوعة وعمارق مصفوفة وزرابي مبشوئة وثرى الطنافس (محو السجاجيد) طويلة الوبرخالية الشعر خلابة النظر

و في وسط ذلك القصر حجرة بهية جميلة من خوفه معلق على بابها ثمان ستائر فاما السبعة الاولى فانها ذوات ألوان مختلفة فنها الاحر ومنها الاصفر ومنها الازرق ومنها النيلى ومنها البرتقالى ومنها الاخضر ومنها البنفسجي فهده الستائر السبع المختلفة الالوان فامها تتضام وتقد الخل وتتحدو تصدر ستارة واحدة ذات لون أبيض تسر الناظرين واما الستارة الثامنة فهي سوداء م فيرجع عدد الستائر الى اثنتين بيضاء وسوداء

هذان السائران يتعاقبان على تلك الحجرة الني في وسط القصر وفي داخلهار جال كثير ونساء

فاذا أسدل الستار الاسودظهر ما في القصر من الحجرات والاركان ونقو ش السقف والجواهر المرصعة في اكنافه فاتضح بالظلمات ما في القصر من الفرش المرفوعة والاكواب الموضوعة والجواهر المرصعة والدرارى اللامعة واليواقيت الهجة

فاذاأسدل الستارالابيض حجب القصر ومافيه وجب البياض عن سكان الحجرة كل جال و بهاء ولم يروا الاالنقوش المبدعة واختلاف الالوان فى اشعار الطنافس المفروشة تحت الارجل من احرقان وأخضر ناضر وازرق زاهر واصفر فاقع وابيض ناصع فالساتر الابيض يحبب القصرعن سكان الحجرة و يضىء داخلها والساتر الاسود يظل داخلها و يضىء خارجها .

(س) هذا التمثيل غيرمعقول وكيف يدون الظلام معطيا الابصار وكيف يكون الضياء حاجباعن العيون بدائم القصر وغرائب النقش

TO S

(ج) أما القصر فهوا العالم من السموات والارض وأماالساتر الاسود فهوالليل وأما الابيض المشكل من سبعة الالوان فهوضوء النهار وأمامنقش السقف ومن وقرالجدران والحيطان فهي النجوم وأما الحجرة التي فيها السكان فهي الارض عليها نوع الانسان والليل اذا أرسل سدوله ونشر مطارفه السود فانه بحجب عناما اقلت الارض من الاسيارات الصغيرة والثوابت العرض من الاسيارات الصغيرة والثوابت السكيبرة والمنازل العالمية والبروج المشيدة ومن ذابرى النجومة القطبية أو بنات نعش أوالفرقد بن الساهرين أوالثريا أوالسماك الرامح الااذا حجب الظلام زينية الارض عن الانام وطوسي نقوشها فابرزجال العالم في مهائه ولا بياته ولاجرم ان الارض المعبرعنها هنا بالحجرة أصفر من كانجومة من نجوم السهاء والنجوم النهاء النهارى لعددها ولا احصاء لاجرامها فهدنده الكواكب السماوية هي العالم كله ولسنا نراها الافي الظلام فاما الضياء النهارى فانه يحجب عناالعالم كله و و و ينهامن النبات والحيوان والانسان والبروالبيور وان النور حاب الابصار عن رؤية كل ثابت وسيار والبروالبيور وان النبور حاب الابصار عن رؤية كل ثابت وسيار السام القدفه متماوصة تواكن الظامة أضوامن النور وان النور حاب الابصار عن رؤية كل ثابت وسيار السرواليور وان السبعة لوناواحدا

(ج) ان ماتراهمن الضوء المنبسط على الارض الذي يشع من الشمس انما هو الالوارف السبعة كاوصفنا فالضياء صركب من سبعة ألوان والظلمة واحد بسيط قال كيف تفسر القرآن وتقول بلابرهان قلت ألم تر الى قوس قرح الذي يظهر فى السماء حين المطر وتراه ذاسبعة ألوان يقابل الشمس أيثما كانت فان كانت فى الأفق الشرق قابلها فى الأفق الفربى وان تبدّت فى الأفق الفربى بداظاهرافى الأفق الشرقى فان ارتفعت ارتفع وان العطت فهو بحدائها تابع لها م ألم ست تلك الألوان لون الشمس "محلل ألوانا وتظهر الناس عيانا

(س) فاضرب لى مثلاً أقرب وائت ببرهان أوضح

(ج) ألم تر الباور المضلع الذي تراه في النعجفات المتقدات . ألم تركيف حلل النور في زواياه وصار الضياء الأبيض ألوانا وقد تراه في قطرات الماء المنتثرات في الرشاش ذلك بيان ماعنه سألت وايضاح ماله طلبت . ألا وان هذه لمحة من لمحات قوله تعالى \_ الحد لله الذي خلق السموات والأرض وجعمل الظلمات والنور \_

(س) اضرب لى مثلا عمل حالفا على الأرض وحال الكواكب الجارية

(ج) ان مثلنا على الغبراء كمثل سمك يجرى فى بحر لجى تجرى من فوقه السفن الجاريات فى البحر كالجبال فوق سطح الغبراء وما أجهل السمكات بالسفن الجاريات فهكذا حالبًا مع الكواكب انهن ليجرين فى السماء ولاعلم لنابها الاكايعلم السمك من حال المسافرين فى السفن الجاريات فى البعدار

(س) كَيْف تعرف أن الألوان السبعة ترجع الى لون واحد ومن أي علم نقف على ذلك

(ج) على المسلمين في أقطار الأرض أن يتعلموا العاوم الطبيعية عليهم أن يفهموا ماذراً الله في الأرض والسماء عليهم أن يفهموا الحيوان و يدرسوا النبات و يفقهوا ماذراً الله لهم في العالم من الجال والبهجة والبهاء ألم تركيف كان معنى الآية التي نحن بصددها م هكذا الله مستحق الحد على النعم التي أنعمها على العباد من السموات والأرض والظلمات والنور ومع أنه مستحق المعجمد والشكر ترى الذين كفروا بربهم الذي رباهم بهذه النعم يعدلون عن الحد فيكفرون بنعمه ولايشكرونه عليها وكيف يشكر المسلمون نع ربهم اذاجهاوها فالشكر لا يكون على المجهول ، ألا فلتعلم هذه العاوم في مدارس الاسلام والاحقت علينا كلة العذاب

(س) اذن تريد أن تقرأ كل علم ممايقرؤه الغربيون وكأن ديننا يطلبها كلها

(ج) نعم انى أقول بأعلى صوتى مادام المسلمون بجهاون هذه العلوم فانهم عن شكرالله غافاون ولذلك ضرب عليهم الذل خيامه وأوردهم الجهل موارد الهلكة وسلط عليهم جبرانهم فأحاطوا بهم من كل فيج عميق

فن نفر الناس عن هذه العاوم فانه ضال مضل جاهل حقود . هذا كلام الله وهذه شريعة نبيه وهذا حجة الاسلام الغزالى لما شرح باب الشكر في الجزء الرابع من الاحياء ذكر السماء ونجومها والارض وجاها والسحب و برقها والرعد وصوته والبرق وضوءه وقال من عرف الله بهذه المخاوقات وتأمل هذه الكائنات ودرس هذه النظامات فهو الشكور ومثله القطب النيرازى والفخر الرازى ، فهل هؤلاء الاعلام ضالون وأضدادهم عن يصدون عن هذه العاوم مهتدون ، وإذا كان القرآن ونصوص العلماء لاتقنع الجاهلين فهل الجاهلون هم المحقون اللهم ألهم ألهم أمة الاسلام وعلم طلاب الدين جالك وجلالك وارهم محاسن صنعك حتى يقولوار بنا ماخلقت هذا باطلا سيحانك فقناعذاب الذار

- (س) لقد قرو الامام البيضاوى في هذه الآية نفسيرين فهل نوضهما وتأكى عثل آخر عليهما
- (ج) التفسيران اللذان ذكرهما الامام البيضاوي يرجعان الى تقدير الاعراب فان جعلنا التقديران نعطف الجلة الثانية على جدلة الجد كان المهنى هكذا اللة المستحق المحامد على نعمه المذكورة ثم الذين كفروا بالله الذي رباهم بتلك النعم يعدلون عن جده ولايشكرونه وان عطف على جهلة خلق صار المهنى هكذا الحد للة الذي خلق ماذكر ثم الدين كفروا يسوون بربهم الذي خلقذلك غيره من الأوثان التي لا تخلق و يكون أقل الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وعلى التأويل الثاني كقوله أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون -
- (س) فقرب لى مثل نعمة الله التي بجهلها وكيف يكون الجهل مانعا من الشكر وكيف تكون العاوم التي يدرسها التلاميذ في أوروبا شكر الله عز وجل فبين هذا بمثال محسوس مشاهد في المنازل ودع السماء ونجومها والشمس وقرها والليل اذاعسمس والصبح اذاتنفس فقد تكرر على أسماعنا وبوالى على عقولنا
- (ج) هل تعرف الفحم الجرى والفحم البلدى وهل شاهدت الدخان المتصاعد منهما المه نس الثياب المستود للفرش الذي يظلم المكان وتدمع منه العينان . أخيرهو أم شر ، فقال بل شر قلت ان ذلك الدخان المنبعث عن الفحم الجرى نعمة من الله كبرى على العلماء ومصيبة على الجهلاء فان هذه الظلمة المغشية للنازل المدنسة للثياب ذات الرائحة المسكريمة والمنظر القبيع تعطى الناس نورا وتصبغ الثياب بأجل الألوان وتولد السكهرباء وتدير الدولاب ولسوق القطار كايسوقه البخار ، وتسير السفن في البحار وقطرات الترام في شوارع الاسكندرية والقاهرة فتحب كيف أبدع الله النور والظلمة وسوّاهما وأحكمهما بحيث الخذالنور من الظلمة والحركة من السكون والجال من الفيح ان الله لذوفضل على الناس ولسكن أكثر المسلمين نائمون
  - (س) هذا خارج عن المعقول وكيف صار الدخان نورا أوضع لى هذا المثل
- (ج) اعلم أن الله عز وجل أدهش العقول بعجائب حكمه وبدائع صنعه وجعلها الفحم الذي تراه في بيوتنا على أربعة أنواع الحجرى والعظمى والنباتي والطبيعي المسمى فحم الجرافت ، وهذه الأنواع الفحمية كلها من نوع الظلمات ، وهناك فم آخر يسمى فم المعوجات وهو الذي يتخد عمايترا كم من الدخان المستطيمين الفحم الحجرى حين احتراقه المتصاعد الى أعلى فيتخذ و يحصر ويضغط عليه و يجعل أشكالا مستطيلات وهذه هي المسماة فم المعوجات ، فإذا أخذت قطعة من تلك وألبست من أعداها بقطعة بحاس سميت العمود النحاسي فإذا وضع ذلك الممود النحاسي في إناء من الفخار الذي كثرت مسامه ووضع ذلك في بطارية ثم أثى بعمود من الزنك الذي يسميه علماء الكيميا بالخارصين و يسميه العامة بالتوتيا وهوالذي يتخذ منه الأدلاء (جع دلو) التي يستق بها المساة (جوادل) في يحمل عندنا الآن العمود النحاسي وعمود التوتيا الموضوعان في البطارية ثم يوتي عملح النوشادر الذي يعيذ بي به المبيضون و يذاب في الماء ثم يوضع ذلك

الماء المنساب فيه ملح النوشادر في البطارية فتحلل أجزاء من التوتيا و يحلل الماء كذلك الى أوكسجين وأودروجين و يحصل تفاعل ما بين الفحم وما أحاط به من المركبات الجديدة فيتولد تياركهر بائى ما بين الموجب وهو همود الفحاس أو فم المعوجات و بين السالب وهو الزنك ، فاخلاصة أن دخان الفحم الحجرى المفغوط الذي سمى فم المعوجات اذا وضع في بطارية وقرن بقطعة من الزنك وجيء وجهما بماء مذاب فيه ملح النوشادر فان الله عز وجل يولد بين قلك الأشياء الآنفة كهرباء ، فتجب كيف كان دخان الفحم المظلم مشرق الأنوار فمولد الأضواء ومجرى العربات ومسيرالسفن والقطرات وسائق الترام وموقد البيوت وشارح الصدور وضارب أجراس المسرة (التلفون)

(س) مامعني قولك كهرباء

(ج) انها مثل مایجسل للفلاح حین یفترعلی سمك یسمی (أبا الرعاش) فهذا السمك يحدث حالة فى جسم الذى يصطاده فهذه كالكهرباء

(س) كيف يحدث الدخان ضوأ وهوظامة

(ج) ان الفحم الحبرى اذا أحرق بالفار في إناء عظيم تطاير دخانا فيستقباونه في ما كايمر" دخان مدخن الحشهشة في ذلك الذي يسمونه (الجوزه) فاذا مر" من ذلك الماء رسب فيه القطران وحمر" خالص الدخان الى ماء آخر ثم آخر حتى يصير دخانا صافيا تاما وما تخلف في الكالمياه فانه يعطي أصباغا من أحمر وأصفر وغيرها حتى أوصلها بعض الألمانيين الى ألني لون وأما الدخان الصافي فانه يمر" في الأنابيب متجها الى الشوارع والمنازل وتبعمل له منافذ في الأمكنة المراد إيقادها فتى لمست بالنار اشتعلت وذلك المسمى (غاز الاستصباح) الذي نستضىء به في شوارع القاهرة والاسكندرية وذلك غيرضوء السكهر باء التي شرحناها فانها "ولدا لنار والضوء والحرارة والحركة

(س) عرفت فم المعوجات والفحم الحجرى وكيف ولدت الكهرباء منهما وكيف كانا مصدرين الا ضواء والألوان فيا فائدة الفحم العظمى والنبائي والجرافت

(ج) الفحم العظمى هو المتخد من العظام انحرقة ومن خواصه سلب ألوان السوائل المارة به حتى ان الخل الأحر اذا تخلله سلب لونه . والفحم النباتي المتخد من الأسبجار يذهب بالعفونة وله منافع أخرى ليس كلامنا فيها فإن الكلام في تفسير قوله تعالى \_ وجعل الظامات والنور \_ وهكذا ليس لنا أن نشرج فم الجرافت الذي خلقه الله عز وجل في الجبال كهيئة صفائع وجعله نافعا للسكتابة وهو الذي يسمى بعد وضعه في خشب الدردار (أقلام الرصاص) على أن الفحم العظمى والفحم النباتي يصلحان لما يصلح له الفحم الحجرى من إحداث الأصواء ولسنته هو المستعمل النافع ، ومن عجب أن الماس من الفحم حتى ان العالم (دافي) ضغط على الكهر بون الخالص فصار ماسا وحلل الماس فرجع الى كربون ، أليس من المحجب أن يمكون الفحم منبع الكهر باء والنور والحركة وأن يصدر ماسا تحسلي به الغانيات و يجعل ذخيرة في الخزانات في أجل العلم وما أحجب الحكمة ، فن ذا الذي يعلم هذا ولا يأخذه المحجب كل مأخذ من الجهل الفاضح الذي حلق السموات والأرض وجعل فالخزانات في أجل العلم على أحد النفسير من الفاضح الذي حلق السموات والأرض وجعل الفاضح الذي حل المحمد على هذه النع والذين كفروا يعدلون عن الحد على أحد النفسير من وضعن غافاون عن حكمه في عجائب صنعه فإذا جهلنا نعمة الدغان فكيف نشكره تعالى عليه ، اللهم علم وضعن غافاون عن حكمه في عجائب صنعه فإذا جهلنا نعمة الدغان فكيف نشكره تعالى عليه ، اللهم علم أمتنا وأطمنا الحكمة اللهم إلى برى، من يصدون عن العاوم اللهم انى أعجب طذه الأنوار الناجة من الله أنفاف م أميوات ، ألمجب كيف حلقت الماس من الفعم ، اللهم انك أعززت قوما بالعلم وأذللت قوما وهو فم المعوجات ، ألمجب كيف خلقت الماس من الفعم ، اللهم انك أعززت قوما بالعلم وأذللت قوما

بالجهل اللهم ألهمنا العلم والحكمة إنك أنت السميع العليم ، فهذه جوهرة من جواهر بحور أنوار أسرار قوله تعالى وجعل الظلمات والنور وهبة من نسمانها ونفيحة من نفيحاتها وسرّ من أسرارها ، اللهم أطمنا العلموالحكمة وأذق أمّتنا الاسلامية حلاوة العلم كما أذقتها صرارة الجهل وأنلها درجات العز كما نزلت لسوء طالعها في دركات الجهل إنك سميع عليم

﴿ الَّايَةِ الثانيةِ والثالثةِ ﴾

(هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرّ كم وجهركم ويعلم ما تكسبون)

أثبت الله عز وجل فما تقدّم وحدانيته بما أبان من خلق السموات والأرض وما أوقد من النور المنبلج وما أرخى على الكون من ستائر الظلمات في جنع الظلام فأورد في هذه الآية دلا ثل البعث بمـاصدع من الحقُّ وما أزاح من الشك وأبان من السلطان والحجة والبرهان إذ يقول ـ هو الذي خلقكم من طين ـ فأن أصلكم وهو آدم منـه وأنتم يابني آدم من التراب خلقتم . ألاترون الى أجسامكم كيف كانت من العناصر الأرضـية . مركبة وكيف لاوأنتم تغتذون عاأنبتت الأرض هماحلت على ظهرها من كل نابتــة أنفذت عروقها في بطنها فاخضرت واستوت على ساقها وازينت م النبات إنما ترعرع ونما بما سيق اليمه من الهواء وما أوفى من الماء وأتيح من العناصر الأرضية وليس المحيوان الاالنبات والمخاوقات العامة من الماء والهواء الخ فليس جسم الانسان غريبا عن هــذا العالم فهو من ذلك كله ركب ونظم على أعجب نظام وأبدع اتقان ﴿ وَمِن ذَا الذِّي يذكر عناصر الجسم الانساني ونظامه وتركيبه ثم لايت فب كيف ضم عنصر الى عنصر وهواء الى ماء وفسفورا الى حديد ورملا الى جير فجمعهن عز وجل بمقدار وسوّاهن بحسبان ووزنهن بميزان ، الانسان طين يمشى وجماد يتحرُّك وموات يعقل ، جسمك مركب مما تدوسه بقدمك وتأكله بفمك وتستنشقه بأنفك من الأرض والغذاء والهواء . أنت تعقل وتفكر وتصوّر العالم في عقلك يزن الدنيا والآخرة بفطنتك وذكائك . ثم اذا حللت جسمك ألفيته مماتماقه الأنفس ولاتلذ به الأعين فني العظم فسفور وجير وفي العين رمل مصنوع معمواد أخرى تكوّن الجسم الزجاجى فيها كمايفعل الزجاجيون ولولا الحديد ماصلح الدم الحيواني . لاينطق الرمل كلا ولا الجير ولا الخديد ولما اجتمعت وانتظمت هي وغيرها وتا لفت واتحدت أحدث الله فيها سرّه المصون وعاممه المكنون ونفخ الروح وأنزل العلم وقال إنى جاعل في الأرض خليفة ومن ذا الذي جعـل مقر" الشهوة في المعدة وما يحتها ثم أحلُّ آثار الغضبُ في القلب إذ يهتاج ساكنه و يغلي ص جله و يحمى وطيسه اذا ما أغضب الانسان وكياب جعل العقل مستقر" في الدماغ . تراب وماء وهواء وعناصر شتى اتحدت معا فكان أعلاها لللك ودولته وأعوانه من سمع و بصر وذوق وشم فالعقل هوالملك الأعلى وله المكان الأعلى (وهي الرأس) فأما القلب فستوى الغضب ومثار الدم ومصدره ومورده . ولقد تجلى للعلماء والحكاء فض العقل على القوّة الفضبية وهي أعلى من قوّة الشهوة . فتحجب كيف كان الأعلى لأعلاها والأوسط لأوسطها فأما الأدثى فهوأجدر بالشهوات وتعاطى المادّيات المغذيات من المواد الأرضيــة فمستقرّها المعدة والأمعاء ثم كيف نظمت الأعضاء وكوّنت العضلات ، أليس هذا كله من الحجائب وكيف يكون طول كل انسان ثمانية أشبار بشبره واذا مدّ يديه الى أعلى كان طوله عشرة أشبار وتكون سرته إذ ذاك في وسطه بحيث انك لوقست من أسفل القدم الى السرة ومنها الى أصابع يديك الممدود تين لكان كل جزء خسسة أشبار واذا مدّ يديه الى الجانبين على طول الباع كان طوله كعرضه وكل عمانية أشبار . ذلك كله من الطين المركب ، ذلك العجب في صميم الانسان وجسم الانسان مركب من عناصر الأرض والماء والهواء والمعادن وهي لاتعقل ولاتحس ولاتبصر فلما اجتمعت نظمت بأبدع نظام وقسمت ورتبت وهندست

وجملت بمقياس بحيث صارطول الوجه كطول القدم شبر وربع بشبرالانسان اذا اعتدات خلفته واستقامت فى سائرمانقدم ثم محركت ونطقت وعقلت ودبرت النفس والمنزل والمدينة وربحا أدارت ادارة الكرة الأرضية وهي كما تعلم عناصر مبثوثة وأجزاء ملقاة فن ذا الذي كوّنها ونظمها وهندسها وأنطقها وسوّاها وعلمها وألهمها فجورها وتقواها نع هو الله فهذا كله داخل في قوله تعالى ـ هو الذي خاتمـكم من طين ـ رمعني قوله ـ ثم قضى أجلا ــ قدر لــُكل امرى وقتا يموتفيه ويطلق الأجل على مدّة الحياة مايين نفخ الروح والموت قوله وأجل مسمى عنده هو أجل القيامة أوالمدّة مابين الموت والبعث وعلى ذلك يعابر المعنى هكالما استدلالا على البعث هو الذي جم العناصر المفرّقة من الطين ومافى معناه فنظمها وهندسها فصوّركم منها ونفيخ فيها الروح وقضى لكم أجلا تنتهون اليه وغاية تصاونها وهو الموت وارتضى لكم مدّة تعيشون فيها وهي مابين نفمخ الروح ف الجسم وُقبضها بالموت وعنـــده أجل آخر قضاه اـــكم وهو القيامة أوالمدّة التي مابين موتــكم وقيام الساعة فاذاكان الله عز وجل قادرا على جمكم من شتات العناصر المفرّقة والاجزاء المبدّدة وعلىضرب أجل له قائكم فكيف تمترون وتشكون فى البعث وقد شاهدتم أوّل الخلقين وأوّل الأجلين ومن قــ در على ماسمهتم من ﴿ المدهشات فىخلقكم وترتيب أبدانكم فهو أقدرعلى إعادتكم فالعطف بثم هنا استبعاد لامترائهم وشكهم من بعدأن علموا أنه خالقهم وخالق أصولهم ومنظمها ويحييهم الى آجالهم فان من قدر على خلق المناصر وترتيبها وتنظمها وتصويرها ونفتخ الروح فيها وابقائها الى مايشاء كان أقسر على جعائلك المواد واحيائها ثانيا فظهر بهذا أن الآية السابقة توحيد واللاحقة استدلال على البعث ، والما كان الناس كشيرا ما يخدعون أنفسهم فيقولون نعم آمنا بالله و باليوم الآخر ولكمنا انما نفعل المعاصي بحيل نبتغيها نقلناها عن السابقين كأن محتال على عدمالزكاة ببيح المال لولدأوقر يبأو زرج قبل أن يحول الحول فيتجدد الزمن وتسقط الزكاة ويظن الفقيه أنه بذلك نجا من الآثم وتخلص من العقاب أوياً كل الرجل ويشرب في رمضان في كسر بيت يخادعون الله والدين آمذوا ومايخدعون الاأنفسهم أو يصلي ساهيا قال الله بعدذلك .. وهوالله في السموات وفي الارض \_ كأنه عز وجل فيهمالكال علمه واحاطته بالكايات والجزئيات وقوله يعلمسر كم وجهركم بيان وتقرير . يقول بعد أن قرو التوحيد والبعث أن الله أحاط بالسموات والأرض علما لا تخفي عليه فيهما خافية فكأنه إفيهما فهو يعمل سرتكم وجهركم مايخفي ومايظهر من أعمال نفسكم فانها من العالم ويطم مكتسبكم من أعمال الجوارح والأعضاء فخافوا عقابه فهذه الآيات الثلاث منظمة همكذا أولاها توحيد والثانية للبعث والثالثة اثبات عراسة بما في الآفاق والأنفس ليخاف الناس يوم الحساب ويستقيم أمم المعاش اليفوزوا يوم القيامة بالثواب وينجوا من العقاب \* تم الكلام على السؤال الثاني

الجواب على السؤال الثالث ، وهو ماكشفه العلم في ترتيب هـنه الأربعة وهي السموات والأرض والظلمات والنور

﴿ عِجَائبِ القرآن في العلوم الحديثة ﴾

وانه حرام على أهل العلم في أقطار الاسلام أن بخموا على قاوب الشبان فلا يلفتوهم هذا الجمال لندتدى الآن في شرح السؤال الثاث م الكلام على خلق السموات ولماذا قدّم م فقلت لصاحبى م اعلم أن ترقيب هذه الأربعدة هو الذي جاء به العلم الطبيعي والفلكي وعلم طبقات الأرض م قال حدثني كيف كان ذلك م قلت تصورانك في مكان خال له فضاء متسع وقدراً يت حولك ظلاما حالكا وهذاك بجوم مبعثرات في أقطار السموات مقال أن قال تصورانك في مكان خال في فضاء متسع وقدراً يت حولك وحفيف الاشجار وصرير الماء وأصوات الحشرات في الحداثق الغناء والأحراش والزروع وليس في المكان إلاأنت تسمع هذه النفيات المختلفات وقد صفت نفسك وانشرح صدرك ورأيت جمالا يحيط بك م قال تصورت ذلك م قلت وأنت تعلم أن النجوم الجيلات التي وانشرح صدرك ورأيت جمالا يحيط بك م قال تصورت ذلك م قلت وأنت تعلم أن النجوم الجيلات التي

أحاطت بك تبلغ مثات الملايين و قال الم و قلت وكل واحدة منها غالبا أكبر من هدمنا با لاف الآلاف ولحكل كوكب من هذه الحكواكب سيارات مثل أرضنا و قال النم و قلت ان لم تمكن قرأن في المدارس فقد من هذا التفسير قال قرأت هذا وذاك و قلت فهل تدرى أي شئ من هذه خلق أولا قال اعران العالم كان أصله مادة الطيفة جدالا نؤثر فيها المؤثرات غلا الجرديؤثران فيها وهذه هي المسهاة بالاثير ثم هذا الاثير يكون منه ضوء وحوارة وحركة وكهرباء ومغناطيس وهذه المذكورات ينقلب بعضها الى بعض فالحرارة تكون حركة و بالعكس وقلت له لأفصل الله هذا المقام بعض التفصيل وفقولان الجرم يشاهد على ثلاثة أحوال إما أن يكون جامدا فتكون فيه الصلابة واللدونة والتباور مثلا والأنسكال المختلفة وإما أن يكون سائلا كالماء وهو يفقدها كلها فلاصلابة ولا لدونة ولا تبلور ولا شكلا أنها بل هو سائل لالون له بل هو شفاف ولا كشافة بل هو لطيف وإما أن يكون سائل وتصبح الأجسام الفازية كلها شدفافة متحدة لاأثر فيها الصلابة ولا للدونة ولا للون ولا المشكل ولا افسيرها وتتبرأ من كل ما تتنوع به السوائل والجوامد ولا تحتلف الغازات عن بعضها الافي عوارض قليلة كالوزن و بعض أعراض أخرى

وقداً ثبت العلامة كر وكس حالارابعة بتجارب خاصة تصيرفيها المادة ألطف من الغازية فيسرع التهابها وتضيء ويملمون بها شعاع كهر بائى تقومبه أشعة رتنجن وتسمى الحالة المشعة وهي تبعد فى اللطافة عن الغازية أكثرمن ابتعاد الغازية عن الحالة الماثية م وهناك حال خامسة وهي الاثيرية أي ان نكون المادة أثيرا وهي لانفبل الوزن ونكون منتشرة مالثة الكون بأسره وباختلاف اهتزازها تولد الحرارة الكهربائية والاسمة المرثية والتي لاترى . وهناك حالسادسة لم يقل بها الاعلماء الارواح ان للروح جسماسيالا لا يفعل فيه أقسى الحر ولاأشد البرد وأى فعل فهذه الأحوال الست هي آخر ماوصل له العلم الحديث في المادة فألطفها الشفاف الذي هو أقرب الى الارواح عمالاثير عمالمشع عمالغاز عم السائل عمالصلب . فترى الزرع والحيوان والاشكال الكثيرة في حال الصلابة فيكمون هناك الاختلاف أكثر ويكون الاختلاف في الماء أقل فالاختلاف في حال الفلط وكلما صفا الجسم كان أقرب الى الوحدة فالوحدة فى اللطافة والمشرة فى الكثافة م وأصل هذه العوالم من مبتدا أمرها كانت لطيفة بالحالة الاثيرية ومايقرب منها ثم حصل تجاذب وتدافع فنكونت شموس كثيرة لماتقدم وتلك الشموس هي التي تراها . وهذه الشموس دارت مئات الملايين حول نفسها وهي ف عالها النورية الشفافية ثم أخذت تتقلص شيئا فشيئا وأخذ بعضها ينفصل عنها من عندخط الاستواء فيهابسبب سرعة الدوران فتكون السيارات كالأرض والمريخ والمشترى الخ فالارض اذن تكونت بعدالشمس ، وعلى هذا تكون السموات وهي الاجرام الأقيريه والشموس التي تجرى فيها مخاوقة قبل الأرضين لأن الأرضين ماهي الاتلك الكرات المنفصلات بعد تَكُوِّن الشموس التي خلقت من الأثير أوفيه فثبت بهذا ثبوتا علميا لايشك فيه أحد من أهل الأرض أن السموات خلقت قبل الأرض فهذا هو السبب في ذكر الأرض بعد السموات ، فقال ولماذا أفرد الأرض قلت له أذ كرك بانى قلت لك اجلس في أرض قفراء والسهاء حولك فهل رأيت الا أرضا واحدة وهي التي أنت عليها أما الأرضون الأخرى فلم نرهاقال نعم، قلت هو ذاك ، قال حدَّثني إذن عن الأرض وعن الظلمات وعن النور كاوعدت بالسكارم على خلق الأرض ، فقلت أما الأرض فانها لما انفصلت عن الشمس كأنت حارة حوارة شديدة . قال إذن هي كالشمس . قلت كلا إن الشمس ر بما كانت حوارتها تقدّر بما الآلاف من الدرجات ونحن لاندريهاولكنّ الأرض أ مكننا معرفتها ، قال وكيف ذلك ، قلت بعلم طبقات الأرض قال حدّ أي عنه وأوجز ، قلت له إن وجه الأرض كانت حرارته إذ ذاك نحو . ٢٧٠٠ ثلاثة آلاف وثلمائة درجة من الحرارة. قال أنا أعرف معنى درجة الحرارة ولكن أرجو إيضاحها لمن لم يقرأ علم الطبيعة. فلت أنت تعلم أن

الماء يكون ثلجا قال نعره قلت فاذا كان مقطرا فانه في حال سيلانه تسمى درجته صفرا فاذا سلطناعلميه النار وغلا وفار فهذه تسمى مائة فالأحوال التي طرأت على الماء حتى أوصلته للفليان قسموها مائة درجة وجعاوا هذه الدرجات مقياسا ، قال فهمت ولكن قل لى من أين جاء لنا أن الأرض كانت حرارتها ، و ٣٣٠ درجة عند انفصالها من الشمس ومن أين جاء لما أن الشمس كانت أكثر منها ح ارة ، قلت لأن قشرة الأرض تبلغ مائة كياومتر عند علماء طبقات الأرض وكل ثلاثين مترا تنزلها في باطن الأرض ترتفع الحرارة درجة فني عمق • • ٣ متر عشر درجات وفي عمق ثلاثة آلاف مترمائة درجة وفيها يغلى الماء فأذا ضعفنا هذا المقدار ١٣٣٠ مرة وثلث بأن تعمقنا الى مائة كياومتر صارعندنا شحو سهمهم درجة أى تكون درجة الحرارة بعدقشرة الأرض مقدار مايفلي الماء نحو سهم من وثلث أي حوارتها أعلى مهم من وثلث من حوارة غليان الماء وهذه الحرارة أقل من حرارة الشمس لأن الأرض لم تنفصل الالأنها كانت بالنسبة للشمس قشرة ظاهرة فانفصلت فهىأبرد منها والشموسالتي نراها يذوب فيهاكل شيئ فتكون العناصرفيها إمامعدومة واماقليلة فانالنيجوم البيضاء التي هي أشدّ حوارة من الشمس لا تحوى من العناصر الا الاودروجين والفصفور ولم تظهر عناصر أحرى فيها أما الشمس فلما كانت أقدم عهدا كانت عناصرها كثيرة لتولدها وطول عمرها والحديد فيها بحسب ماظهر من أنوارالطيف عنصر مركب من عناصر مجهولة عندنا لكونه هناك أكثر حرارة فاتضم أمره فيها أما في الأرض فهو معتبر بسيطا . قال ثم ماذا حصل لما انفصلت الأرض . قلت إن الأرض كَانت كروية تدور حول الشمس وأخذت حرارتها تتناقص بالنسبة اصغر حجمها وقال حسن ثم ماذا ، قلت أخذت الأرض تبرد وتر في هاقشرة في ملايين السنين فتكوّنت ٢٦ طبقة كل طبقة متميزة عن الأحرى وهذه الطبقات في ستة عصور تقدّم ذكرها وهي ، العصر الأصلي وآلانتقالي والثانوي والثالثي والطوفاني واللاحق للطوفاني وهوالحالي . فالقشرة الأولى حجر صوّاتي شديدالصلابة . والقشرة الثانية فيالعصرالثاني كان فيهاطبقات راسبة وبعض الحيوانات والحشائش . وفي الثالثة ظهرت الأشجار . وفي الرابعية ارتفعت الجبال الشوامخ وارتفع مافي جوف الأرض من الاصداف وظهرت الطيور والحيوانات البرية . و في الخامسة حصل طوفان عامًا وبرد القطبان فِأَة وكانا حارين خَط الاستواء . والسادسة هي التي نحن فيها الآن

فلما كان العصرالأوّل أيام الطبقة الصوّانية كانت جميع المعادن من الذهب والفضة والنحاس والقصدير تكوّن جوّا حول الأرض وتمطر سعحبا كإيمطر السحاب الآن، فقال ولماذا قلتله لان البلاتين يصهر على ١٧٧٥ من الحرارة والذهب يحتاج الى ١٠٧٥ والنحاس الى ١٠٥٤ والفضة الى ١٥٥ والالمينم الى ١٧٥٠ والخارصين الى ١١٥ والرصاص الى ٢٧٠ والقصدير الى ٢١٠ والكبر بت الى ٥٠٤ والفسفور الى ٢٠٠ والكبر بت الى مفر

﴿ السحب التي كانت تمطر ذهبا وفضة و بقية المعادن ﴾

فأنت ترى أن حوارة الأرض فى الأزمان الفارة لما كانت من تفعة بحيث تبلغ بحو نصف ماذ كرناه بأن كانت ألفاو خسمائة أوألني درجة فى العصور السابقة أوأكثر من ذلك كانت المعادن فى تلك الأيام وقبلها تزجى سيحابا ثم تؤلف بينه ثم تجعله ركاما ثم تنزل فى خلحان فى باطن الأرض وهى تجرى على اليابسة فكان هناك أنهار من ذهب ومن فضة ونحاس وقصد بر وخارصين وأمناها . وأوّل ما جد من المعادن التى ذكر ناها البلاتين فالذهب فالنحاس فالفضة فالالمنيم فالخارصين فالرصلص فالقصد بر فالسكم بت فالفسفور . وبينا كنت ترى الخارصين أصبح جامدا اذابا لكم يت لايزال نحارا فى الجق والفسفور كذلك فان الخارصين يعوزه حرارة أشد من الفسفور وهكذا على هذا الترتيب

فهذه الأمطار التي صارت أنهر ا من المعادن لاتزال باقية الدّن لأنهاجدت بالبرودة وصرت عليها أجيال في

الله الطبقات الصخرية ثم حصلت زلازل وعوامل هامة فارتفع ما كان باطنا ووصل الما على بتلك العوامل ووفع ما كان فيه من المعادن وذلك هو الجبال التي نواها اليوم فان الأرض قدر فعتها كما ترتفع أسنان الطفل في فه و فقال صاحبي مامعني كما ترتفع أسنان الطفل و فقات لأن الجبال لما كانت صلبة وفيها منافع اقتضت الحكمة أن ترتفع الى أعلى لا أن تبقى في أسفل الطبقات وأسنان الطفل كانت مواد في الجسم فاجتمعت وتجمدت وظهرت في الفم فنفعت في هضم الطعام هكذا جبال الأرض فيها ذهب للنافع وللزينة وحديد ونحاس وقصدير الى آخره وهذه الآن تفعل فعل الأسنان فهي زينية وطاحنة للأحجار كالحديد ومهلكة والعظام التي في أفواهنا خلقت لمنافعنا والست بهذا تفهم قوله تعالى وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ومفلكة والعظام التي في أفواهنا خلقت لمنافعنا والست بهذا تفهم قوله تعالى وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ومفافع وهذا نهر وهذا معدن ظهر في جبالنا وكلاهما من السماء وهذا معلم وهذا معدن ظهر في جبالنا وكلاهما من السماء وهذا معدن ظهر في جبالنا وكلاهما من السماء وهذا معدن ظهر في جبالنا وكلاهما من السماء وقد ظهرت بوادر وبانتشاره فتلك أمطار أنزها الله في قديم الأزمان لتبق لنا مخزونة الى وقتنا الحاضر و ان المسلمين لنافاون إن المسلمين لنافاون إن المسلمين والأقطار كما أهمت من المبدع الحكم ولم كابشرت وعموم ارتقاء المسلمين في المستقبل القريب

﴿ قَشْرَةُ الْكُرَّةُ الْأَرْضِيةُ وَالْكُرَّةُ النَّارِيةُ فَيْهَا ﴾

قد قلنا ان قشرة الأرض طبقات ٢٦ ولها عصور ستة وانها مائة كياومتر ونقول أن قطر الأرض يحو سهم ألف كياو مقد المقداراً كبرمن القشرة المذكورة بحو سبعين من والقطر كله أكبر من القشرة ١٤٥ من فليس ذلك كه قشرة النفاحة والبيضة والبطيخة فقشرة الأرض قشرة تفاحة وقشرة بيضة والأرض الحقيقية هي النار

﴿ الأراضي التي خلقها الله كابها كأرضنا ﴾

ولقد علمت أن هناك شهوسًا تعد بمات الملايين وكل شمس حولها أرضون و بعبارة أخرى حولها سيارات كسيارات شمسنا ومن السيارات ما أصبح له قشرة كقشرة أرضنا ومنها مالايزال دخانا ونارا منتشرة جدّا و ولقد قال علماء العصر الحاضر ان أقل ما يكون حول كل شمس من الشموس المعروقة من الأرضين لا يقل عن الاث فاذا تصوّرنا ذلك وقلنا ان بقية السيارات حولهن لا يزال متقدا فانفاعلى الأقل ننصور أن هناك فلنهاقة مليون أرض اعتبار أن الشموس مائة مليون والتحقيق انهامئات ملايين كاتقدم في هذا التفسير فلتقف في العد للارضين عند ثلاثاته مليون ولنقل ان فيها سكانا لانه ليس يعقل أن تكون حالية ويكون طاقشرة كقشرة أرضنا وهذه القشرة قدتكون رقيقة وقد تكون سميكة فاذا كانت رقيقة كأرضنا أيام ان كانت حوارتها من تفعة فان اضطرابها وغليانها يمنع سعادة سكانها و يقلل راحتهم وإذا كانت سميكة كانوا أقرب إلى الراحة والطمأ نينة والسعادة

هل كشف العلم عالم جهنم و يكون ذلك مجرة النبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن و أفلانقول ان الأرض التي تعد بالمئات كلها نار وان سكانها اذا كانوا على حال فيه نبران تلفلي يكونون أشقياء واذا كانوا في حال أصلح يكونون سعداء وان الشقاوة والسعادة نسبية وان العوالم التي تكون نورية جيلة غسير هذه الأرضين مشرقة حقيقة تكون هي الجنة وتلك التي امتلات نارا هي جهنم و أوليس هذا عينه ما تقدم في سورة آل عمران أن النار في الأرض كانقل عن سيدنا على وغسيره وقد ذكرنا هناك أننالا نقول ان هذه نفس النار ولكن تشهها وعلى المسلمين الجد في البحث فالعلم يعوزه الجد

قدعرفت فيما تقدهم أن حوارة الشمس لايعرف منتهي درجاتها وعرفت درجات حوارة الأرض وان

البرودة هي التي بها الثلج والمعادن كلها ، وأقول الآن ان أفضى درجات البرودة ٧٧٣ تحت الصفر فالبرودة همنه درجانها والحرارة لامنتهى لدرجاتها فالحرارة والبرودة بالمد والجزر فيهمما نرى شموسا وأرضمين ومعادن وأنهارا وجنات وأعنابا وانسانا وحيوانا هـذا أوّل العالم وهذا آخره ، وقدتبين لك أن العوالم كليا كانت أقرب الى الجود كانت ممتازة متفرقة متناقضة وكلما كانت أقرب إلى البساطة كانت أقرب إلى الوحدة وان قشرة الأرض هي المظلمة فطبقاتها مظلمات وأصل هذه الطبقات أيضا نور فأصل كل شئ النور أوالنار بِل أصل كل شي هوهذه الوحدة الصرفة التي لا تنعدم . وكلما كان الجسم ألطف وأقل تركيبا كان أدوم بقاء وكلا كان كثرتركيبا كان أقل بقاء . ولقه قال العلامة بلغور ستيوار إن جسم الانسان والحيوان والنبات أشبه بالبارود السريع الانفجار الذي يلتهب لأقل احتكاك فالعوامل الحيوية تحلل التركيب الكماوي داعا فيه والدم يصلح ماتلف من الأجسام بفعله المستمر أما التركيب المعدني فان حياته تطول الى أمد طُو يل جدًّا • ألاترى أن قطعة من الكربون تتركب بسهولة مع الاكسوجين فيصدر عنها حامض الكربونيك واذا أردت أن نفرق هذين العنصرين احتجنا الى هم ١٧٠ ألف وما تنى درجة من الحرارة أى مقدار مايغلى الماء مضاعفًا ١٧ مرة فأما العناصر البسيطة فليس هناك حرارة فيأرضنا تفرقها والمبادة الأصلية التيمنها العناصر لايمكن تحليلها . ولعلك بهذا فهمت قوله \_ وجعلالظلمات \_ فهو أوّلاخلق السموات أى خلق هذا العالم المضيء المشرق ثم جمل الظلمات والجعل فيه معنى التحويل فكأنه يقول حوّل النور الى ظلمات والظلمات هي الطبقات المتقدّمة وهي حقيقة ظامات بمضها فوق بمض فأما النور فهو فأصله واحد فجمع الظلمات جاء من هذا القبيل فهذا سر" قوله محمل الظلمات والنور م

﴿ ارتقاء الأرواح في عالم النور وسر قوله تمالى ــ الله نور السموات والأرض ــ وكيف كان الانسان يسمى ايخرج من الظلمات الى النور وكيف أظهر الكشف الحديث هذا كله ﴾

أفلا ترى أن هذا سر قوله تعالى \_ الله نور السموات والأرض \_ فانه ظهر لك أن العالم كله نور في نور ولاظلمة الاقشور الأراضي التي تعدّ بمنات الملايين وإن هسده الظلمات طارئة وإنها لابدّ راجعة لحالها الأولى ويقال في الكشف الحديث الروحي أن الأرض مغموسة مغمورة في ذلك الأتير العام المائي لسائر الفضاء وان الأرواح لهاغلاف كماتقدم لطيف ألطف من الأتير وان هذا انفلاف بما احتراه من أدران المادة التي في الأرضين كأرضناً هذه يجبعلى الروح أن تسعى لتنبق من الك الادران للرتبقي في العوالم الجيلة وتنخرج من ظلماتها وكأن المادة نجستها فهمي تتخلص منها لترجع لصفائها الروحي وحالتها الجيلة . ولقد تقدّم لك فيهاذ كرته في جواب سؤالله الناني أن الدخان نتج منه نور وكهر باء وذلك بالتفاعل ما بين فم المعوجات والنحاس والزنك والسوائل المحيطات بها فجاء نورعظيم من ظلام دامس هذا ماذ كرته هناك وأقولهنا إن قوله تعمالي \_ هوالذي خلفكم من طين - فتح طذا الباب وكأنه يقول كاجعلت من الظلمات نارا في الكهرباء المضيئة المشرقة هكذا جعلت فى أجسامكم المظلمة عملية وتحليلا وتركيبا يخرج منه نور لاثرونه أوترونه كماأن السكهرباء فيها نور ترونه ونور لاترونه فاذا قال الله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا في الدنيا لهذا الجسم وأجل مسمى عنده بعد الموت همعناه أنه يصفيه من هذا الظلامليم عله خالصا كما قال في آية أخرى \_ وأن الى ر بك المنتهسي \_ فالله نور وهو المنوّر الشموس والعوالم ثم جعل الظلام وخلقنا فيه لنعجد حتى نوجع الى النوركرة أخرى بحال أجل وأبهى وكما أن السمك لايقدر أن يميش في البر والحيوان البرى لايعيش في البحر وعالم الطير لايميش في التراب وعالم التراب لا يعيش في الهواء ولا في الماء وذلك لطبعه وغريزته . هكذا نحن في الدنيا يأ لف كل منا ما كان على شاكاته صلاحاً وفسادا وهكذا بعد موتنا نكون في عوالم على مقتضي جبلتنا فاذا كان الانسان متعلقا بالعوالم المظلمة لميجدله فوّة يدخل بها عالم النور واذا دخل عالم نور قليل لم يقدر أن يدخل ماهو أضوأ وأنور بل لا يقدر أن يصل اليه ولا يستطيع ذلك كالا يستطيع في الدنيا أن يطير في الجق وكما لا يستطيع السمك أن يعيش في البر إنما هذا يوت الروح بل تبجد جاذبية تبجذبها لمركزها كما يجذب الحجر المي أسفل فاذن عالم الآخرة م بني على الاستعداد لاغير وهذا سرة قوله صلى الله عليه وسلم على انك مع من أحببت واذن يمكون الانسان من الآن علما بموضعه في العوالم القبلة على هذا صاحبي هل لك أن تذكر شيأ من العلم الحديث في هذا شم تتبعه بما قاله القدماء حتى نعتقد ما تتول

قلت أماني الحديث فاسمع

﴿ الانسان مفيء وهو في هذا الجسل ﴾

لقديهاء في صحيفة المانان الفرنسية سنة ١٩٧٤ ونقلتها الجرائد المصرية في شهرمارس من السنة المادكورة أن معهد العماوم الروحية في باريس منذ شهر يواصل العمل مع التكتم الشديد في تجارب مع الوسيط الايطالي المشهور (ايرتو) وقد شهد هذه النجارب الدكة ور (جهلي) وقد قال الدكة ور (سقيفان نشوفيه) وهو من المعاونين المخاصين للدكمةور جيلي . إن هذا عجائب خارقة للعادة فان من الوسطاء المنوّمين بفتح الواو من يشع النور منهم شعاعا ظاهرا ولكن الوسيط الايطالي (ايرتو) ظهرت منه أنوار أجلي فقد جرّد السنيور (ايرتو) من ملابسه تجريدا تاما وفصت جميع تجاويفه الطبيعية فحما دقيقا وبعد ذلك ألبس غلالة من النسيج صنعت له وهي ضيقة جدًا بحيث تلتصق بجلده فلما نوم تنويما مغناطيسيا ظهرت منه أنوار ما كان ليصدّقها العقل فكانت تنبعث منه كرات نورية في كلمكان من الحجرة غيرمتصلة بشئ بتاتا في سهاء تلك الحجرة فلم یکن هناك قوس ضوئى منیر بینها و بین الوسیط وتارة ینبعث شرر كل شرارة أر بعسة أمتار وطورا يرى برق مختلف الابعاد وأحيانا ضوء عظيم ينتشربين الوسيط والجدار والضوء غالبا يكون أحرأ وأخضر أوفيــه بعض غلس قليل وهذه الأضواء لا يمكن افتعالها بالكهرباء ولابحواد مضيثة وهذه بشهادة أشهر علماءالطبيعة فقد بحث السنيور (ايرتو) فحصادقيقا بأشعة (اكس) فينهاية جلسة عقدت يوم ١٤ فبراير سنة ١٩٧٤ فلم يعثر على أى" أثر غير عادى في جسمه و بهذا تأيد نهائيا وجود ظاهرات منيرة كفيلة بأن ثثير انقلابا تاما في جيع معلوماتنا الفزيولوجية (وظائف الأعضاء) والبيولوجية (علم الحياة) وفي نظرياتنا في المادّة والقوّة (وقد حدث انقلاب من هاتين المادّ نين الأخبر تين منذ اضع سنوات) ومن المكن أن تؤدى دراسة هذه الظاهرات فأيام قليلة الى كشف الضوء البارد اه

فانظر كيف كشف الناس نورا في الروح الانسانية بالنويم المغناطيسي كما أن الأجسام تضيء بالكهرباء وبغيرها ولكن هذا سرّ جديد ليس بماعرف قديما الاعلى سبيل السماع من الأنبياء والقديسين وقدامتلات به كتب الديانات من أن الصالحين هم إشراق ونور جسمي وضياء مشرق يظهر على وجوههم أحيانا فكأنهم بمجهادهم أخذوا يخرجون من الظامات الى النور كقوله تعالى - كتاب أنزلناه اليك التخرج الناس من الظلمات الى النور - فأ نفسنا مضيئة ووضعت في الأجسام المظلمات لتجاهد وترجع الى النور صرة أخرى فهمي باستمرارها في الترقيق الأنوار تصل الى الله قال الله تعالى - وأن الى ربك المنتهى - وقال - نورهم بسمى بين أيديهم و بأيمانهم بشراكم اليوم - فاذن ما آل الانسان النور والجال و ولا نظق أفي أعتبر النور الظاهري المذكور الامقدمة فليس النور الذي شهده أهل باريس في السنيور (ايرتو) هو المقصود من النور في القرآن وانحا هو مقدمة له ومعني هذا ان النفس الانسانية كافرة أومؤمنة أومشركة مستعدة للإشراق بالنور متى جاءت أسبابه بشرط الايمان فأما النور الظاهري فمكن بالتنويم المفناطيسي وأما الباطني فلا يمكن الاباجمها والانسان وهذاهو الذي أذكره من الفرآن ومن كلام المتقدّمين

﴿ ارتقاء الانسان بعد الموت في درجات الكمال الى أن يمون مع الملائكة النوريين من نفس القرآن ﴾

قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى \_ والنازعات غرقا \_ ماملخصه

الوجه الثالث في تفسير هذه الكلمات الخس (والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أصرا)

يقول الله تعالى أقسم بالأرواح التى تنزع من الجسم نزعا شديدا فعنى غرقا نزعا شديدا ومعاوم أن نزع الروح من الجسم يحتاج الى شدة حتى مخلص الروح ومتى نزعت الشطت المخروج من الجسم فه بى الناشطات الشطا بسهولة ومتى خرجت الروح وكانت قوية لا تتعلق بالعالم المادي وقل اتصالها به واشتاقت الى عالم أعلى من هذا وهى تريد أن تتخلص من عالم الأجساد فانها تذهب الى عالم الملائكة ومنازل القدس أسرع ما يكون فعبر عن ذهابها على هذه الحال بالسباحة فقال والسابحات سبحا ، ثم قال بالحرف الواحد إن من اتب الأرواح في النفرة عن الدنيا وحمة الاتصال بالعالم العالم عنه الأرواح السريفة العالم العالم أن يظهر منها آثار في أحوال هـنا العالم فلا جرم وقع القسم بها ثم أن هذه الأرواح الشريفة العالمة لا يبعد أن يظهر منها آثار في أحوال هـنا العالم فه على المدرات أمن الأرواح الشريفة العالمة لا يبعد أن يظهر منها آثار في أحوال هـنا العالم فه على المدرات أمن الأرواح الشريفة العالمة لا يبعد أن يظهر منها آثار في أحوال هـنا العالم فه على المدرات أمن المرام وقع القسم على الله الموالم الشريفة العالمة لا يبعد أن يظهر منها آثار في أحوال هـنا العالم فه على الدرات أمن المرام وقع القسم على المراب المراب العالم المراب العالم المراب العالم المراب أن هذه الأرواح الشريفة العالم ا

أليس ان الانسان قديرى أستاذه في المنام و يسأله عن مشكاه فيرشده اليها ، أليس ان الابن قديرى أياه في المنام فيهديه الى كنز مدفون ، أليس جالينوس قال كنت مريضا فهجزت عن علاج نفسى فرأيت في المنام واحدا أرشدنى الى كيفية العلاج ، أليس ان الغزالي قال إن الأرواح الشريفة اذا فارقت أبدانها تم اتفق انسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن فانه لا يبعد أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصدير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير فقسمي تلك المعاونة إلهاما ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة وهدف المعانى وان لم تكن منقولة عن المفسرين الاان اللفظ محتمل جدا انتهى كلام الرازى

فصار معنى الآية ، ان الله يقول أقسم بالنفوس الشريفة التى تنزع من أجسامها ناشطة الى مقرها سابقة لفرحها بالعالم الجديد الجيل مدبرة للهوالم كماتدبر الملائكة لقربها من جلالنا وعظمتنا وهدا الذى قرره الرازى هو بعينه مانقل في العلم الحديث عند محادثة الأرواخ في الجعيات النفسية

﴿ مراتب الأرواح في العلم الحديث ﴾

قالوا لانستطيع الأرواح ذات الأميال البهيمية الانتقال إلى مركز أعلى الا اذا سعت في تغيير أخلاقها بتجردها من الأميال البهيمية واصلاح مابها من الرذائل والشوائب وتطهرها من الأوزار فهذه تتدرج شيأ فشيأ الحالم الأميال البهيمية واصلاح مابها من الرذائل والشوائب وتطهرها من الظلام الدامس الى ضوء المهار فشيأ الحالم الوية كايتدرج رويدا رويدا و انظر من عاش كثيرا في الظلام الدامس الى ضوء المهار ثم الحي فور الشمس و قالوا أيضا وكلاا كتسب الروح رقيا في عالم انتقلت الى ماهوا على منه وليست الأجسام بفليظة الافي العوالم السفلية ثم بعد ذلك تكون ألطف وأقل مادة شيأ فشيأ حتى تشابه الجسم الروحاني في لطافتها وهي في كل عالم من العوالم التي تحل فيها تعطى قوّة اترتقى بها الى ماهوا على ولا يزال كذلك حتى يصبح من عداد الملائكة الذين يديرون حركات العوالم اه

هذا ماجاء في علم الأرواح وهو في مجموعة أشبه بماجاء في الرازى وهي ان آخر درجات الأرواح أن تكون من المديرات أمم ا ولا يكون هذا الرقى الا بكمال الفضائل والعاوم والبصر والعزيمة ويؤيد هذا قوله تعالى - يوم يقوم الروح والملائكة صفا في في صف واحد وهذا ظاهر من أن الأرواح تكون مديرات أمم ا

وأما ماقله الفيخر الرازى من العلاج بالرؤى فهذاكثير ومعاوم ان الرؤى فيها الفت والسمين وأكثرها

كاذب ولكن قديص عربعضها

﴿ رَوْيًا مَوْلُفَ هَذَا الْكُتَابِ وَرَوْيًاهُ لَانْبِي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ﴾

أقول أنا نفسى وأنا مجاور بالجامع الأزهر لما توجهت الى بلاد الريف صرضت بعيني أياما كثيرة رأيت كأثى واقف بعد الفجر في هواء طلق وقائل يقول لي إني فتحت عيني في الهواء الذي مثل هــذا فشفيت فأصبحت وفعلت كذلك يومين أوثلاثا فشفيت وكان الوقوف في ذلك الوقت بحيث لا يكون هناك غبار ورأيت رؤى كثيرة مثل ذلك لا محل لذكرها الآن ، وأصل تأليني لهذا التفسير من رؤيا الني صلى الله عليه وسلم مهارا فلقــد رأيتــه وأنا لا أزال تلميــنـا بالأزهر وقدكنت نائما في مــنزلنا بكفر عوض الله حجازى والمرْحوم والدى نائم بجانبي وكانى في المكتب الذي كنت أتعلم فيــه ببلدة تسمى الفار بجوارنا إكاأن إلنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأنا وإقف أمامه وكأنه أخــنه يعلمني تفسير القرآن فأسمعني كازما ثم قلت زَّدفي فزاد في وأنا أقول في نفسي إن همذا هو النبي فيمازم الأدب أمامه همذا هو النبي ثم خرجت من عنده وقابلت والدى فى المنام أيضا وأنا خارج من المكتب فقال أين كنت قلت كنت عند الني صلى الله عليه وسلم فقال وماذافعلت قات علمني التفسير وسأكون كالصحابة أقول، على القليل من الآيات معاني كثيرة فاستيقظت حالا وأيقظت والدى وأخبرته فسر وقال خيرا ان شاء الله . وأنا أقول هذه أوَّل رؤيا رأيتها لأجل القرآن والعاوم ، ولقد تركت ماهو أأجل منها وأشرف وأوضح وأنور وأجلى حتى تكون فرصة أخرى أذكرها وسأقص إذ ذاك ما أخبرني به رب العرش جل جلاله في المنام وكيف أخبرني بان العالم الاسلامي سيرقى وكانه يشير الى أن الرقى بنموّ هذه العلوم التي تقرؤها في هذا التفسيرو بحوها ه ولولا هذه المنبهات ماسطرت حرفا واحدا ولكن ذكرت هذه الرؤى الآن لمناسبة كلام الرازى ولانه قد يحقق أن تفسير القرآن على النمط الذي فسربه المنام في نفس المنام وأني أقول ولا أخشى لومة لائم

﴿ بشرى المسلمين ﴾

أقول ولا أخشى لومة لائم إننى يامعاشر المسامين بشرت من الحق سبحانه وتعالى بارتقاء الاسلام وأن ما أكتبه لكم الآن سيكون من المبادئ التي برتق بها المسلمون ، أقول هذا بعد ماشاهات بنفسى مصداق تلك الرؤيا الالهية التي ربحا أذ كرها ولم أقل هذا الابعد ما أيقنت أن المسلمين في أقطار الأرض قدأ قباوا على هذا التفسير فعلمت أن الله يريد ذلك وأن تلك الرؤيا التي كنت أراها وأنا تلميذ تارة و بعد ذلك أخرى لم تمكن أضفات أحلام بل تحققت فعلا بالاقبال على هذا التفسير الذي أصرتي به الني صلى الله عليه وسلم مرارا وأنا لست عن يصد قون الأحلام أو يخدعون بالأوهام ولكني ذكرتها لعلاقتها بارتقاء الأمة وارتقاء الأرواح فليبشر المسلمون فقد آن لهم النجاح ولابد لهم من الفلاح والعاوم قد فتعات لهم أبوابها وسيردون على زمن السعادة والهناء ولتعلمي نبأه قريبا و بعد حين

﴿ عِجَابُ القرآن التي ظهرت في هذا المقام ملخص ماتقدم ﴾

(١) جع الظلمات ، لأجل أنطبقات الأرض ٧٦ وعصورها ست

(٢) إفراد النور . لأن أصلالعالم مادّة واحدة نورية كما اتضح حديثا

(ُسُ) تقديم السموات م لأن عالم السموات أقدم من الأرضين التي أرضنا واحدة منها لأنها مشتقات من الشموس المقدّمة عليها

(٤) كون جهنم فىالأرض . لأن جميع الأرضين النى تعدّ بالملايين أومثات الملايين كوات نارية فنها حديثة العهد فهى مضطربه ومنها قديمةالعهد فهى ثابتة

(٥) ورد مايدل على أن نار الدنيا أقل من نارجهنم تحو ٧٠ صرة

وهذا هوالذي جاء في العلم الحديث الأن النار في جوف الأرض وقد بردت مهارا فاذا كانت تحت القشرة الأرضية مهمهم درجة فهذه الدرجات تعادل مايعلى الماء مهم صرة تقريبا وكل واحدة منها اذا انقسمت الى قسمين صارت ٧٠ تقريبا فتصبح نار جهنم أقوى من نارنا نحو ٧٠ ص،ةومعاوم أن الحرارة الجوية اذا كانت مساوية لجسم الانسان لم تؤذه فأن ارتفعت الى ٥٥ أحس بالحرارة فيقول هذه نار وهذه بتكرارها وتضاعفها تبلغ حول السبعين تقريبا وليس المقام للتحديد وانماهو للتقريب

(٦) يقولالله ـ أورهم يسمى بين أيديهم و بأيمانهم ـ فقد ظهر أن جسم الانسان في الدنيا فيــه نور ويسى للارتفاء في النور كما في الرازي وكما في علم الأرواح

(٧) تقديم الظلمات على النور ، لأن الأنسان يُحلق في ظلمات الأرض ثم يرتقي

(٨) نزول الحديد وجميع المعادن من السماء أيام أن كانت الأرض تكون الطبقة الصابة

( ٩ ) الجبال التي على الأرض التي برزت في العصر الرابع المسمى بالثانثي لولاها لمالت الأرض بالزلازل لأن هذه الجبال نابتة من الطبقة الصوّانية التي حول النار وهذه الطبقة الصوّانية حافظة للـكرة النارية التي بحن علبها ومن هذه الطبقة الصوّانية برزت الجبال الىالطبقة السادسة وسهاها رواسي لأنها ترسو على الطبقة الصوَّانية وقتبت عليها ومنها نبتت ولم يظهر من الطبقة الصوَّانية الاهـــذه الجبال والطبقة الصوَّانية هي التي حفظت الأرض من طغيان النار على ظاهرها فتضطرب م فافهم وتعجب واعدلها أنه كماخلقت الجبال من الطبقة العوّانية خلق الفحم من الطبقة الثانيــة المسهاة انتقالية ثم ارتفع بعد ذلك بالعوامل الطبيعية وفيها المعادن التي كانت عطرها سيحب الذهب والحديد والقصدير الخ وهذا قوله تعالى - أن عيد بكم -

(١٠) - ثم استوى الى السماء وهي دخان \_ وقد عامت أن الحالة الدخانية هي الحالة العامة للمادّة

كم تقدّم

(١١) \_ قالتا أتينا طائمين \_ فالسموات والأرض جوتا في الدوائر طائعة أي بالتجاذب العام لامكرهة كما يجرى الحجر الى أعلى بالحركة القسرية انتهى السكلام على العجائب

﴿ اعتراض على المؤلف وجوابه ﴾

فقال صاحى لقد أعجبني ماقلت ولكن هناك مايهدمه من أساسه ويقوضه . فقلت وماهوذاك . قال قوله تعالى \_ قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السهاء وهي دخان \_ وقوله تعمالي \_ هوالذي خلق لكم مافي الأرض جيعا ثم استوى الى السماء فسوّاهيّ سبع سموات . . قلت هذا برهان لي ومؤيد لقولى . قال وكيف ذلك . قلت لانه يقول . ثم استوى الى السماء ـ فاذن السماء موجودة قبــل خلق الأرض وغاية الأص أنه عمد اليها واستوى وهو دائمًا عامد لها ومستو ايقول لها وللأرض أطيعا إطاعة تامة أي يجريهما جريا بالجاذبيـة ، وفي الثانية يقول \_ ثم استوى الى السماء فسوّاهن \_ فاذن السماء كانت موجودة ثم عمد لها كماهو عامد لهماداتما وذلك ليسوّيها فهو دائمًا يسوّى أي ينظم السهاء وهو دائمًا يديرها . فأمَّا خلقها فقد تقدّم والافكيف يقصداليها فافهم

﴿ تفصيل الكلام على قوله تعمالى \_ وجعل الظلمات والنور \_ بذكر سلسلة المخلوقات الأرضية من ابتداء كون كرة الأرض نارية الى أن يصل الخلق الى أعلى علاه ،

(١) عصر الطبقة الصوّانية التي تكاملت فوق الكرة النارية الأرضية بعد انفصالها من الشمس وفيها خلقت المعادن ويقدّرون مدّتها بنحو مدس مليون سنة كماقال العلامة ليل

( ٢ ) عصر الطبقة الثانية الانتقالية . ظهرتفيها الحشائش والحيوانات البحرية والسمك والغابات

العظمة المتلاصقة المتكاثرة فكان منها الفيحم الجرى

- (٣) العصر الثانوي وفيه كوّنت الطبقة الثالثة ، كانت حيواناته أرقى وكانت تماسيحه تنجاوز عشرين وثلاثان ذراءا
- (ع) المصر الثالثي فيه تكوّنت الطبقة الرابعة م ارتجت الأرض بعنف وزلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها فظهرت الجبال الشوامخ والطبقات الصدفية و بعض أماكن من الطبقات الموّانية الأولى م ظهرت كاتبرز أسنان الصي ولذلك نجد المعادن في جبالنا وهي إنما تكوّنت هناك من أمطار الذهب والحديد الح وفي هذا العصر ظهرت الوحوش البرية الهائلة كالفيل والكركدن والماموث الح
- (٥) العصر الطوفاتي ه في هـذا العصر حصلت نـكبة في الأرض قلبت كل شي حتى ان القطبين كانا بلادا حارة فانقلبا فِأَة أرضا مكسوّة بالثلج وترى الفيلة الآن لاتزال مطمورة لمافاجأها الزلزال فدفنت وهي الى الآن باقية قدعثر عليها الكاشفون وكأنها كانت خط استواء فانقلبت حالا قطبين
- (٣) العصر الحالى وفيه زاد الهواء تقاوة وقد عثر الناس في هذا العصر على عظام عديدة من الوحوش والكواسر عاشت قبل حصول تلك الفاجعه فوجدوها مطمورة في المغاور في أعلى الجبال فهلكت هناك جوعا أوافترس بعضها بعضا أوخنقا في وسظ المياه المتدفقة عليها ونسبوا ذلك كله الى زمان العصر الطوفائي وليس هذا هو الطوفان الذي اجاء في المكتب السهاوية لأنه قبل مئات الملايين من السنين ولكن طوفان الكتب السهاوية في هدا العصر كان عند من البحر الأسود الى الاوقيانوس الشهالى وان بحر الخزر والاوندون والبحيرات العديدة المالحة في التدروروسيا إنما هي من بقايا بحر عظيم كان هناك فلما ارتفعت جبال القوقاس اندفع قسم عظيم من المياه الى الاوقيانوس الشهالى وقسم آخر الى الاوقيانوس الهندى فغرقت بلاد ما بين النهر بن وجمع البلادالتي يسكنها أسلاف العبرانيين
- (٧) أوّلها مآدة هلامية تسمى (بروتو بلاسها) فى قعر البيّحار وهى مادّة رخوة لزَّجة تشكل بسائر الأشكال وباجتهاع مقادير منها تكوّن مايسمونه فى الاصطلاح (الخلية) وباجتهاع الخلايا تكوّن الأعضاء وتفرغ هذه الخلايا يكون بالتكاثر وهذا التكاثر يكون منظما بطريق الانقسام ٣٤٨ ٨ ٨ ٨ ١٩ ٧ ١٩ وهكذا الى مالانهاية له وهذا به يكون النمق مع النظام فى الأعضاء طولا وعرضا
  - ( ٨ ) باجتماع هذه الخلايا ظهر النبات في الْبحر والبر فأوّلا كان النبات
- ( ه ) نباتا حيوانيا كأنواع الدوفيت فهى حيوانات على شكل النبات وكأثواع الاخطبوط وهى هلامية الجسم ولاتمتاز عن النبات الاباحكام التنقل وفيها معدة و بعض ظواهر الأعصاب وليس لها نظر ولاشم ولاسمع
  - (١٠) الدود هو أكل أعضاء وأشدّ نشاطا وأكل من الاخطبوط
    - (١١) الحلزون وذوات الأصداف التي ليس لهـا فقرات
      - (۱۲) سرطان البيحر
    - (١٣) عقرب البرّ له سمع و بصر وحركة غذاء ودورة الدم
      - (۱٤) ذوات الفقرات كالسمك له تخاع شوكى
        - (10) الدبابات الأرضية
        - (١٦) الطيور وهي نبيض
  - (١٧) حيوان باستراليا الآن له كيس بحمل فيه صغاره ودماغه بسيط جدًا
    - (١٨) ثم ذوات الأربع الباقية وأعلاها القرد فالانسان

- (١٩) جنين الأنسان في بطن أمه يكون أوّلا خلية بسيطة كالتي في البحر
- (۲۰) شم دودة (۲۱) فلزونه (۲۲) فسمكه (۲۲) فذبابة (۲۶) فقردا
  - (۲۵) و يتوارى ذنبه بعد ذلك في بطن أمه
  - (۲۷) ومنه متوحشون (۷۷) وعقلاء (۸۸) وعاماء (۲۹) وأنبياء
  - ( ١٠٠٠) ثم ينتقاون في العوالم النورية طبقا عن طبق \_ وان الى ربك المنتهي \_

هذه السلسلة ذكرتها لتكون مطلعا في كلات قليلة على النظام واشتقاق الحياة من الجاد وانها سلسلة واحدة أى انها منظمة بحيث لا تترك درجية الاخلق فيها نوع و وابس معنى ذلك أن كل نوع خلق محاقبله كلا بل هو البظام السائد و فانظر كيف كانت طبقات الأرض في عصورها الست وكيف تولد النبات والحيوان وكانت هذه السلاسل منتظمة و ألا ترى سر قوله امالى وجعلنا من الماء كل شئ حى و أفلست ترى أن حياة الخلية ابتدئت في البحر وعلماء العصر الحاضر يقولون ان كل حيوان أصله من البحر و أولست ترى هذا سر قوله تعالى أ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها هو عين ماجاء بعدذلك دحاها أخرج منها ماءها وصمحاها والجبال أرساها فقوله والأرض بعد ذلك دحاها هو عين ماجاء في المعلم الحديث إن طبقات الأرض بعد السموات وانفصال الأرض من الشمس وقوله أخرج منها ماءها وصمحاها إشارة للعصر الثاني كاتقدم و أليس القرآن اليوم أصمح يفسر فعلا بالعلم الحديث تنسيرا لفظيا و واذا يكن قوله تعالى هذا الحديث تنسيرا لفظيا و واذا ومن على المنوات قبل الأرض بطريق الاشارة كا كان قوله تعالى هذا الحديث الدين خلق السموات يدل على أن خلق السموات قبل الأرض بطريق الاشارة كما قدمافني هذه الآية صارت الاسارة فيها عبارة والكناية صريحا والقودة فعلا فجل العلم الحديث تنسيرا لفظيا و واذا قدمافني هذه الآية صارت الاسارة الهيمارة والكناية صريحا والقودة فعلا فجل العلم

وأيضا هذه السلسلة التي ظهرت في الحيوانات وفي الجنين في بطن الأم هي التي يشير هما قوله تعالى ما ماترى في خلق الرحمن من تفاوت موقوله تعالى موكل شئ عنده بقدار مد فهو لا يخلق الأعلى الابعد خلق الأدنى فلم يخلق الحيوان ولم يخلق الجنين الانساني في بطن أمه الابعد ما يمر على الطبقات الدنيئة لان الطفرة محال فلا بدأن يمر على حال الأحياء في أوّل أمس ها وهي في البحر ثم ينتقل الى أعلى وأعلى كاقال تعالى من خلق الانسان من نطفة موقل من ماه مهين موقد أطلت في همذا المقام في أوّل سورة آل عمران وذكرت هذه الطبقات واعلم أن مانكتبه هنا وهناك ليس يمر على سائر الطبقات بل فيه الاكتفاء بالبعض تقريبا الازهان ، فأما السلسلة التي هنا فليست كاها واحدة و ألا ترى أن أوّل نبات محرى وحيوان بحرى لم يكن بعد العصور السنة الأرضية بل ابتدئت الحياة في العصر الانتقالي الذي كان فيه الفحم الحجرى ولكن ذكرناها مسلسلة لتسهيل النظر على القارئ فتأمل في عجائب العلم والحكمة

فأنت ترى أن الأرض ظامات والحيوان خلق في ظلمانها والانسان كذلك ، والعملم والعقل والدين أنارت الأبصار فيرجعون النوركرة أخرى فهذا قوله وجعمل الظامات والنور س ، أقول الحداثة على التوفيق لهذا المقال ، انتهى تفسير الآيات من قوله والحد الله الذي خلق السموات والأرض و المي قوله و يعلم ماتكسبون و

( الْقِيمُ النَّانِي )

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ \* فَقَدْ كَذَّبُوا بالحَقّ لَكَ جَاءَ هُ فَسَوْفَ يَأْ تِيهِمْ أَنْبَاءِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونُنَ \* أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَ كُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ماكُمْ أَعَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً وَجَمَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجَرِي مِنْ تَحْتَمِمْ فَأَهْلَكُناهُمْ بِذُنُوبِهِ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَصْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِين \* وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هُــذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبَيْنٌ \* وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزُلْنَا مَلَكًا لَقُضَى الْأَنْ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ \* وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا كَهَمَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُنْزِيٌّ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلُكِ كَفَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زُونُنَ \* قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبَةُ الْمُكَذِّبِينَ \* قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّهْ وَالْأَرْضِ ، قُلْ لِلهِ ، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَيُومْنُونَ \* وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* قُلْ أَغَيْرَ ٱللهِ أَنَّخِذُ وَلِيًّا فاطر السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ المشْرِكِينَ \* قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ \* مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذ فَقَدْ رَجِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ \* وَإِنْ يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرٌّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَـيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَهُوَ الْحَسَرِ الخَبِيرُ \* قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَ كَبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ آينْنِي وَ بَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ ۗ بهِ وَمَنْ بِلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلله وَاحِدْ وَإِنَّنِي بَرِي اللَّهِ مِمَّا نُشْرِكُونَ \* أَلَّذِينَ آتَدْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَمْرفُونَ أَبْنَاءُهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَيُوْمِنُونَ \* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْـتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا ، أَوْ كَذَّب بِآيَاتِهِ إِنهُ لاَيْفُاحُ الظَّا لِمُونَ \* وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاوً كُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْ مُمُونَ \* ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِينْدَبُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ \*

أُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ \* وَمِنْهُمْ \* مَنْ يَسْتَبِحُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى ثُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفَى آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاوُّكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَكُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَ يَنْأُ وْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُمُونَ إِلاًّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْفُرُونَ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بَلَ لِمَا كَمُهُ مَا كَأَنُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا ٱلدُّنيا وَما نَحْنُ عِبَمْهُو ثِينَ \* وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْمَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفْرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَاحَسْرَ تَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاً سَاءَ مايَرِ رُونَ ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَمِبْ وَكُمُونَ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَمْ قَلُونَ ﴿ مَا يَرِونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل قَدْ نَمْ لَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُتَكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ \* وَاَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلُكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ فَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَامِاتِ ٱللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائُ الْمُرْسَلِينَ \* وَإِنْ كَانَ كَـبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ` َفَإِنِ ٱسْتَطَعَتَ أَنْ تَبَتَغَيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ شَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَـأَ تِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ۗ كَمْعَهُمْ عَلَى الْمُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ \* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَوْتَى يَبْمُتُهُمْ أَللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُوْجَمُّونَ \* وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ ا يُزَلِّلُ آيَةً وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَمْ لَمُونَ \* وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائَرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمْ أَمْنَالُكُمْ مَافَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّمٍ يُحِشْرُونَ \* وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بِ آيَاتِنَا صُمْ وَ بُكُمْ فِي الْظُلُمَاتِ مَنْ يَشَالٍ ٱللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأَ يَجْمَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيِمٍ \* قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ ٱللهِ أَوْ أَتَدْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَاللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ بِلُ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَدْسَوْنَ مَا نُشْرَكُونَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْم مِنْ قَبْلُكَ فَأَخَذْنَاكُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ \* فَلَوْلاَ إِذْ جاءَكُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا

وَلَكِنْ قَسَتْ أُتُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ ما كَانُوا يَمْ مَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَصْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَنْتَةً إَفَإِذَاكُمْ مُبْالِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَالِمَينَ \* قُلْ أَرَأَ يُمُ وَإِنْ أَخَذَ ٱللهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَارَكُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُو بِكُم مَن إِلَّهُ عَيْنُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ بُح مُ يَصْدِفُونَ \* قُلْ أَرَأَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ أَللهِ بَنْنَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُمْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظالِمُونَ \* وَمَا نُو ْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ أَفَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَثَّهُمُ الْمَذَابُ عِمَا كَانُوا بِفَسْقُونَ \* قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَاشُ ٱللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ ۚ إِلاَّ ما يُوحِي إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأُعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ \* وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلِي وَلِي أَوَلاَ شَفَيِعُ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ \* وَلاَ تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِساَبِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ. شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ \* وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَهْضَهُمْ بِهَضٍ لِيَقُولُوا أَهُولُكُو مَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَبْنِنَا أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ \* وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمُنُونَ بَآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّهُمَّةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَعَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَكَذَٰ إِنْ فَصَلَّ الآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْجُرِمِينَ \* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ قُلْ لاَ أَتَّبِمُ أَهْوَاءَكُمُ ۚ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَدِينَ \* قُلْ إِنِّي عَلَى يَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّ بَيْم بهِ ماعِنْدي ماتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ \* قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مانَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْنُ اَيْنِي وَ يَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّا لِمِنَ \* وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا ۚ إِلاَّ هُوَ وَ يَمْ لَمُ مَافِى ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَمْ لَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَا بِسٍ إِلاًّ في كِتَابٍ مُبينٍ \* وَهُو ٱلَّذِي يَتَوَفَّا كُمْ ۚ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَنْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُعَبِّئُكُمْ عِاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ \*

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ۚ حَفَيْلَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ۚ الْمَرْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّ طُونَ \* ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللهِ مَوْلَا هُمُ الْحَقّ أَلاَ لَهُ الْحُسَكُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَاسِينَ \* قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظَلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّهَا وَخَفْيَةٌ لَـئَنْ أَنْجَانا مِن هذهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِينَ \* قُل ٱللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَانتُمُ ۚ تُشْرَكُونَ \* قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُم ْ عَذَا بَأَ مِنْ فَوْ قِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُم ْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِمًا وَيُذِيقَ بَهْضَكُمْ عَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرُفُ الآياتِ لَمَلَّهُمْ يَفَقَهُونَ \* وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْمَقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ ۚ بِوَكِيلِ \* لِكُلِّ نَبَا مِسْتَقَدُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَوْدُ بَعْدَ ٱلذُّ كُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ \* وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِساَبِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَـكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَمَبًا وَكُمُواً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكَّ ثِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ مِمَا كَسَبَتْ لَبْسَ لَمَا مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِنْ تَمَدِّلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُونُّخَذُ مِنْهَا أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بَمَا كَسَبُوا كُلُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ عِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ \* قُلْ أَنَدْ عُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ مالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَ تَهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ٱثْنَيَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ \* وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْأَقْ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ \*

﴿ التفسير اللفظى طفر القسم ﴾

(وماتأتيهم من آية من آيات ربهم الاكانواعنها معرضان) من الأولى زائدة ومن الثانية للبيان والاعراض ترك النظر (فقد كندبوا بالحق لما جاءهم) وهو القرآن (فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزؤن) أى يظهر لهم ماكانوا به يستهزؤن عند نزول العذاب بهم فى الدنيا كانهزامهم فى الحرب وكظهور الاسلام وفى الآخرة بعذاب جهنم (ألم يرواكم أهلكنامن قبلهم من قرن) القرن الأمة من الناس وأهل كل زمان قرن وليس له عدد معاوم ، فاذا جعل مائة أوا كثر أواقل فذلك ليس حاصرا له ولا المعنى قاصرا عليه (مكناهم فى الأرض مالم في كن لكم) جعلنا لهم فيها مكانا وأعطيناهم من القور وسعة الرزق والتصرف فى الأرض مالم

نعطكم (وأرسلنا السماء) المطر (عليهم مدرارا) مفزارا (وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم) فعاشوافى الخصب والريفُ بيُن الأنهار (وأنشأنا) وأُحدثنا (من بُعدهم قرنا أَخرين ولونزلنا عليك كتابا في قرطاس) مكتوبا فى ورق ( فلمسوه بأيديهم) فسوه بالأيدي (لقال الذين كفروا)منهم (إن هـ ذا الاسمحرمبين) تعنتا وعنادا (وقالوا لولا أنزل عليه ملك) حلا أنزل عليه ملك يكلمنا انه ني (ولو أنزلنا ملكا لقضي الأصر) وهذه سنة الله فى الكفار أنهم متى اقتر حوا آية ثم لم يؤمنوا استوجبوا العذاب واستؤصلوا به (ثم لا ينظرون) لا يمهلون (ولو جعلناه ملكا لجملناه رجلا والبسنا عليهم مايابسون) أي ولوجعلنا قرينا لك ملكا يعاينونه لمثلناه رجلا فان القوّة البشرية لم تتأهل لرؤية الملائكة في الصور الأصلية ويراهم الأنبياء بقوّة أخرى قدسية ولوجعلناه وجلا خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ماهذا الابشرمثلكم ، وسيأتى إيضلح هذا من العملم الحديث بعديمام التفسير اللفظي لهـذا المقصد ، فهو يقول ان المـانع من أرسال الملك أص ان \* الأوّل ان الملك إنما ينزل بالمذاب لمن يقتر حون الآيات \* والثاني ان المك لن يراه الناس بصورته الأصلية فاذن يكون وجلا واذن يختلط الأمر عليكم فتقولون هذا رجل ونحن تو يدملكا ، ثم أخذ يسلى النبي عِلَيِّتِهِ بذكر الأنبياء السابقين وأعمهم فقال (ولقد استهزئ برسل من قبلك فاق) أحاط (بالذين سيخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) أي و بال استهزائهمُ ، ثم أَخل يذكرهم بالأمم السالفة ويأصهم بالسير في الأرض ليروا الأمم الهالكة بالتكذيب فقال (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) سيروا في الأرض على سبيل السفر تارة وعلى سبيل الفكر والاعتبار تارة أخرى بحيث يكون النظر العقلي تابعا للسيرالجسمي . فانظرواكيف أهلك الله الأم بعداب الاستئسال لماكدبت (قل لمن مافى السموات والأرض) خلقا وملكا وهوسؤال تبكيت (قالله) وهو المتعين للجواب (كتب على نفسه الرحة) النزسها تفضار واحسانا منه والرحسة فىالدارين (ليجمعنكم الى يوم القيامة) اللام للقسم والجلة بدل من الجله قبلها بدل بعض لان جع الناس يوم القيامة بعد موتهم من الرجة (لار يب فيه) لاشك فيه (الذين خسروا أنفسهم) بتضييع الفطرة الآنسانية وهي رأس مالهم والذين مبتدأ خبره (فهم لا يؤمنون) وقوله (وله ماسكن) عطف على لله أى لله مافي السدموات والأرض وماسكن الباليل والنهار من السكني أومن السكون أي ماسكن فيها أوتحرك فاكتنى بأحمد الضدين عن الآخر • وعلى الأوّل يكون بمنى ما اشتملاعليه (وهوا لسميع) لكل مسموع (السليم) بكل معاوم وههنا فصول الفول الفصل الأوّل فى الرد على دعوى الكفار النبي عَرَاقِتْ أَنْ يَتَخَذُ وَلَيَا أَى رَبّا وَمُعْبُودا وَنَاصِرا وَمُعْيِنا مِنْ معبودات العرب قال واذا كان الله له مافي السموآت ومافي الأرض المتحرك والساكن فكيف أتخذوليا غيره وهذا قوله تعالى (قل أغيرالله أتنخذوليا) انكار لا تخاذ غيرالله (فاطرالسموات والأرض) مبدعهما « قال ابن عباس رضى الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حتى أتانى إعرابيان يختصمان في بر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها . ولماكان أص الطعام به بقاء الأجسام خصصه بعد التعميم فقال (وهو يطعم) يرزق الحيوانوالانسان (ولايطع) لانه ايس من جنس المخلوقات. ثمارتتي الى ماهو أخص وأبدع وهوالا ختصاص في العلم والحكمة وألنفع القام فقال (قل إني أصرت أن أكون أوَّل من أسلم) أوَّل من انقاد لله وأخلص له من أمَّتي فكيف إذن أنحذ وليا غيره أأتخذ غير المبدع المطم وهو لا يطعم الذي خصني بالحكمة والعملم وهداية الناس وفي دنه معنى أقرب الى الأخلاق الالهية كمافى الحديث تخلقوا بأخلاق الله ولدلك قال (ولا تركمونن من المشركين) لما لك من ذلك الاختصاص الرفيع والعلم العظيم ولو أنك بعد هذه المعرفة أشركت لعظم عذابك لأن من يعمل ليس كن لا يعلم والعالم عذاته أكثر من الجاهل والغني القادر والقوى الجسم يعذبان على إهمال النفع برما للناس وهذا مأيشير اليه قوله (قل إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فكيف تطمعون بعد هذا كله ان أعبد غيره اطاعة لدعوتكم مثم وصف العذاب بقوله (من يصرف عنه

يومئذ) أي يوم القيامة (فقد رحمه) بأن أنجاه من العذاب (وذلك) أي صرف العذاب وحصول الرحمة (الفور المبين) ولما كان في العادة أن للرء يخاف من قوى قادر وهذا القوى قد يكون له نظراء فهو ان عُصاه فر بما صرف العداب عنه غيره من القادرين بجاههم أوشفاعتهم وإن أطاعه وأنيم عليه فر بما منعهذا الانعام غيره من القادرين فقال كاو (وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو وإن عسسك بخير فهو على كل شئ قدير) فهو الجالب للخير الدافع للضر" فاتخذه وليا لك ونصيراه ثمختم للك الصفات الالهمية بأعممها وأشملها فقال (وهو القاهر فوق عباده) القاهر لهم وهم المةهورون وهذه صفة عامة دخل فيها النفع والضرّ وايصال الخير والشر ولما كان القاهر قد يكون ظالما باطشاجبارا عنيدا يفعل مالا تقتضيه الحكمة قال (وهو الحكيم) في تدبيره (الخبير) بشؤون عباده ، واذا كان الله هو القاهر فوق عباده فهو الحسكم بيني وبينكم (قل أى شئ أكبر شهادة) يقال ان أهل مكة قالوا سألنا عندك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس اك عندهم ذكر (قلاللة) أكبرشهادة وهذا جواب الاستفهام فلاعاماء اليهود ولاالنصارى ثم ابتدأ فقال هو (شهيد بيني و بينكم) وهو الذي يخص من يشاء بماشاء ويكون هــذا التخصيص آية بينة وشهادة ناطقة أبلغ من شهادة اللسان الانسائي الذي قديمتاد الحكم الكاذب والقول المحطئ فاذا أعطى الله الأم فوّة الارضاع والعالم قوة الافصاح والجاهل المتواضع حب الاستماع فتلك الفطر الظاهرة في هؤلاء شهادات من المبدع الحكيم أنهم يقومون بماخلقوا له واذا خُلَقت العين للنظر والأذن للسمع والعقل للفكر فهي أيضا شهادات ناطقة أنها أهل لماخلقت له من سمع و بصر وفكر فهكذا شهد الله لي بالرسالة بان أنزل علي هـذا القرآن لأنذركم به يا أهلمكة ومن بلغه من الأسود والأحر وهذا قوله تعالى (وأوجىالي: هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) وأذا ثبت لكم أن «نه شهادة من الله لى أن أنذركم أيها الموجودون ومن بلفهم بعدكم فلا بلغ رسالتي بعدأن رفضت دعو تسكم لى بالشرك و تخاصت من إثمها وأقت الحجة على عدم قبولها فأقول لهم هل أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى فهـ فم اقوله (أثنكم الشهدون أن مع الله آلهة أخرى؛) وهو استفهام تقريري مع الانكار والاستبعاد (قل لا أشهد) بماتشهدون (قل إنماهو إله واحد) أي بلأشهد أنه إله واحد (وانتي بريء مما تشركون) يعنى الأصنام وبهذا تم الكلام، لي شهادة الله له م أخذ يذكر شهادة الخلق له أيضا بعد شهادة الله سبحانه وتعالى إذادعت قريش أن علماء اليهود والنصاري زعموا أنه لميذكر في كتابهم كاتقـــتم فقال (الذين آتيناهم الكتاب) من علماء اليهود والنصارى (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) كماقال عبدالله بن سُلام لعمر بن الخطاب لما أسلم ياعمر لقدعرفته حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد عليه مني بابني قال وكيف ذلك قال أشهد أنه رسول الله حقا ولا أدرى مايصنع النساء ، فاذا شهدالله برسالتي وشهد عاماء النصاري واليهود كذلك فملم يبق الاالخسران على من لم يؤمن وليس خسران ذهب ولافضة بل خسران النفس بحرمانها من كالها الخاص بها وهو قوله (الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون) ثم وصفهم بعدالوصف بالخسران بأنهم ظالمون بل هم أظلم من غسيرهم فقال (ومن أظلم بمن أفترى على الله كذبا أوكذب با آياته) كهؤلاء الذين قالوا أن الملائسكه منات الله افتراء عليه وكذبوا بالقرآن والمججزات وسموها سحرا (انه) ضمير الشأن (لايفلح الظالمون) ولما فرغ من إثبات ظامهم أخل يذكر نتائجه يوم القيامة فقال (ويوم نحشرهم جيعًا) يوم منصوب بمحذوف (ثَّم نقوللذين أشركوا أين شركاؤكم) أي آلهتكم التيجعلتموها شركاء (الذين كنتم تزعمون) أى تزعمونهم شركاء فيكون جوابهم أن يجيبوا كمادتهم في الأرض عند القضاة فيحلفونَ أنهم ما كانوا مشركين وهذا قوله (ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كا مشركين) والفتنة هنا المعذرة التي يتخلصون بها تقول فتنت الدهب اذا خلصته (انظر كيف كدبوا على أنفسهم) بنفي الشرك (وضل عنهم) غاب وذهب عنهم (ما كانوا يفترون) أي ما كأنوا يكذبون وهو قو لهم ان الأصنام تشفع لهم وتنصرهم فبطلذلك فيذلك اليوم، ثم أخذ يصف فريقامنهم فقال (ومنهم من يستمع اليك) حين تناو القرآن كأبي سفيان ومن معسه فقالوا النضر ما يقول فقال والذي جعلها بيته ما أدرى ما يقول الا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأقلين فقال أبوسفيان إفي لأرى حقا فقال أبوجهلا قال تعلى (وجعلنا على قاوبهم أكنة) أغطية جع كان وهومايستر الشي كراهة (أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) صمما وثقلا يمنع من استعماله (وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها) لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم (حتى اذاجاؤك يجادلونك) اي الى وحتى همذه عي التي تقم بعد الجل ولا عمل ها والمعنى بلغ تكذيهم الى أنهم اذا جاؤك حال كونهم يجادلونك (يقول الذين كمفروا إن همذا الا أساطير الأولين) والأساطير الأباطيل جع أسطورة أواسطارة أواسطار جع سطر والسطر كمفروا إن همذا الا أساطير الأولين) والأساطير الأباطيل جع أسطورة أواسطارة أواسطار جع سطر والسطر يؤمنون به كأبي طالب (وان يهلكون الا أنفسهم) أي مايهلكون الا أنفسهم (ومايشعرون) أن ضروه يؤمنون به كأبي طالب (وان يهلكون الا أنفسهم) أي مايهلكون الا أنفسهم (ومايشعرون) أن ضروه الدين حتى ان قريشا قالوا له خذ شابا من أصبحنا وجها وادفع الينا شخدا فقال ما أنصفتموني أربي ابنكم وأدفع ابني لتقتاوه ، ولما دعاه علي التي الإيمان قال لولا أن تعير في قريش لأقررت عينك ولكن أذب عنك ماحييت ومن أبيات منسو بقله

والله لن يصاوا اليك بجمعهم ﴿ حتى أوسد في النراب دفينا فاصدع بأمن ك ماعليك غضاضة ﴿ ابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ﴿ ولقدصدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قيدعامت بأنه ﴿ من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أوحذار مسبة ﴿ لوجدتني سمحا بذاك مبينا

ثم قال تعالى (ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليتنا نرد ولانكذب با يات ربنا ونكون من المؤمنين) أى لرأيت أمرا عجيبا وموقفا شنيعاه تم أضرب عن تمنيهم الرد وعدم التكذيب والايمان فقال (بلبدا لهم ماكانوا يخفون من قبـل) أى ظهر لهم ما كاثوا يخفون من قبائم الأعمـال فتمنوا ذلك للضيحر لاللعزيمة (ولوردّوا لعادوا لمانهوا عنه) من الكفر والمعاصى لأنها صارت سجية فيهم (وانهم الكاذبون) فيماوعدوا من أنفسهم (وقالوا) عطف على عادوا (إن هي الاحيانها الدنيا) وضمير هي للحياة (ومانحن بمبعوثين ولوترى إذ وقفوا عَلَى رَبْهِم) عرضوا على ربهم (قال أليس هذا بالحق) أي يقول يوم القيامة أليس هذا البعث والنشر بعد الموت الذَّى كنتم تنكرونه في الدُّنيا (قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العــذاب بمـاكنتم تكفرون) أي بسبب كفركم (قد خسر الذين كذبوا بلفاء الله) إذ فاتهم الفعيم وكال أففسهم (حتى اذا جاءتهم الساعة بغته عاية لكذبوا و بفته فأة (قالوا باحسرتنا) أي تعلى فهذا أوانك (على مافرطنا) قصرنا (فيها) في الحياة الدنيا (وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) هـذا تمثيل لاستحقافهم الآثام (ألاساء مايزرون) أى بئس شيأ يزرونه وزرهم (وما الحياة الدنيا الالعب ولهو) أي وما أعها الالعب ولهو تلهيي الناس وتشغلهم عمايعقب منفعة دائمة وهذاجواب لقو لهم إن هي الاحياتنا الدنيا (وللدار الآخرة خير للذين يتقون) لدوامها ولانه لالغو فيها ولاتأثيم ولاتكليف ولاغم (أفلا تعقاون) أيّ الأمرين خيير (قد نعلم) قد هنا لزيادة الفعل وكثرته كما قال الشاعر م قد يهلك المال نائسله ، (اله) أى الحال والشأن ( ليدرزنك الدى يقولون فانهم لا يكذبونك) فقد قال الاخنس لأبي جهل يا أبا الحشكم أخبرني عن محمد أصادَق هو أم كاذب فانه ايس أحد هنا يسمع كلامك غيرى فقال أبوجهل والله ان محمدا لصادق وماكذب محمد قط ولكن اذاذهب بنوقصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش وهذا تعزية للنبي يَرَائِيَّةٍ فان قومه لا يكذبونه واعما هم يريدون أن لا يعاوعليهم أحد أى فانهم لا يكذبونك في السر" (ولكن الظلمين) أى الكافرين (بآيات الله يجحدون) في العلانية وقال في حق غيرهم وجحدوا بها واستيمنتها أنفسهم ظلما وعاوا ه شم أخذيسليه تسلية أخرى فقال (ولقد كذبت رسل من قبلك فصيبروا على ماكذبوا وأوذوا) على تكذيبهم وايذائهم (حتى أتاهم نصرنا) وهكذا جيع الصابرين على الحق وأنت منهم (ولا مبدل لكامات الله) لمواعيده ومنها وعده الصابرين فلايبدل وعده معك م ومعاوم أن هذه السورة نزلت بمكة ولم يكن هناك نصر بل كانوا في حال ضعف فنصر بعدذلك وهدا في الحقيقة مشجزة نبوية (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) أى من قصصهم وما كابدوا من قومهم ومن هنا صلة كما قال الأخفش كقوطم أصابنا من مطر أي مطر وهذا تسلمية لانبي وما كابدوا من قومهم ومن هنا صلة كما قال الأخفش كقوطم أصابنا من مطر أي مطر وهذا تسلمية لانبي عند حدّ ما أمرناك به واقتضت حكمتنا أن نفعله معك ولم يكن في حكمتنا أن ننزل الآيات التي يطلبها قومك عند حدّ ما أمرناك به واقتضت حكمتنا أن نفعله معك ولم يكن في حكمتنا أن ننزل الآيات التي يطلبها قومك النبي الفصل الأول

﴿ الفصل الثاني في طلب الكفار الآيات عنادا ﴾

(وان كان كبرعليك اعراضهم) أي اعراض قريش لى طلبوا آية خارقة للعادة كاكان الدُّ نييا. السابقين آيات فطمعت في ذلك وأحبب ونعن لم نر ذلك حكمة ( فان استطعت أن تبتغي) تطلب (نفقا في الأرض) سربا والنفق سرب في الأرض تخلص منه الى مكان آخر (أوساما في السماء) يعني أوتتخذ مصعدا الى السماء والسلم مشتق من السلامة (فتأتيهم بالية) أي ان كان كبر وعظم عليك أعراض قومك عن الايمان بك فان قدرت أن تذهب في الأرض أوتصعد إلى السهاء فتأتيهم الية تدل على صدقك فافعل فأنا الذي حكمت بأن قوماً يؤمنون وقوماً لايؤمنون (ولوشاء الله لجعهم على الهـدى) فإن الناس مختلفون اسـتعدادا كما اختلف كل حي وجماد فكيف أشاء اتحادهم وأنا الذي رتبت الدرجات كدرجات السلم ولايري اتحاد الناس في كل شئ مرضا وصحة ، وغني وفقرا ، وعلما وجهلا ، وطولا وقصرا ، الا الذين تبروًا من الحكمة وابتعدوا عن العلم وحاشا أن تكون منهم (فلاتكوننّ من الجاهلين) واذاكان الناس فريقين فهل يؤمن الا المستمدون الديمان كما لا يعقل الا من استعدّ العقل في سنّ معاوم (انها يستحيب الذين يسمعون) سماع تعمقل وتدبر وأما هؤلاء فكالموتى فكيف يسمعون (والموتى) أي الكفار الذين هم كالموتى في أنهم لايسمعون (يبعثهم الله) يوم القيامة فيسمعهم فيؤمنون حيث لاينفعهم الايان (ثم اليه يرجعون) للجزاء ولما أعلم الني عَرِين أنه لن ينزل عليه ما يطلبون من الآيات كالأم السابقة أخمن يعامه كيف يردّ عليهم حين، طلبهم فقال (وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه) أي مما اقترحوه أو آية أخرى سوى ما رأوه من الآيات الكثيرة (قل) يامحد (إن الله قادر على أن ينزل آية) مما اقترحوه (ولكن أكثرهم لايعلمون) عاقبة انزاها فانه سُعبُ البلاء والهلاك والاستئصال . وكيف ننزل آية من خوارق العادات التي تنخرق النواميس الطبيعية المعروفية وأنا رتبت العوالم ونظمت الكائنات وأقمت الأمم والطوائف كللا بنظام ولواني خرقت النواميس لاختل نظام مخلوقاتي وبدّ لت كلماتي ولامبدّل لكامات الله . فأنا الذي أقت الطير في الهواء والدواب على اليابسة والهوام فىالتراب والسمك في الماء وأعطيت كل حيوان خلقه وهديته لمعاشه ونظمت طوائفها وأحكمت ألفتها وجعلت بينها تفاهما بلفاتها الخاصة بها وعامت ذكرانهما وانائها أن تعيش جماعات منظمات ولم أذر مخلوقاتي يتخبطون في دياجير الحياة . وأنا لولم أحافظ على تلك القوانين لاسود وجه الحياة ولمات معظم الجماعات ولم تكن لها حياة بل كل ذلك مسطور . انكم يامعشر بني آدم أمَّة تسكنون مع

أم أُسْرَى من هــــــــــــــــــ الطوائب الحيوانيــــة وأنا النــى رزقنها وعرفت مستقرَّها ومستودعها وكل قوانينها وأنظمتها وأحوالها في كتاب مبين أي اللوح المحفوظ ، فهل ترون فارقا بين الانسان والحيوان إلا في قوّة الادراك فأما ماعدا ذلك فهم والحيوان سوآء فلها جهاعات منظمات وذكران واناث وقوانين وآداب على قسرطاقتها ولهما سياسات كجماعات الطيور في الجق والحر الوحشية والفيلة والبقر الوحشي والسمك وكل مادب ودرج وما أنتم أيها الناس إلا من الحيوانات ذات الفقرات فائن ارتفعتم عن الطير ذي البيض وكانت صفاركم ترضع اللبن من أمهاتها فجميم الدواب من ذوات الأربع تشارككم في هذه المزية وائن كنتم تسوسون مدنكم فان النحل يسوس خليتــه والنمل يحفظ مــدنه وان كـنتم تحفظون أولادكم فأكثر الحيوان لأولاده حفيظ ولئن كنتم تذبحون الحيوان وتأكلون لحه وكندلك تنحرونه وتشربون البنه فحاذلك فضيلة فيكم فكم من آكل لحم أضرَّه الطعام وشارب لبن أورثه السقام م على أن الآساد شاركتكم في أكل اللحوم وبالجلة فهذه الحيوانات أمم أمثالكم ولست غافلا عن مخاوقاتي أينها كانوا ـ وان من شي إلا عندنا خزائنه ومانتزله إلا بقدر معاوم \_ فأنا أعطى كل طائفة من هـنه الطوائف ماهي أهل له ولاأتعدى الحكمة كماني يامحمد أردت أن قوما نمن تدعوهم الاسلام لا يؤمنون وذلك على حسب نظامي العام وهذا قوله أعالى ( ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحه إلا أم أمثاله مافر طنا في الكتاب) في اللوح المحفوظ (من شئ) وكما انكم تحشرون الى ربكم فهم كالك يخشرون فهانا العالم نظام واحد وله مقصد واحد متحه الى حال يجهلها النَّاس والعاماء وأفاضل القُوم من أمم الأرض يبحثون وهم مُجدُّون فهانه الأمم سائرة على نظام تام جيل في الحياة (ثم الى رجم يحشرون) لافرق بين الانسان والحيوان ، روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يوخذ للجماء من القرناء \* وفي رواية مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال لتؤدّين الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء واعلم أن العاوم الحديثة تد أيدت ذلك وإن لم تكن بلغت مبلغ التحقيق أى ان الحيوان باق بعد الموت كالانسان سائر لغرض مجهله وحن هنا على الأرض التي حبسنا فيها لمعرفة مافي هذا الغالم ثم نكون في عالم آخر فلملنا نطلع على ماهو أدق وألطف وأجمل ه ثم أخـــــ يتم الكلام على موضوع هؤلاء الذين لا يسمعون وهم قد جعاوا في منزاتهم فلم يعقاوا كارم ربهم وكذا نبيه على مقتضى نقص نفوسهم فقال (والذين كدبوا با ياتنا صم و بكم في الظامات) فهم لايزالون في الظامة الأرضية التي تقدم ذكرها في أوّل السورة ولم ينفذ نور الهداية الالهيّة الى قاوبهم إذ لم يستمدّوا لهما لعنادهم ونقصهم بحسب درجتهم ولوأنهم كان لهم استعدادا لأدركوا ما أحاط بهم من عجائب الحيوان وغرائب الطير وبدائع الحيوان البرى والبحرى وما أودع فيها من فطر وفهم وذكاء وتقدير وبدبير فيمرفون خالقها ولكنهم لم يصاوا الى درجة الفهم - انها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصيدور - فهم صم لا يسمعون و بَكُمُ لا ينطقون بالحق شم بينه فقال (من يشأ الله) اضارله (يضلله) لأنه وضعه في موضعه اللائق به كماوضع كل طائفة من الأمم في عن كزها حفظا للنظام (ومن يشأ) هدايته (يجعله على صراط مستقيم) ومستحيل أن يكون ذلك الا عند الاستعداد \_ وإن من شيُّ الاعندنا خزائنه ورانتُزَّله إلا بقدر معاوم \_ مأفر طناف الكتاب من شيَّ \_ فنعون لانصنع الا بحكمة . ولما كان الكلام في خوارق العادات وفي انزال آية كالأمم السابقــة قد انتهبي القول فيه كان الأجدد أن يغظر في أص نافع للإيمان ولاشئ أفضل من البحث في أص النفس والبيحث فيالأحوال العارضة لها فأما الأحوال العارضة للعوالم في الآفاق بالخوارق فلافائدة منها • وأن النفس اذا نزل مها ملم أوحدث لها حادث عظيم كأن ينزل أم عظيم من السماء كصاعقة أومن الأرض كزلزلة أوتقوم الساعية فبالله ماذا يحس الانسان في نفسه لاجرم اله يحس باضطرار والتجاء الى قوة فوقه يلتجئ اليها فيدعوها وماهى هله القوة هي الخضرة العلية فان الناس عندعظائم البلايا يلتجؤن الى ربهم بفطرهم

ولا يحسون بأصنام ولاشيوخ ولاعظهاء فهذا هو البرهان على وجود الله تعالى . فأنتم ياأهل مكة ليس ينبغى أن تعرفوا الله بطريق الامور المرججة في العوالم العلوية والسفلية أو بأن جبال مكة تصبح قاعا صفصفا ويحل محلها الجناث أوتسكون أمهارا أو يأتى لسم بكتاب من السماء فهذا كالهلا فيدكم اليقين واتما اليقين يأتى لكم من طريق أنفسكم فأنفسكم اذا حلّ بها لحرب تلجأ الى الله فهمذا هوالبرهان على وجوده من همذا القبيل فأنتم نظرتم الى المرض وتركنتم الجوهر وهسذا هو قوله (قل أرأيتكم) استفهام تنجيب ومعناه أخسرونى تقول أرأيتك زيدا ماشأنه أي أرأيت زيدا ماشأنه فالكاف حرف خطاب لامحل لهما من الاعراب وهي لمجرد أوالخسف في الدنيا كما حصل في الأمم السابقة (أو أتتكم الساعة) القيامة (أغير الله تذعون) في كشف العذاب (ان كنتم صادقين) أن الأصنام آلهة (بُل اياه تدعمون فيكشف ماتدُ دُون اليه) أي مألد عونه الى كشفه (ان شاء) أن يتفضّل عليكم (وتنسون مُاتشركون) وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما ركزفي الفطر من توجه النفوس الى من فطرها م فن هذا فلتؤخذ البراهين والدلائل على وجود الله . واقد جمل لناالله الفقر وشدَّته م والمبرض ووقعه م والبلايا وكشرتها م بابا من أبواب هدايتنا ونعمة من نعمه علينا فهي في الظاهر عذاب وفي الحقيقة نعمة عظيمة فهبي \_ باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب \_ نسلطه على من نشاء من عبادنا كي يتفطنوا لما نزل بهم ويفكروا في أمور نفوسمهم فاما أن يعرفوا فيتضرّعوا واما ألا تلمين قاو بهمم فينتذ نهلكهم فالعداب يكون أشبه بامتحان فن آمن أبقيناه ومن لم يؤمن أهلكناه لأن النفوس الجامدة التي لاتعرف زمانها ولاتسير في طريق الصلاح هالكة حقا وهـــــــا قوله (ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك) من زائدة فيكفروا (فأخسدناهم بالبأساء) الشهدة والفقر (والضرّاء) الضرّ والآفات (الهلهم يتضرّعون) يتذللون ويتو بون ويرجمون عن ذنو بهم (فاولا اذ جاءهم بأسنا تضرّعوا) لولا هنا للقناسيم لدخولها على الماضي وهي للحض اذا دخلت على المفارع ويدخل في معناه انهم لم يتضر عوا (ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) فلامانع لهم إلا قساءة قلوبهم واعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم

والأمم اذا لم توفظها الحوادث ولم تغبهها النوائب و بقيت معجبة بأ نفسها مبتهجة بما زينه لهم شياطين الانس والجن من الأعمال يلحقها البطر و يملؤها الأشر وتمدلي اعجابا فتمادى في غيها ولا تسسمع نصح الناصيين ولاتذ كيرالمذكرين وتكون أشبه بالذين يمتلؤن من الما كل الدسمة من اللحم واللبن والبيض ولا يصيبهم مربض في أجسامهم بل تزداد وجوههم فضرة وجسومهم قوة وغيرهم مهزولون مرضى يستريهم مايستخرج من أجسامهم كثيرا من المواد فهؤلاء كما قال أطباء العصر الحاضر بأورو با لاسها في النسا وألمانيا مايستخرج من أجسامهم كثيرا من المواد فهؤلاء كما قال أطباء العصر الحاضر بأورو با لاسها في النسا وألمانيا التيم الموت فأة و يموتون ولاهم في أخلاا وعلوا ذلك بأن أجسامهم القوية إنما نشأت من المناهمة الخفيفة التي هي كثيرة النفدية فاذا دخلت في خالما الأجسام دخلت بكثرة فلائها بالاتوان مخلف الأطعمة الخفيفة أولئك المأرضي فان أجسامهم قويت أن تطرد عن أجسامها تلك الأمراض أى الخارجة بالبثور والقروح فالمها تلك الأمراض أى الخارجة بالبثور والقروح مثلا والأكلم مثلا والأمرا أصبح قادرا على طرد البقايا المتخلة فيه ومن بظنونه مريضا هو الصحيح لأن الجسم الصعيف ظاهرا أصبح قادرا على طرد البقايا المتخلة فيه بعد حين وقالوا ان الامتلاء من الأطعمة الحسمة هذا فعله وأمروا أن يقلل الانسان منه وأن يكثر من الفواكه والأطعمة الخفيفة والحبوب والخضر والدسمة هذا فعله وأمروا أن يقلل الانسان منه وأن يكثر من الفواكه والأطعمة الخفيفة والحبوب والخضر وهذا ماجاء في الطب الحديث وهو عينه ما يحصل في الأم التي أنذرها المنذرون وحذرها المحذرون وهي لا تسمع هذا ماجاء في الطب الحديث وهو عينه ما يحصل في الأم التي أنذرها المنذرون وحذرها المحذرون وهي لا تسمع

مايقولون ولا تعيمايذ كرون وسارت على طريقها المرسوم ولم ترجع عن غيها المعاوم وهذا قوله تعالى (فلما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ) من النجم لتكمل الحجة في كونون قد ذاقوا العسر واليسر والنفع والضر والخير والشر (حتى اذا فرحوا) أعجبوا (بما أوتوا) من النجم كالصحة في الأبدان والسعة في المعيشة والأمن في الأوطان (أخذناهم بغتة) كما حصل في أجسام الناس الذين الايتقون الما كل اللسمة (فاذاهم مبلسون) آيسون متحسرون (فقطع دابر) آخر بقال دبره دبرا ودبورا اذا اتبعه (القوم الذين ظاموا والحد الله رب العالمين) على قيام الحجة وظهور الحقيقة وذهاب دولة الجاهلين وانتصار الحق على الباطل فالحد حمدان حمد في أول السورة على نعم النور والارض والسموات والارتقاء م وحد هنا على الدة الجهل واحلال العلم محله وغلبة الحق على الباطل فهو رب العالمين

ولما كان العذاب اما من خارج واما من داخل وقد قدّم العذاب الخارج بخسف أوزلزلة أخسد يذكر هنا ما في داخل الأجسام فيقول لوأن الله سلبكم موهبة السمع والبصر فلالسمعون ولا تبصرون وموهبة العقل فلا تعقلون فهل غير الله يأتيكم بأمثال مافقدتم

ولما كان العداب ربما يتوهم أنه ينصرف لغير الظالمين قال ان العداب مهما جاء سواء آكان بغتة أوجاء بعد مقدّمات فهل يهلك الاالقوم لظالمون وهذا قوله تعالى (قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قاو بكم) فلاتسمعون ولاتبصرون ولاتعقاون (من إله غيرالله يأتيكم به) عما أخذ (انظر كيف نصرف الآيات) كيف نبين لهم العالمات الدالة على توحيد الله بأنواع مختلفة فرة بأحوال الأمم وصمة بالتخويف وسمة بالنظر في أنفسهم فانهم لوفكروا فيها لعاموا أن السمع والبصر والقلب ومايشعر به كل واحد من نفسه لا يخلقه سوى الله تعالى وكذلك اذا وقع في غرق أوسم ضعظيم فانه لا برى في نفسه مدعق اسوى الله نها لا يخلقه سوى الله تعالى وكذلك اذا وقع في غرق أوسم ضعظيم فانه لا برى في نفسه مدعق اسوى الله نها أنبياء السابقين وفيها هلاك أمهم هلا كامعنو با لانها لا تورث اليقين فأما الأمور العقلية فانها أنفع للقضية (قل السابقين وفيها هلاك أمهم هلا كامعنو با لانها لا تورث اليقين فأما الأمور العقلية فانها أنفع للقضية (قل أرايت الالقوم الظالمون) و بعد أن استوفى الكلام على المرسل اليهم أخذ يصف حال المرسلين ففال (وما نوس يهلك الاالقوم الظالمون) و بعد أن استوفى الكلام على الرسل اليهم أخذ يصف حال المرسلين ففال (وما أن يصنعوه فيتلهى بهم أناس (فن آمن وأصلم) ما يجب اصلاحه على حسب الشريعة (فلاخوف عليم) من العداب (ولاهم يحزنون) بفوات الثواب (والذين كنفروا وكذبوا با ياتنا يمسهم العداب عاكانوا يفسقون) أى بسبب ماكانوا يكفرون و يخرجون عن الطاعة م ثم أخذ يصف حاله علي المناه عليقية

يقول على الله الله عند على الله وهذا الوحى الما يعرفه المستعدون له المبصرون فأما عمى القاوب فهم عليه ولست أتبع إلا مايوحى الى وهذا الوحى الما يعرفه المستعدون له المبصرون فأما عمى القاوب فهم الايفهمونه وهذا قوله تعالى (قل لا أقول لسكم عندى خزائن الله) فأوسع عليه وأمنع فقركم وأجعل ما حول مكة جنات بدل هذه الجبال الجرداء (ولا أعلم الغيب) وهو من جلة المقول فأخبركم بما مضى وماسيقع في المستقبل كما تقترحون على أن أطلب لسكم من الله سعة الرزق في الأول واخباركم بمصالحكم ومضاركم في المستقبل (ولا أقول لسكم انى ملك) حتى لا آكل الطعام ولا أمشى في الأسسواق ولا أثرق النساء كما قلتم ما المنتقبل فأنا لست كذلك (إن أتبع إلا مايوحى الى) وانما الأمر برجع لاستعداد النفوس فن تسكبر وأعجب بنفسه قتله الاعجاب وباء بالنكال ولم بجب الدعوة وهم الأغنياء والمتسكبرون (قل هل يستوى الأعمى والبصير بنفسه قتله الاعجاب وباء بالنكال ولم بجب الدعوة وهم الأغنياء والمتسكبرون (قل هل يستوى الأعمى والبصير

أفلا تتفكرون) فتهتدوا (وأفذربه) أى القرآن (الدين يخافون أن يخشروا الى ربهم) وهم المؤمنون المفرطون في العمل م وهكذا كل من يجوّز الحشر من المؤمنين والدكافرين فالانذار نافع لدكل كافر مجوز المحشر والحكل متردد ولحكل و ومن مذنبه فأما أولئك الجاحدون المحذرون فكيف ينجع فهم الانذار ولا انذار إلا حيث بجوّز النفوس ما أنذرت به وهي نفوس الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم حال كونهم (المس لهم من دونه ولى) قريب ينفعهم (ولا شفيع) يعنى يشفع لهم وليست الشفاعة التي تكون من الأنبياء والعاماء والشهداء وأعمها شفاعة سيدنا محمد علي التي بيناها أيما تبيان في سورة البقرة وحققنا هذا المقام تحقيقا مستفيضاهناك م ليست هذه الشفاعة المؤمن الاباذن الله فأصبح الشفعاء شافعين بأص الله فهي اذن ليست من دون الله فلااشكال م واعل أن الشفاعة التي ذكرناها في البقرة لاتدع شكا لمرتاب ، انها غير الميست من دون الله فلااشكال م واعل أن الشفاعة التي ذكرناها في البقرة لاتدع شكا لمرتاب ، انها غير المهدابة ولا الأنبياء والشهداء والعاماء الا لنعليم الناس بالم و بالقدوة لا أن يتكل الناس عليهم فاقرأ هدا الموضوع هناك فان المنى هناك جم جميع الأقوال وأصبحت الشفاعة مناسبة للتربية العالية الاسلامية في الموضوع هناك فان المنى هناك جم جميع الأقوال وأصبحت الشفاعة مناسبة للتربية العالية الاسلامية في المتقبل والله هوالهادى

﴿ الفصل الرابع في معاملة رسول الله عَرَاقِيمُ للفقراء من المؤمنين وأصر الله له باكر إمهم وهو المام الفصل الثالث ﴾

أص الله النبي علي النبار غير المتقين فلما فرغ من السكارم عليهم أخذ بذكر حكم المتقين فالأولون غالبا كل كانوا من ذوى الجاه والغبى والثروة الطائلة فهم متكبرون فهم أشبه بذوى الأجسام القوية المهتلئة بالما كل الدسمة كما تقدم فهم في الظاهر أقوياء وفي الباطن ضعفاء فأما الفقراء فانهم أشبه بالأجسام الضيفة التي وصفها الأطباء في العصر الحاضر انها كشيرا ما تكون أقوى كما حصل الضعفاء الآتي ذكرهم فانهم لصفاء نفوسهم الأطباء في العصر الحاضر انها كشيرا ما تكون أقوى كما حصل الضعفاء الآتي ذكرهم فانهم أسدين فهم عندالناس وسلامتها من الاعباء الدنيوية والغرور بالمال والواد والصيت والقوة والجاه قبلت نفوسهم الدين فهم عندالناس ضعفاء وعند الله أقوياء في فياليت شعرى أي فرق بين هؤلاء و بين أمناهم في المرضى والأصحاء فالمشابهة بينهما صحيحة تامة

والنبوّة لاتهتم بالظاهر واذا كان الطب الذي لا يهمه الا الأجسام لم يرعه قوّة الأجسام بل قال القوى عندى قد يكون قو يا م هكذا هنا

- (١) قال ابن مسعود صمر ملاً من قريش بالنبي عَلِيْقَةٍ وعنده صهيب وهمار وبلال وخباب و تحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يامحمد رضيت بهؤلاء بدلاً من قومك أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أنحن نكون تبعا لهؤلاء اطردهم فعلك ان طردتهم ان نتبعك فنزلت هذه الآية
- (٣) قال عكرمة جاء عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطع بن عدى والحرث بن نوفل في أشراف بن عبد عبد مناف من أهل الكفر الى أفي طالب عم النبي علي الما الما الما أخيك محمد الطرد عنه موالينا وحلفاء نا فانهم عبيدنا وعسفاؤنا كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لا تباعنا اياه و تصديقنا له فأتى أبوطالب النبي علي المنافي النبي كلوه به فقال عمر بن الخطاب لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون والى ماذا يصيرون فأنزل الله النهي بالآية فاعتذر سيدنا عمر من مقالته
- (٣) وروى نحوه عن سلمان وخباب بن الارث فقد قالا أن الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن حقرا أن يجلسا مع صهيب و بلال وعمار وخباب فى نفر من ضعفاء المؤمنين وطلبا أن يجلس النبي عليه فى صدر المجلس و يبعد هؤلاء لرائحتهم فقال ما أنا بطارد الذين آمنوا فطلبوا أن يكون لهم مجلس ايس معهم فيه هؤلاء الفقراء فاما دعا عليا ليكتب نزلت الآية فألق عليه الصحيفة من يده ثم دعا هؤلاء

الفقراء فأتوه وهو يقول ـ سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة ـ فكنا نقعد معه فاذا أراد أن يقوم قام وثركا فأنزل الله ـ واصعر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي الآية ـ فكان رسول الله على يقعد معنا بعد ذلك وندنو منه حتى كانت ركبنا تمس ركبته فاذا بلغ الساعة التي يريد أن يقوم فيها قنا وتركناه حتى يقوم

(٤) هكذا روى عن سعد بن أبى وقاص قال كنا مع رسول الله عَلَيْقِ سنة نفر فطلب المشركون طرد هؤلاء الح وهذا أخرجه مسلم

(٥) وقال الكلبي قال أشراف قريش اجمل لنا يوما ولهم يوما قأبي قالوا فول ظهرك البهم وأقبل علينا فأبي

(٧) وقال مجاهد قالت قريش لولا بلال وابن أم عبد يعني ابن مسعود لبايعماك

هُذه الروايات التي ذكرتها مختصرة لاحضر لك أيها الذكي ماورد في هذا المقام ففي كل رواية يقال فنزلت هذه الآية وكل هذا محمل ولكن النزول لا يكون إلا في واحدة فاذا كان سلمان الفارسي وهو بالمدينة يقول فينا نزلت وسورة الأنعام مكية فان النزول الهما يكون بمكة كما في رواية عكرمة وابن مسعود والسكلي فعلي هذا لا تنافى بين الروايات إلا في اثبات الانزال وذلك من نصرتف الرواة الذين فسروا الآية برواياتهم والخطب سهل في ذلك

والمفصود من الآية مكارم الأخلاق فاياك أيها الذكى أن تضيع وقتك فى جمع الروايات والترجيح بينها فالمقصود من هذا كله الأخلاق والفضيلة لنقتدى بالأنبياء فى أخلاقهم ونعمل لاصلاح المجتمع الذى خلقنا فيه ولنكون أغة نقتدى بمتبوعنا العظيم فلتقرأ الآية ولتفسرها واياك وضياع الوقت بل سرفى الآية وهى (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى) الصبح والعصر والمراد الدوام حال كونهم (يريدون وجهه) أى مختصين فى الدعاء (ماعليك من حسابهم من شي ومامن حسابك عليهم من شي) أى ماعليك حساب رزقهم وابمانهم فالله برزقهم وابمانهم ربما كان أعظم من ابمان من المحادهم بسؤاهم طمعا فى ابمانهم لوآمنوا وليس هليك اعتبار البواطن فاذا كان باطنهم ليس فيه اخلاص فسابهم لايتعدّاهم اليك كما ان حسابك لايتعدّاك اليهم (فتطردهم) فتبعدهم وهذا جواب الذفى (فتكون من الظالمين)

هنا يذكرالله عادته فى خلقه وأنه يبتليهم و يختبرهم ، فاعلم أن الله عز وجل جعل التربية عامة فى خلقه في كل ما عسنا فى حياتنا الدنيا انها يكون نتيجة لتربيتنا شمّنا أما بينا وليس فى الأرض من الكال الاالنادر والناس اذا قل علمهم و نقص اختبارهم وساءت نفوسهم كانت النعم العامة مصيبة عليهم فيصبحون وهمومهم محصورة فى الموازنات والمشابهات والمناظرات وكل يقول فى نفسه لم فضل فلان بالعلم أو بالمال أو بالصحة أو بقبول الناس أو بالجال وما أشبه ذلك ، ومامن اممى فى الأرض الا واجد من هو أحسن منه فى صفة أو صفات فاما أن يصبر و يرجع و يدرس الحياة درسا نافعا حتى بعقل واما أن تتحير نفسه وتذل و يصبح حاسدا لنعم بجب أن يتصف بها الناس ليساعدوه فى حياته ولكن لغباوة أكثر الناس لا يبالون بهذه القضايا و يحزفون ولذلك قال الله (وكذاك) أى مثل ذلك الفتن وهو اختلاف الناس فى أحواهم فى الدنيا سعة وضيقا فيعلنا أمثال عيينة بن حصن الفزارى أغنى من مثل سلمان الفارسي مثلا (فتنا بعنه مبهم ببعض) فى أحواهم العقلية وأمورهم النفسية فعلنا أمثال سلمان الفارسي أرقى عقلا وأحم نفسا لا يمنانه بالله تعالى (لية ولوا) أى الذين ارتقوا فى المقائد (أهؤلاء) الفقراء والضعفاء (من الله عليهم من بيننا) بالعلم والا يمان والاهتداء المال والحطوا فى العقائد (أهؤلاء) الفقراء والضعفاء (من الله عليهم من بيننا) بالعلم والايمان والاهتداء وكيف يكون ذلك ولوكان خيرا ماسبقونا اليسه فنحن أولى بالعلم وأهدى سعيلا فالقوة سائدة عندنا عاما

ومالا فأجابهم الله قائلا (أليمر الله بأعلم بالشاكرين) أي الذين هم مستعدون للملم والايمان وايس في هذا العالم عطاء الاعلى مقدار الاستعداد وهؤلاء لماهذبت نفوسهم وارتاضت بالفقر تارة والضعف وقلة العيتأخرى خف حمل الحياة عليهم ولم يؤثر في نفوسهم الشره والطمع والرياسة والحرص والحسد والكبرياء وأمثالها بما يغطى على العقول قتصداً فيكون الران عليها فلاتعي مايقال لها كبرياء وحسدا ، فهؤلاء لماسلموا من ذلك استعدّت نفوسهم لسماع الوحى وأخذت تقترب من الفضائل والسعادة النفسية فكايا خف الدين سهل الوفاء والمال والجاه والكبرياء والبطنة كل ذلك مبعدعن العلم والحكمة والله هوالذى جعل الدرجات متفاوتة كما تتفاوت المعادن كما في الحديث الناس معادن كعادن الدهب والفضة فياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام فن كانأصدق قولا وأصح رأيا وأقبل للحق في الجاهلية بما أودع في فطرته فانه في الاسلام كذلك يقبل الحق فالأمر يرجع الى الفطرة الانسانيــة والقابلية النفسية ، والشمس تشرق على البروالبحر فيممو بها النبات ولايتمو بها آلحجر ولاالتراب ولاالطين ولاللعادن وليست الشمس بمحجوبة لأجلأن الأحجار لاتمو بها بل هي طالعة لتعطى القابلين الحياة باذنالته . هكذا الأنبياء يعامون الناس ولايهمهم أن يتعلم الاالشاكرون كماأن المؤلفين يضعون كـتبهم والمدرسين يلقون دروسهم ويقصدون بذلك المستعدّين فأماغيرهم اذالم يعبأ بكتبهم ولم يسمع لدروسهم فليس ذلك بضارهم كما لايضر الشمس أن ضوءها لميؤثر في الحجارة وأيما يحيا بضوئها النبات كما يحيي القرآن والعسلم والتأليف الشاكرين المستعذين الهبول النعمة فالمغرم بالشيئ الحريص عليه هو القابل له وألقابل باستعداده هو الشاكر لأن الشكر صرف العبد نعماللة عليمه فيماخلقت له وهذا صرف نعمة الله وهو الاستعداد فيما خلقت له وهو الفهم وهكذا متى تعسلم أفاد ألباس فيصرف العلم في المنفعة العامة كما فعلت الشمس في ارسال صُوعُها ، هذا هو الشكر وهؤلاءهم الشاكرون ولذلك وصي الله عليهم فقال (واذاجاءك) بالحمد (الدين يؤمنون با آياننا فقل سلام عليكم كتنب ربكم على نفسه الرحمة) ولاتكتف بعدم طردهم من مجلسك و بقائهم مع الأغنياء بل حيهم بالسلام و بشرهم بانى كتبت على نفسي الرحة م فأنا أغفر ذنب من أذنب منهم اذا تاب قأنا لست عبا الابالقاوب ولا أنظر الاالي النفوس فأما مظاهر الأجسام والنعم الظاهرة من المال والولد فلم أجعلها مقياسا للكمال ولادليسلا على الارتقاء والعزة القعساء وانما هي آلات تصلح للخير والشر والنفع والضر فهمي اما أن ترفعهم الى العلياء واما أن تنزل بهم الى الدركات ويؤخذ بعض هذا من قوله (أنه من عمل منكم سوأ بجهالة) بفتح أن على البدل من الرحة أو بكسرها على الاستثناف وقوله بجهالة في موضع الحال وذلك كما كان من عمر رضي الله عنه لما اعتدر من مقالته التي قاطما فها تقدّم في هذا القام فلما زلت الآية اعتذر ، فعمر وغيره اذا عمل سوأ بجهالة (ثم تاب من بعده وأصلح) بالتدارك والعزم علىأن لا يعود (فأنه غفور رحيم) لمن تاب من ذنو به بنتج أن وهو اماخبر لمبتدا مضمر أي فأصمه غفرانه واما مبتدأ خبره محذوف أي فله غفرائه

﴿ الفصل الخامس في ذكر نتيجة ما تقدّم في الفصول السابقة على سبيل اللف والنشر المرقب ﴾ ولما أكل السكارم على الجاحدين والمؤمنين أخذ يلتى درسا عاما يرجع لأصل المقال من دعوتهم له الى الشرك وعبادة غير الله ومن اقتراحهم عليه آية من السماء فلما قتل هذا الموضوع درسا وتحقيقا وقال لا أتبع دينكم وأما الآيات المقترحة فان الله لايأذن لي فيها ولست ملكا وليس عندى خزان الله الح وأرجع الأمى كله الى الاستعداد وأن النفوس المستعدة للايمان تؤمن فأما القاوب المتكبرة فهي لا تؤمن و رجع الى أصل الموضوع ليجعل له نتيجة فهو هناك كقضية يراد البرهنة عليها فلما أتى بالبراهين على هذه الأمور أخذ من المتنبخة فقال (وكذاك) مثل ذلك التفصيل الواضح (نفصل الآيات) آيات القرآن في صفة المطبعين والمجرمين وانزال الآيات وكيف كان المقترح منهم ليس ينفع في الحياة ولا الايمان ليظهر الحق (ولتستبين سبميل المجرمين)

أى ولتبين سبيلهم على قراءة وفع سبيل أو لتستبين أى لستوضح يا محمد سبيلهم على قراءة النصب فتعامل كلا عمايلائه . واعلم أن مثال هذه ألجلة تقال في المواضع العظهية من القرآن وهذا الموضع فيه أسرار تقدّم بعضها وسيأتي كشير منها فيها سيأتى بعد آخر هذا المقصد والحق أن هـذه السورة منبع حَكمة وستراها قريبا . ثم شرع في نفس المتيعجة بعد التمهيد ها بالاجال فقال (قل اني نهيت) صرفت بما نصب لي من الأدلة وأنزل على من الآيات فيأص التوحيد عن (أن أعبه) أي عن عبادة (الدين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم) وهذه الجللة تأكيد لقطع أطماعهم (قد ضلات اذا) أي ان اتبعت أهواءكم فقد ضلات (وما أنَّا من المهتدين) وما أنا في شي من الهدى وفي هذا تعريض انهم هم غير مهتدين واذا كنت لا أتبع أهواء كم فانى أتبع ما يوحى الى (قل انى على بينة من ربى) على بيان و بصيرة فى عبادة ربى (وكذبتم به) الضمير اربى فانكم أشركتم به غميره وهذا نتيجة لدحض اتباعهم في الشرك بالله كاطلبوا فيم تقدّم أه أم أعقبه بالنَّتيجة الثانية وهي أنلاحق لهم في اقتراح الآيات فقال (ماعندي ماتستهجاون به) من الآيات المقترحات كما تقدّم تقريره (إن الحكم الالله) كاتقدّم فهو الذي جعل العالم درجات وكما رتب الحيوان ورتب الانسان في الدنيا والأخرى وفتن بعض الناس ببعض ليقول الغني كيف أصبح الفقير عالمًا ويقول الفقير كيف صار هذا الكافر غنيا وبهدنا يتم ماأريد منهم كماسبق توضيحه (يقص الحق) أى يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به على مقتضى ترتيب الدرجات التي رتبها إذ نظم العالم من أعلاه الى أسفله الى أعلاه أي من عالم العقل الى عوالم الضياء والنور وهي الأجسام الأثيرية فالشموس فالأرضون فما يحيط بهامن الطبقات ونظمها يقال قص أثره اذا تبعه هكذا يتبع الله الحكمة فيمايعمل وليس يضر الله شيأ أن الناس يجهلونها وانما ينزلها في القرآن لتنلى حتى اذا جاء جيل رشيد أخذ يقص الحق الذي قصه الله فيقف على شئ منه أِفي الدنيا ثم اذا مات أخذ النور الذي أشرق على النفس في الدنيا وهو العلم والحكمة يسمى بين أبديهم ليهديهم الى ماهو أنور وأشرق هــذا هو المقصود من قوله يقص الحق أى فليس الله يتبع أهواءكم في انزال الآيات فيخرم النظام المتبع فىالطبيعة ويجعلاالعالم مضطربا لأنعالمالطبيعة اذا اختل نظامه لم يبقله وجود واقتراحكم يضاد هذا وأنا لاأتبع الاالحكمة في عملي فعلى الناس أن ينهجوا نهجي ويقرؤا نظامي ويدرسوا حكمتي فى دواب الأرض ونظامها وانها أمم أمثالكم فادرسوها لتكونوا حقيقة أرقى من في الارض فأما اذا عشتم كما تعيش العامة والبهائم فلكم منزلة فىالآخرة على قدر عقولكم ونفوسكم وأنتم محرومون من العالم الأعلى الذي هو في جوار الملائكة والأرواح العالمية وإذا اتبعالله الحكمة في عمل فهوقاض يفصل بالعدل على مقتضى القوانين التي سنها (وهو خير الفاصلين) القاضين (قل لوأنّ عندي مانست مجاون به) من انزال العذاب لَعَضب ربي واقتصاصا منكم لتسكذيبكم (والله أعلم بالظالمين) أي انه أعلم عما يستحقون من العذاب والوقت الذي يستحقونه فيه

﴿ الفصل السادس في شرح عام لما تقدّم كاه ﴾

(١) وهو يرجع الى أنه يعلم الغيب كما تقدّم من أنه جمّل الحيوانات أعما أمثالنا فهنا يقول هو محيط علما بالموالم كاها في البرّ والبحر والورق والحبة في ظلمات الأرض والرطب واليابس كل هذا في كدّاب مبين

(٢) والى أنه يتوفى الناس ليلا ويبعثهم نهارا

(٣) والى أنه قاهر فوق العباد بدليل انامتهم تارة وايقاظهم تارة أخرى فهكذا بعدموتهم الدى هوكالنوم يحييهم بعدالموت كما أيقظهم بعد النوم

- (ع) والى أنه كما قهر أجسامهم فألجأها النوم واليقظة يسلط عليهم شدائد البر والبحر فيستفيثون وهو الذي ينتجيهم
- (ه) وألى أنه كماقهر الأجسام وأرواحها بالنوم واليقظة و بالظامات فى البروالبحر سلط عليهم صواعق من السماء أوزلازل من الأرض وقدف فى قاوب بعضهم كراهة بعض إما حسدا واماتدينا
- (٦) فكل هذه الأمور الحسة الملخصة للفصول السابقة تلخيصا أكل تدعو العقل الانساني أن يفكر هل هذُهُ الحياة الستحق أن تـكون نهاية كلا بل هي مقدّمة والا فلماذا هـذا الاضطراب والقهر والزلازل والحروب والنوم واليقظة كلا ان هذا أص له مابعده فلذلك أتى آخرا بمبا ينهير أن قومك بإحمد كذبوا به وهو الحق فأعرض عنهم اذا خاضوا في القرآن والوحى مكذبين ولاتجالسهم وكيف تجالس من اتخسفوا دينهم لعبا ولهوا وتركوا العلم والحسكمة والجه ولم ينظروا الى ما يحيط بهم من العوالم والمحن هؤلاء قوم لا يعقلون فنفوسهم ستسلم الى الهلاك لاشفيع ها ولا تقبل منها فدية وليس لهم الاشراب من ماء معلى في بطونهم وعداب ألم ف أجسامهم وقل لهمأ ندعو من دون اللهمالا ينفعنا ولايضرنا ونكون كالدى أضلته الشياطين فى الأرض متحيرا ومعه رفقة يقولون ائتنا قل لهم لانفعل ذلك فلاهدى الاهدى الله وبحن مأمورون أن نحلص له وأن نقيم الصلاة لأما سنتحشر اليه وهو الذي خلق السموات والأرض الخ م هذا اجمال هذا الفصل السادس وهو (وعنده مفاتح) جممفتح بكسر الميم كالمفاتيح جع مفتاح وهومايفتح به المفاليق وان جعل مفاتم جم مفتح بفتح الميم فهو المخزن وسواء كان الأول أوالثانى فالمعني أن الله عنده الفيب كله فن عنده الفاتيح الشي فعنده ذلك الشي م ألاترى أن من عنده مفاتيح الخرائن فانه يتوصل بها الى مافى تلك الخرائن وان جعل بالمعنى الثاني كان المعنى وعنده خزائن النبيب (لا يعلمها الاهو) قال ابن مسعود أوتى نبيكم كل شئ الامفاتح الغيب ومفاتح الغيب المذكورة أعم بماجاء في الحديث المروى عن عبــد الله بن عمر أن رسول الله عملية عملية قال مفاح الغيب خس لايعلمها الااللة تعالى لايعلم أحدما يكون فى غد الاالله ولايعلم أحد ما يكون فى الأرحام الاالله ولاتعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تدرى نفس بأى أرض تموت ولا يدرى متى بجىء المطر أحد الاالله ، وفي رواية أخرى لا يعلم أحد ماتغيض الأرحام الاالله ولا يعلم مافى غد الاالله ولا يعلم متى بأتى المطر أحدالاالله ولا تدرى نفس بأى أرض عوت الاالله ولا يعلم من الساعة الاالله أخرجه البخارى . وأعم أيضا مماروي عن مقاتل والضحالة أنها خزاتن الأرض وعلم نزول العذاب ، ومما قاله عطاء وهو ماغاب من الثواب والعقاب وبمـا قاله غبرهم كانقضاء الآجال وعلم أحوال العباد من سعادة وشقاء وخواتيم الأعمـال وعلم مالم يكن بعد وعلم خُوائن غيب السموات والأرض من الأقدار والأرزاق وغيرهما بل فوق ذلك علم كل عكن وجد وكل ممكن لم بوجد . ففاتح الغيب شاملة لذلك كله وكل هذه الأقوال داخلة فيها واتمايقال في كل مقام بحسبه على حسب قبول المخاطبين . ثم أخذ يشرح عموم علمه بالمشاهدات ليعرف الناس كيف يعلم الغائبات فيقول ان المغيبات في علمه منظمة على مقتضى ما ترون في هـ ندا العالم المشاهد ولذلك قال (ويعلم مأني البر والبحر) فليدرسها الناس ليظهر لهم كيف كانت خرائن عامه مقفلة على الناس قبل أن تبرز هـُـذه العجائب في البر والبيحر ، ان الذي برز في البر والبحر من عجائب الخلقةو بدائع الصنعة من أنواع الجماد والنبات والحيوان والانسان يدلنا على كيفية ترتيبها في علمي القديم وهو بعض ما كان معاوما لله ولايزال معاوما فسائر العجائب التي لاتحصى وهي عنده مخبوءة من العوالم التي قدّرها وستكون في المستقبل هما نظام يشبه مانشاهدون ومتي درستموه دلكم على حسن الاتقان وأدركتم طرفا من الجال يسوقكم الى استكناه الحقائق وفهم الدقائق وعلى مقددارها تقتربون من خالقها مع علمكم أنكم لاتصاون الى نهاية علمه ومهما درستم وصفت نفوسكم فانكم لاتدركون منتهاه وهــنـا مايديم لكم الشوق والجد لنسيروا فيأنوار المعارف مجدّين . ان جيع الأرض أمابحر أوبرّ

فكأنه قال جميع مافى الأرض (ومانسقط من ورقة الايعامها) أى فهوعالم بالجزئيات عاعظم منها ومادق وماهو أدق من ذلك (ولاحبة في ظلمات الأرض ولارطب ولايابس) معطوفات على ورقة (الافى كتاب مبين) مقدارها ووقتها والكتاب المبين اماعم الله أواللوح المحفوظ ، ومعاوم أن جميع الأشياء امارطبة أويابسة فعمم تارة بالبر والبحر وأخرى بالرطب واليابس وذكر الدقائق في الورقة والحبة فلخصه أنه يعلم الكل وهو البر والبحر والرطب واليابس والأعم منه هي مفاقع النب والجزئيات الدقيقة كالورق والحبة في باطن الأرض وهي الحبة قبل أن تنبت فاذا نبت لم تكن حبة وقوله الا في كتاب مبين بدل من قوله لا يعلمها الاهو بدل الكل على أن الكتاب علم الله و بدل اشمال على أنه اللوح المحفوظ ، الى هنا اننهى مافى المقام الأول من هذا الفصل

﴿ المقام الثاني ﴾

(وهو الذي يتوفاكم بالليل) ينيمكم فيمة ولاريب أن النوم أخو الموت فكل منهما ازالةالاحساس ولكن الموت أشد استثمالا له فاستعير له (ويعلم ماجرجتم بالنهار) كسبتم فيمه كماهو العادة أن الليل للنوم والكسب النهار (ثم يبعثكم فيه) يوقظكم وهذا ترشيخ المرستمارة المتقدّمة فان البعث من ملائمات المشبه به وهوالموت (ليقضى أجل مسمى) ليبلغ المتيقظ آخر أجله الذي قدّرله في الدنيا (ثم اليه مرجعكم) بالموت (ثم ينبئكم بما كنتم تعملون) يوم القيامة بالمجازاة ، وهذا القول خطاب للكفار ولكل عاقل فهو يقول أبها الناس انكم فىالليل كالحيف الملقاة وفى النهار تكسبون الآثام والليل والنهار بدوران عليكم لايفتران فأما أنتم فانكم لم تستيقظوا من غفلاتكم بل المؤمن منكم والكافر جميما لايفكرون في أكثر الأحوال كيف كان نظام الليل والنهار واليقظة والتوم وهما دائبان فأمأ أنتم فساهون لاهون أوماعامتم أيها الناسأن هذه الحوادثالمتكروة الني لامفر منها تشعر بطريق البرهان الاقناعي والقياس الظاهري أن هذا النوم وهذه اليقظة قدضر بامشلا للنوم الأكبر واليقظة الكبرى وان ذلك الاتمرين على الموت والحياة فان متم فلا مجزعوا من انقطاع الحياة لانها لامقطوعة ولا ممنوعة والكن اجزعوا من غفلائكم فأنتم لابد مبعوثون بدليل استيقاظكم من نومكم وهذا من احدى الأدلة التي ذكرها سقراط لتلاميذه وأفهمهم أنه برهان اقناعي بورث الظنُّ لااليقين فقال . ألم تروا أن الفقر يتبعه الغني والغني يتبعه الفقر والمرض بعده صحة والصحة بعدها مرض وهذه قاعدة أنالضد يتبعه ضده فالاضداد متتاليات والليل يقبعه النهار . هكذا فلتكن الحياة يتبعها الموت والموت يتبعه الحياة . هذا كلام سقراط وقد تقدّم في سورة البقرة ، فانظركيف ذكرالله النوم واليقظة والليل والنهار ثمأ تبعهما بقوله \_ ثماليه صجعكم \_ ياليت شعرى أين جزيرة العرب وأين سقراط وأنا موقن أن المسامين ليس فيهم الاقليل قد اطلعوا على هذا البرهان من كلام سقراط وفيها هذا البرهان م وكيف يذكر النوم واليقظة و بنو آدم جيعا لايفكرون فيهما ألا الأطباء لأجل الصحة والمسرض والا العشاق للاجتماع بمن يحبون والا المرضى للتألم بماأصابهم وهمدا وأهل الأرض جيعا الاحكماءهم لايفكرون في اليقظة والنوم من حيث ان الحياة الأخرى تعرف بالقياس لهدما ه فاذا كان الناس اليوم يقرؤن اللغات هذه القصة في كارم سقراط مع تلاميذه ولا يطلع عليها بلغة الانجليز والفرنسيين وغيرهم الاقليل من المسلمين وفيا بالك بالعرب في جزيرتهم أيام النبرة فلعمرك لم يسمعوا بحديثه هندا ولا كانوا يحسفون الكتابة العربية الاقليلامنهم فكيف باللغات الأخرى وكيف بفلسفتهم أن إبراد مثل هذا البرهان في هذه السورة من عجائب الحكمة التي تأتى في الديانات والناس عنها لاهون ساهون م عشل هذا تكون المجزات و عشل هذا تكون البينات على صديق النبوّة و بمثل هذا يجب على المسلمين أن يكونوا أوّل حكماء الأرض وفلاسفتهم . أيها 

للقرآن مالم تدرسوا البرة والبحر والسموات والأرض

﴿ المقام الثالث من هذا الفصل ﴾

(وهو القاهر فوق عباده و يوسلُ عليكم حفظة) ملائكة تحفظ أعمالكم (حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) ملك الموت وأعوانه وهم لايفر طون بالتوانى أوالتأخير (ثم ردوا الى الله) الى حكمه وجواله (مولاهم) الذى يتولى أصهم (الحق) العدل واذا كان كذلك فهو يحكم بالعدل (ألا له الحكم) وحده (وهو أسرع الحاسبين) يحاسب الخلائق فى مقدار حلب شاة لا يشغله حساب عن حساب

إن قهر الله لعباده غلبته لهم والقهر مجده فوق كل شئ و بهذا القهر ثبتت هذه الكائنات فقهر الليل بالنهار والنهار بالليمل والحرة بالبرد والبرد بالحرة ووضع الحارة والبارد والرطب واليابس في النبات والشجر وكسر هذا بهذا فصل التفاعل كما هو ظاهر في علم الكيمياء فلا مركب من المركبات إلا والقهر هو الذي حفظ تركيبه وأبيق هيئته وشكله وترى الأجزاء الداخيلة في تركيب النبات من الاكسوجيان والاودروجين والاوزوت والكربون والأملاح المختلفة وكذلك الحيوان كل هذه العناصر تنفاعل في الأجسام العضوية فكل لكل قاهر فيتزن الجسم ولولا قهرها وتذليلها ما عاش حيوان ولانما نبات ولبقيت العناصر ملقاة كهيئتها يوم خلقها الله بل الماء نفسه لولا القهر الطارئ على جزئيه الاكسوجين والاودروجين ما كان سائلا جاريا ولا ثلجا ثابتا بل كان جسما غازيا منتشرا في الكون هو اثيا لا يصلح للرُّحياء ، فالقهر لهذين العنصرين أبرز هنذا الماء من العدم حول السكرة الأرضية ، ومستحيل أن يكون ماء أونبات أوحيوان إلا بحساب متقن على مقتضاه يكون دخول هذه الأجزاء في التركيب وعلم الكيمياء الآن أشهر من نار على علم يفهم منه هذا الحساب بسهولة ه اذا فهمت هذا فتحب كيف يذكر بعدها قوله \_ ويرسل عليكم حفظة \_ فهو يقول قهرت العناصر فتفاعلت بالحساب م فاذا كان القهر عم كل شئ فالناس مقهورون والعناصر الداخلة في أجسامهم بحساب لأنها مقهورة أيضا ومن قهرها أن المواد الزجاجيــة الشــفافة لاتــكـون إلا فى الأعين بحيث تقابل الضوء الداخل اليها ولولا هذا القهر مارأيتم شبيحا . هكذا فلتكن أعمالكم فأنا أحفظها في سجل مكنون عندى فهناك ملائكة يحفظون أعمالكم بل أنتم ترسم في نفوسكم كل ماعملتموه من خير أوشر فادا عرفه الحفظة فأنتم كذلك كما في قوله تعالى \_ بل الانسان على نفسه بصيرة \_ فكل أعماله مرسومة في نفسه وتبرز يوم القيامة وأضحة له فيندم و يحزن على القبح الذي يشاهده من نفسه ـ ووجدوا ماهماوا حاضرا ـ فاذا كان المر. يشهد على نفسه ويقال له حكفي بنفسك اليوم عليك حسيبات فبالأولى تشهد عليه الملائكة فهذا قوله - ويرسل عليكم حفظة الخ - وأما قوله - وهو أسرع الحاسبين - فذلك ظاهر في علم الكيمياء وتراكيبها وعلم الفلك فان النبات والحيوان وكندلك حركات الفلك كالها تعرفك كيف كانسريع الحساب ، وقدذ كرنا هذا مفصلا في سورة البقرة وغيرها بأمثلة علمية مفيدة في السموات والأرض

﴿ المقام الرابع في هذا الفصل ﴾

ان الناس من عاداتهم جيعا أنهم أذا نزل بهم مكروه من غم أوهم تمنوا زواله واستغاثوا بربهم وفزعوا وندروا انهم ان خوجوا من ذلك المكروه أقلعوا عن الدنوب وأخلصوا في أعماطم ونفعوا الناس و وهده قاعدة مطردة في الناس حتى اذا ذهب غمهم وزال بأسهم رجعوا الى عاداتهم ونسوا عهودهم وساروا على طرقهم الأولى اعتبر ذلك في الذين مديمون النهر والميسر وشرب الدخان وسائر الذين يعتادون شهوة من الشهوات الأولى اعتبر ذلك في الذين مديمون النهر والميسر وشرب الدخان وسائر الذين يعتادون شهوة من الشهوات فانهم حينا يضيقون ذرعا من الشهوات يقلعون عنها ثم لايلبتون أن ينغمسوا فيها انفها وهكذا الفقراء فانهم يقولون ان أغنانا الله كا أرحم بالفقراء فاذا صاروا أغنياء كانوا أشد حرصا على المال منهم في أيام فقرهم وهكذا المرضى يقولون اوكنا أصحاء لفعلنا كيت وكيت ثم اذا صحوا رجعوا لعاداتهم ونقضوا عهودهم مع ربهم

فعبر الله عنهذا كله قائلا (قل من ينجيكم من ظامات البر والبعص) أى من الأهوال والشدائد المصبر عنها بالظامات على سبيل الاستعارة يقال لليوم الشديد يوم مظلم فظامات البر والبعص جيع المصائب الواقعة على الانسان (تدعونه تضرعاو خفية) معلنين ومسرين (لمن أ يحيقنا من هذه لنكونق من الشاكرين) الفين يعطون الحقوق لأهلها و يجعلون النعم في مواضعها التي خلقت لها ولا يضنون بجاه ولامال ولاعلم ولاقوة أى يقولون انن أ تجيتنا الخ (قل الله ينعبيكم منها ومن كل كرب) غم سواها (ثم أنتم تشركون) تعودون الشرك ولاتوفون بالعهد وكان مقتضى النظم أن يقال ثم أنتم لاتشكرون فعسر بالشرك عن رأس الخطيئة لأن الحراف القلب عن الحقائق هوالذي يحرف الجسم عن العمل النافع

﴿ المقام الخامس ﴾

ان الله عز وجل كشيرا ماية من السماء أن تنزل صواعق ويأمي الأرض بالزلزلة ويضع في قاوب الناس الطمع والنمره والحسد والحرص فيكون الحرب للمال وللدين ولاحتلال الأرض كاهو الحاصل في كل زمان فالزلازل فالأرض كثيرة وأهمها زلزلة بلاد اليابان في هذه السنة وهكذا قد نفزل الصواعق وترى هذه الحرب الكبرى فيها قتل الناس في الشرق والفرب بعضهم بعضا وزالت عروش وقامت أمم وانقسمت دول ووضع العزيز ورفع الذليل وهذا قوله (قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومن تحت أرجلكم أو يلبسكم) يخلطكم (شيعا) فرقا متحزبين على أهواء شتى فينشب القتال بينكم (ويديق بمضكم بأس بعض) بان يقتل بعضكم بعضا ﴿ روى البخاري عنجابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية \_ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم \_ قال رسول الله عَلِيَّةٍ أعوذ بوجهك \_ أومن يحتأر جلكم \_ قال أعوذ بوجهك ـ أو يلبسكم شيما ويذيق بعضكم بأس بعض ـ قال هذا أهون أوهذا أيسر ، وفي حديث مسلم مايفيد أنه عَلِيِّتُهُ سَال اللهُ ثلاثة أشياء فأجيب الى اثنين وهمـا ألايهلك أمته بالفرق وبالجدب ومنع الثالثة وهي ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا \* وفي رواية الترمذي بدل الغرق ألا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم . واعلم أن الآية عامة لسائر الناس وهيي بيان لما عليه هذه الدنيا والحياة فيها وانها مضطربة فعلى الناس أن يفكروا في أصها قبل الخروج منها . وماهده المذكر ات الاليقيقظ الناس و يتفكروا على أن كل اصرى متى ضعف أوكبر أودنا أجله فأت فهذا قدقامت قيامته والدنيا في حقه قددهبت فلاسهاء ولا أرض لديه بماعندنا فهذه المحن للتذكير بما يحن عليمه من تقلب الأحوال فنحن على كل حال راحاون من الأرض فان لم يكن بصواعق السماء ولابزلازل الأرض ولابالحرب فما بيتنا فان أجسامنا فيها من التبدل والتغير والتفاعل ما يحمل أعلاها أسفلها فنذهب من الوجود فعلينا أن نتفكر في هذه العوالم عسى أن نهتدي للحقائق فان لم يكن موتنا باضطراب الجميم العام وهوالعالم كلمه فليكن ذلك باضطراب أجسامنا لافرق بين الاضطرابين (انظر كيف نصرف الآيات) بالوعد والوعيد (العلهم يفقهون)

(وكذب به قومك وهوالحق) الواقع لامحالة (قل لست عليكم بوكيل) بحفيظ وكل الى أمركم فكيف أمنعكم من التكذيب أو أجازيكم (لكل نبأ مستقر) أى لكل خبر يخبر به الله في القرآن وقت ومكان يقع فيه (وسوف تعلمون) عند وقوعه في الدنيا والآخرة وهمنده السورة نزلت بمكة وقد تم وهدالله وفتحت مكة وانتشر الاسلام وظهر صدق القرآن فانه لماقرأ هذا بمكة لم يكن هناك غزوات ولا فتوح ولا أمم دخلت في دين الله أفواجا ولم يكن هناك هلاك لقريش كالتي في وقعة بدر وأحد ولاغيرهما وانماحصل هذا كله بعد هذه السورة وأمناهما بزمان طويل وهذا هو الاعجاز الحقيقي (واذا رأيت الدين يخوضون في آيانها) بالتكذيب والاستهزاء والطعن فيها (فأعرض عنهم) فلا تجالسهم (حتى يخوضوا في حديث غيره) غيرالقرآن لأن الآيات

منه (وإماينسينك الشيطان) بان يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهى (فلاتقعه بعدالذكرى) بعد أن تذكره (مع القوم القلمين) أى معهم وضع الظاهر موضع المفسمر لانهم ظاموا حيث استهزؤا بما يجب أن يؤمنوا به (وما على الذين يتقون من حسابهم من شئ) أى ليس على المتقبن المجالسين لهم شئ مما يحاسبون عليمه ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى مم تنعوا عن الخوض و يظهروا كراهة فعلتهم (لعلهم يتقون) يجتنبون ذلك حياء أوكراهة لمساءتهم

واعلم أن الكفار في زمن النبي عَلَيْتُهُم كان دينهم عبارة عن لعب ولهو كاتخاذ الأصنام والاستهزاء بالقرآن لانهم يستهزؤن به معتقدين أنهم يحافظون على دينهم الفاسد بل يلعبون ويلهون عند سهاع القرآن ولكل أمة غيد في دينها شرقا وغربا فتلك الأعياد اتخذتها الأمم لهوا ولعبا بخلاف عيد المسلمين فهوصلاة وتكبير واحسان فلذلك قال (وذر الله بن اتخسذوا دينهم لعبا ولهوا ) يشمل هؤلاء كلهم (وغرتهم الحياة الدنيا) حتى أنكروا البعث (وذكر به) بالقرآن مخافة (أن تبسل نفس) تسلم الى الهلاك وترهن وتحبس وتحرم من الثواب (بماكسبت) من الامم وأصل البسل في اللغة التحريم تقول هذا عليك بسل أي حوام منوع فالقرآن تذكير للنفوس حتى لانمنع من الثواب وتحبس في جهنم (ايس لها من دون الله ولي ) أي قريب يلي أصها (ولاشفيم) يشفع في الآخرة (وان تعدل كل عدل) وأن تفد كل فداء والعدل الفدية لأنها تعادل المفدى ( لايؤخــنّـ منها) أي ذلك العدل والفدية (أولئك الذين أبساوا بما كسبوا) أسلموا الى العــنــاب بسبب سُوء أعماهم وانحراف عقوهم ( هم شراب من حيم وعذاب أليم بما كانوا يَكْفرون) فيشر بون ماه مغليا في بطونهم وتحرق أجسامهم في جهنم بالنار (قل أتدعو) أنسبه (من دون الله مالاينفعنا ولايضرنا ونردّ على أعقابنا) ونرجع الى الشرك (بعد إذ هدانا الله) الى الاسلام (كالذي استهوته الشياطين) كالذي ذهبت يه صردة الجنّ الى المهامه والاستهواء استفعال من هوى يهوى هو يا اذا ذهب (في الأرض حيران) متحيرا ضالا عن العاريق (له أصحاب) لهذا للسنهوي رفقة (بدعونه الى الهدي) أي يهدونه الى الطريق المستقيم يقولون له (اثننا قل إن هدى الله) الذي هو الاسلام (هو الهدى) وحده وماعداه ضلال (وأمرنا) بذلك (المسلم لرب العالمين وأن أقمو االصلاة) أي للاسلام ولاقامة الصلاة (وهو الذي اليه محشرون) يوم القيامة مُ ثُمُ أَفَادُ أَن خَلَقَ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ إِنَّا يَكُونَ لِحَكَّمَةً وَهَكَذَا قُولُ اللَّهُ الحق حين يقول للشَّيُّ كَنْ فَيكُونَ ذلك الشي فخلقه الخلق لحكمة وقوله حق يوم يقول للشي كن فيكون ذلك الشي وتكون نتيجة ذلك أنه يخلق بالحكمة ومتى قال قولا يقتضي الايجاد تم ويحقق وهذا قوله (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) والحكمة فكيف يترك هؤلاء الضالين وشأنهم فالحكمة تقتضي أن يهذبوا ويؤدّبوا ، وكل من فعل بألحكمة من الخاوقين كالمهندسين والنجارين والمورين يصعب عليهم العمل ولايطاوعهم المصنوع من حديد أوذهباً وحجارة فيختالون ويجدّون فأماهو فان قوله الحق كائن حين يقول للشي كن فيكون ذلك الشئ بلانصب ولاتعب ولا آلات هندسية ولاحفر ولاتنقيب ولامدارس ولامعلمين وهذا قوله (ويوم يقول كن فيكون قوله الحق) فيوم وافع خبرا لقوله قوله الحق أي وقوله الحق كائن يوم يقول للشيئ كن فيكون ذلك الشيّ فهو نافذ في الـكاثنات بخـ لاف الناس (وله الملك يوم ينفخ في الصور) جع صورة والنفخ فيها إحياؤها بنفنخ الروح فيها ولقدقالوا يارسولالله كيف نفعل قال قولوا حسبنا الله ونعمالوكيل على الله توكلنا وأجع أهل السنة أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيمه اسرافيل نفختين نفخة الصعق ونفخة البعث للحساب والقول الأول لأبي عبيدة (عالم الغيب والشهادة) يعلم ماغاب عن عباده ومايشاهدونه فلا يغيب عن علمه شي (وهو الحكيم الخبر) هذه الجلة ملخص الآية . فذلكة لها . انتهى المقصد الأوّل من السورة تفسيرا لفظيا ﴿ وفي هذا القصد لطائف ﴾

اللطيفة الأولى ه فى قوله \_ الجديلة الذى خلق السموات والأرض \_ وكيف كان أوّل فكر المؤنف فيهما إذ قرأ أوّل كتاب فى علم الفلك

اللطيفة الثانية ، سُؤال أحدالفلاحين له في نهاية العالم من حيث المكان

اللطيفة الثالثة و قوله تعالى ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلات وكيف كان العلم الحديث قدبين هذه بيانا شافيا وبه فهمنا معنى وللبسنا عليهم مايلسون ...

اللطيفة الرابعة ، قوله تعالى ـ كتب ربكم على نفسه الرحمة ليحمعنكم الى يوم القيامة ـ وكيف كانت القيامة رحمة لانقمة لأنها احياء ، وبيان المجحزة في قوله ـ وله ماسكن الح

اللطيفة الخامسة ، قوله تعالى ـ وهو القاهر فوق عباده وهوالحكيم الخبيد ـ وكيف كان القهر في علم الكيمياء وغيره مصحوبا بالحكمة

اللطيفة السادسة م قوله تعالى ومامن دابة فى الأرض ولاطائر الخ و بيان ما كان من اختلاء المؤلف فى المزارع ليلا وتفكره فى أمر الحيوان وذكر الغرائز الحيوانية المجيبة التي تدل على نوع ادراك الحيوان ومحادثة المؤلف مع فلاح فى أمر الصفادع واجابة امرأة مع مجز الرجل وتبيان ان هذه المسألة من أمّهات المسائل التي عجزت عنها أهل الأديان وان المسامين قدقصروا لتركهم هذه المباحث العالية المرقية للأمم

اللطيفة السابعة ، قوله تعالى \_ وعنده مفاتح الغيب \_ وبيان أقوال علماء الهند في عـلم الله للغيب وقول علماء الأمم فيذلك وعلماء المصر الحاضر ثم اظهار أنذلك كله تقريب

﴿ اللطيفة الأولى. ﴾

(أقص عليك أيها الذكر نبأ ماكنت أزاوله في أوّل حيات وأنا مجاور بالجامع الأزهر)

كنت في الجامع الأزهر حوالي أول القرن الرابع عشر الهجرى ولمأكن إذذاك أعرف شيأعن المدارس المصرية التي كانت عافلة بالطلاب والتلاميذ فيها يقرؤن علم الفلك والعاوم الرياضية ولكن هو التقليد يعمى ويصم فلم أكن لأعلم أن فى الأرض من يقرأ علم الفلك الاالقدماء وهــذا يدلك أن الانسان يحجب عمـا حوله وأمامه وخلفه مادام الأستاذ لايمامه وكان الناس في هذه الأرض مسجونون لافي سعجن جسمي بل سجن عقلي و بينهم حجب قدأسدات فكم من عمم يعرفه صاحبك وأنت تنكره بما أسدل من الحجب العقلية على الأنفس فتوارت بالحجاب ، أقول فكرت ليلة في هذه السماء ونجومها وصار فكرى هامًا واشتعل القلب نارا وصرت أسأل فلا أجاب حتى اذا قابلني أحد العلماء فقال عندى كتاب فأخذته وكان ذلك وقت العطلة فأخذته وسافرت معالمجاورين في المراكب الشراعية والكتاب هو (الجغمين) فقرأته في يومين وأنا لا أتركه ساعة حتى اطلعت على البروج والمنازل والأفلاك وسير الشمس مع أثى اذ ذاك لم أقرأ علم الهندسة والحساب فعرفت ذلك معرفة عامة وهو يحيل في البراهين على اقليدس م الكتاب على طريقة القدماء وهو يصوّر الأفلاك التسعة وكواكبها والها طبقات بعضها فوق بعض الخ . وأنت تعلم أن هذه الطريقة جاء بعدهاغيرها كافدّمناه في هذا النفسير . والمقصود أني بعد ما اطلعت على ملخص الكتاب فرحت فرحاً كأني أعطبت ملك سلمان. وصرت أشدّ الناس اغتباطا ولما توجــه الجاورون الى أهليهم بقيت خارج القرية قبيل الغروب وجلستٌ في أرض قرية (بردين) ببن الحشائش الخضرة والأشجار النضرة والنسمات تهبُّ والأوراق ترف والأرض قداكتست جلابيب صفراء وهي تسر الناظرين وبجانبي نهرفيه لجين قدوشاه ذهب الأصيل والربح تعبث بالغصون وقدجري \* ذهب الأصيل على لجين الماء

فأخذت أصلى العصر وأنظر للشمس وقد دنت من الغروب وأرفع طر في الى السماء وأحمد الله أن أرافي

ماكنت اليه مشتاقا وبقيت كذلك فرحا مستبشرا حامدا شاكرا حتى اذا أقبسل الظلام توجهت الى البلدة قرير العين ، وكانت العطلة لاتزيد على أسبوعين فصرفتها فى نقل هذا الكتاب ولكن بعد مدّة دخلت مدرسة دار العاوم فتعلمته بعدعلم الحساب والجبر والهندسة سرياً فى الله الا أن يتم توره س

ولعمرى ما أوردت هذه القصة الالأبشر المشتاقين للعلم المغرمين بالحكمة أن الله حاضر عندهم سبهديهم رشدهم و يعطيهم طلبتهم ه ولقد تعامت بعد يأسى من العلم ولكم كنت فى ظلمات الليالى أرقب النجوم و يعجبنى جماها وأسر لمرآها وأقول عاذا وراءها ه وماكنت أعلم أن فى الأمم من يرقبون و يغظرون فلما دخلت المدارس وقرأت عن أهل الغرب ألفيت الغرام بالعلم عاما ولا يعشق العلم الا الأكابر

قفز بملم تعش حيا به أبدا ﴿ النَّاسِ مُوتِى وأَهِلُ العَلْمِ أَحَيَاهُ فَفُرَ بِمُلْمِ نَعْشُ حِياً الطُّنْفَةُ الثَّانِيةُ ﴾

كنت من قى قريتنا ببلاد الشرقية فقال أحد أقاربي يأ ابن أخى ألظر هده الأرض أليس لها آخر عندكم في العلم ، قلل وهكذا سهاء وراء سهاء وماذا بعد السموات ، قلت به وكان هذا السؤال من أسباب بعد السموات ، هل يعلم أحد شيأ وهل أحد في الأزهر عندكم يعرف ذلك ، وكان هذا السؤال من أسباب البحث في هذه العلوم

ولقد كنت أيام مجاورتي بالجامع الأزهر كثير الشغف بجمال النجوم وكم ليلة بنها ساهرا أحس في القلب بحزن هميق لجهلي بهذه العوالم وكنت أقول في نفسي ليت شعرى ماذا يقول الناس في هذه العوالم ، ولقد بت ليلة ونساء قريقنا يندبن على ميت من سراة القرية وهن يرتلن أصوانا منتظمات نادبات هذا السرى والقوم جالسون في خيمة في الخلاء والنجوم باهرة في السهاء تنلأ لا فكان لأصوانهن رنة حزن ، ودام ذلك الحزن ليالي ذوات عدد فكانت رنة الأصوات تحدث في النفس رقة محزنة وكأن الباكيات يند بنني لاني جاهل بما في العالم من الجمال

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾

يقول الله - ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا - ومعنى هدا أن الملائكة لايظهرون للناس الابصورة بشرية و ولفظهر في العلم الحديث وذلك أنهم قد بحثوا في علم الأرواح ه كيف نظهر الروح فوجدوا أن أرواح الأموات التي تقجلي للأحياء تستعير من جسم الوسيط (أي الشخص المنوم بالفقح) المواد التي تقشكل بها وجسم الوسيط إذ ذاك ينقص وزنه على مقدار ما أخدمنه ه وهذا الأمر حققه العلامة (اكا كوف) والمسيو (أرمستر ويخ) والمعلم (أولكوت) الافكايزي وخلافهم من المجر بين الذين أجعوا على أن جسم الوسيط ينقص وزنه عند انتقال مادته الى جسم الروح و يقولون ان للا رواح جسما لطيفا يدوم لها أمدا طويلا كأنه غلاف للروح وهذا الجسم اللطيف كأنه قالب للجسم المشاهد لذا وفناء الجسد المشاهد لا يغير هيئة الروح مع غلافها وإذا كان ذلك في الأرواح فهو في الملائكة أولى لأن الملائكة ألطف من الأرواح هيئة الروح مع غلافها وإذا كان ذلك في الأرواح فهو في الملائكة أولى الأن الملائكة ألطف من الأرواح لا يشاهد الابشكل مادي يقول الله لوجعات الملك في الخران العالم الاعلى أشكال حسية عنصرية . قالت مرام ماريات الانجليزية في المدايف ها في الحادث الروحاني أوقفني العلامة ويليام كروكسي وقت الجلسة لمراقبة وزن الآنسة فاورنس قاليف ها في الحادث الروحاني أوقفني العلامة ويليام كروكسي وقت الجلسة لمراقبة وزن الآنسة فاورنس تجلت الروح تناقص وزنها الى ١٩ ليبره أي زهاء النصف انتهى كوك بعد أن وضعها على آلة للوزن اخترعها بنفسه فوجدت ثفل الوسيطة قبل تجلى كاتي ١٩٨ ليبره ولما تجلت الروح تناقص وزنها الى ٥ ليبره أي زهاء النصف انتهى

﴿ اللطيفة الرابعة ﴾

قوله نمالى ـ كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة ـ هذه الآية تعرف الناس رحمة الله ه فهو يقول خلقتكم في الأرض مفترقين متحاسدين متعادين وافي وان كنت شملتكم برحمى فيها فهناك رحمة أوسع ومجال أبهج وكال أبدع وهو اجتماعكم في عالم السموات وأكاف العوالم اللطيفة المزدانة الجال المفرغة في قالب الكال وأنتم هناك مجتمعون بعد التفرق وأى وحة أعظم من اطالة الحياة وانها ليست منتهية بالموت بل دائمة البقاء ه وقوله ... وله ماسكن في الليل والنهار الخ ـ في هذه الآية مجب مجاب من دلائل النبوة وعجائب الحكمة فكيف جع الله بالتعبير بسكن بين لطائف العوالم التي نشاهدها ه فانظر والله للله كيف ترى أن الأرض والكواكب والشموس والأقمار جيمها متحركات لاسكون لهافلا أرض ولاشمس ولا قر بل لاذرة في هذا الوجود ساكنة فالتعبير بالسكون مناقض لحل هذا العالم المشاهد ولكن اذا وقفت ليلا تنظر النجوم وتلاحظ الأرض حولك لا تجدح كة فالكواكب والأرض والعوالم حولك تراها ساكنة فابتة وأنت مطمئن قرير العين بسكون هذه العوالم هذه هي الحكمة بل المجزة م كون متحرك ولكنه متحرك انته متحرك انتهاى

﴿ اللطيفة الخامسة ﴾

قوله تصالى \_ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير \_ القهر فوق العباد مصحوب بالحكمة والعلم واعتبر ذلك في كل ماهو ضرورى للبقاء ونعمة الحياة ، وتأمل كيف ترى أن كل حيّ من إنسان وحيوان مقهور على الغذاء مفطور على طلبه فهناك في داخل جسمه داع حثيث يقهره على طلب الغذاء وألم باطنى يسمى بالجوع وداع آخر يسمى بالشبع وهو كراهة الأكل ولولا سائق الجوع وقائد اللذة في الطعام وسائق الشبق وقائد اللذة في الوقاع ما أكل الناس ولاشر بوا ولا وسائق الشبق وقائد اللذة في الوقاع ما أكل الناس ولاشر بوا ولا ولدوا فالأولان بهما بقاء الأشخاص والاخير به بقاء الأنواع في كل حيوان ، ومعاوم أن حياة الأشخاص وحياة الأنواع هي المقصود الأعظم من هذه الدنيا ومن عليها فكيف كان قهر الخيوان على الحياة ، ومن عجب أنه لم يوكل الينا أص البقاء ولا التناسل بل قهرنا عليهما قهرا ولم ينهما الامفطرين بخلاف بناء المنازل وزرع الأرض وحوثها والتجارة فاننا نهندس ونحفر الترع وليس هناك الاقائد وسائق عقليان ، فأما حياننا فقد وجدنا أن ففوسنا فيها لكل شئ سائق بسوطه ليقهرنا ويلجثنا أن نأكل ونشرب ونواقع وقائد مشوق لذلك كما يكون للحيوان في الأمكنة المخيفة رجل يقود وآخر يسوق حتى يسمم من العطب مبالغة في مشوق لذلك كما يكون للحيوان في الأمكنة المخيفة رجل يقود وآخر يسوق حتى يسمم من العطب مبالغة في سيرها ، فهذا هو القهر والغلبة ولكن لامع الظلم ووضع الثي في غير موضعه بل هو القاهر وهو الحكيم سيرها ، فهذا هو القهر والغلبة ولكن لامع الظلم ووضع الثي في غير موضعه بل هو القاهر وهو الحكيم الذي يضع الشئ في عمرة عالم المنع الظلم ووضع الثي في غير موضعه بل هو القاهر وهو الحكيم

واعتبر ذلك فى المرأة ترضع ولدها والناقة ترضع فصيلها والدجاجة والحمامة والنعامة تحضن بيضها فانهن جيما مقهورات على ذلك العطف قهرا لامفر منه بل اعتبر ذلك أيضا فى المخترعين والمؤلفين الذين يجدون فى أعمالهم وهم لا يعلمون شيأ فى مستقبل أمم هم و يجدون ليلا ونهارا ور بما ضاعت أموالهم فى سبيل أعمالهم وصحتهم وحياتهم وليس يجنى الممرة الا أمهم كما لم يجن ثمرة الحياة الافصيل الناقة وولد الظبية وكل المكل مسخرون وهم لا يعلمون بل العالم هو الحكيم الذى سخر الآباء والأشهات بالعطف والحنان

ومن عجب أن الناس مسخرون ولايعامون أنهم مسخرون ومقهورون وهم لايشعرون . والناس يضر بون المثل فى الظلم بجامع الرفاعي بمصر قديما وهو قريب من قلعة الجبل بمصر ويقولون ان الوالى كان اذا

أص رجلا أن يعمل فيه وأبي أن يطاوعه يقول له الوالي لابالله و يقهره على العمل فيه حتى سمى المسجد إذ ذاك (بمسجد لابالله) وقيل فيه

بى مستجداً لله من غير عله ﷺ فكان بحمد الله غير مو فق

فهذا القهر ضرب به المثلولكن نحن مقهورون في دائم الأوقات قهرا بحكمة وعلم فلم نحس بأ ننامة هورون و وترى القهر في السموات فوقنا فالكواكب تسير بالقهر والشمس والقمر وهذا القهر منظم لانها أطوع منا فلذلك قال في أبين أن يحملنها وأشفقن منها وجلها الانسان إنه كان ظاوما جهولا في يسم هذه العوالم ظالمة لانها لا مخالفة منها فترى مواعيد الكواكب لاتغيير فيها وكذا الحيوان لا يقرب أنثاه أيام جلها ولايا كل الاما يصلح جسده أما الانسان فكثيرا ما يخطئ في تقدير الأكل والشرب والوقاع فيقع في الضر فقل مرض الحيوان وكثر من الانسان وخطؤه و ذنو به لاسها في المدن والقرى بجهله وخطئه فههنا حل الانسان الأمانة والقرى بجهله وخطئه فههنا حل الانسان الأمانة والقرى بجهله وخطئه فههنا حل الانسان الأمانة والمحكيف ووجب عليه أن يتجافى عن أشياء ضارة به كالادخار وكلف ببذل المال والعبادات وما أشبه ذلك وحتم عليه تربية القضاة لفضل قضاياه والاطباء لمداواة من الناس لصفاء عيشه وحسن تقديره لطعامه فتكون الحيوان الوحشيه في الأحراش والفابات والفاوات وطيور السموات سليمة لأنها سائرة في القهر مع حكمة الحكيم كالوحشيه في الأحراش والقمس والقمر فلم تسكاف بما يصلح خللها كاكاف الانسان

ولما جوت الكواكب والشمس والقمر بحساب أرسلت الحرارة على الأرض فقهرت الثلج فذاب فصار ماء والماء أقرب الى البساطة لأنه مركب تركيبا قليسل العناصر فأصبح وهو جامد المجى منظها نظاما بديعا فان قطرات الماء أذا ضربها البرد في درجة أقل من الصفر وقعت المجا في البيوت بالبلاد الشديدة البرد فاذا اجتمع خلق كثير في قاعة صغيرة هناك وفتحت نافذة من نوافذ القاعة والبرد شديد جد البخار في هو اعها ووقع المجا والثلج مركب من بلورات من الجليد ابرية الشكل يصل بصها ببعض على أشكال تدهش الناظر وتبهر النواظر وقد رسم بعضها بالأشكال الستة المستسة في سورة آل عمران و فانظر كيف كانت مستسة الشكل وليس في الأشكال مستس منها يشابه المستس الآخر و فتجدو حدة في التسديس واختلافا في الأشكال كما ترى نظام بيوت النحل فهو مستس الشكل ولكن شكله واحد و أماهنا فالقسديس واحد والنظم مختلف لان مسدسات النحل في بيومها من صنع حيوان ضعيف أماهنا فانه صنع الحبير وحد والنظم مختلف لان مسدسات النحل في بيومها من صنع حيوان ضعيف أماهنا فانه صنع الحبير واحد والنظم وهناك ضيق وهذا هو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير سهنا الهمل واسع وهناك ضيق وهذا هو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير سفينا الهمل واسع وهناك ضيق وهذا هو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير سفينا الهمل واسع وهناك ضيق وهذا هو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير سهو المناه والمهو وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر والمية والميا والميات والميا والم

اعلم أن الاكسوجين لم يوجه حرّا فى الطبيعة خالصا من الشوائب وهو داخل فى التراب ومع الكربون أى الفحم فى حامض الكربونيك وهو داخل فى تركيب المواد التى حولت مثل الصخور والرمل والتراب وكذا المعادن اذاحصل لها الصدأ وكل ماصدى وزاد وزنه فزيادة الوزن ناجة من الاكسوجين الذى هو داخل فى الحراء وفى الماء وهو المصلح لدمنا بالتنفس ه فانظر لفهر الله وحكمته أنظر كيف ترى أن المعدنين فى الحراء وفى الماء وهو المصلح لدمنا بالتنفس ه فانظر لفهر الله وحكمته أنظر كيف ترى أن المعدنين المتسابين كالرصاص والقصدير اذا تركا كان المركب قريبا منهما ، أما العنصران اللذان الااشابه بينهما كاكسوجين والاودروجين فانهما غازان والاول ضرورى للاشتعال والثانى قابل للاشتعال ويكون منهما سائل المس من طبع أحدهما وهو الماء فهو يطفئ النار و يمنع الاشتعال ، فتجب من قهرالله فوق عباده حيث قهر الفازين فصارا سائلا وهذا السائل أطفأ ماأشه الاهومنع ماقبلاه انتهبي

﴿ اللطيفة السادسة ﴾

قوله تعالى \_ ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بحناحيه الاأمم أمثالكم \_ لقد كنت أيام مجاورتي

بالجامع الازهر أرجع الى بلاد الريف أيام العطلة فاذا غابت الشمس وأخد الليل يرخى سدوله وأقب ل الظلام من المشرق خرجت من البيوت طالبا الحقول والخاوات فأجلس حتى لا يهوّش على عقلى المهوّشون وكنت أنشد قول مجنون ليلي

وأخرج من بين البيوت لعلني يه أحدث عنك النفس بالليل خاليا

وكانت النظرات في تلك الخلوات للنجوم وجماها والحقول وسهاع النفات باجهاع الحشرات فيها بتلك الظامات والنجم مشرق والقلب مستيقظ والنفس تواقة ، وتارة أحضر القرون الخالية والأيام للماضية وتحر الجيوش توالجيوش والماوك على الأرض التي أناعليها من الفراعنة العظام والماوك الفضام وكان يحيل المائها دول تتبعها دول تتبعها دول قدص تن في مكافى الذي أنا جالس فيه والزمان مقبل والمواكب حاف القرالجنود مصطفة وكل مطيعون ولساداتهم خاضعون ، وتارة أنظر في ذلك الجو الميسد المدى المكثير الجدا الواسع الأكناف المبعد الأطراف وأرى كيف خيم على الحقول والأحواش والفياض وألفابات وأتأمل كيف جلس قبلى أناس فسمعوا ماسمعت من ننهات الحشرات في دياجي الظامات وهم الايعون ماتقول والايسمعون الاأصواتا ، وكم جلس جالس قبلى وهودهش من حيث يرى ولايرى و يجب قائلا كيف تجلى اللاقليلا والفظام الليلى في أصوائه هبت النسمات وتمايلت الأغصان وأخذ الفكر يجرى مجراه وهو لا يعلم الاقليلا والفظام الليلى في أصوائه وهوائه وحقوله واحد الايتغير فالهواء يهب " والربح تاعب بالنصون والحشرات المفنيات الفرحات بالخصب والريف لم تنقص نفمتها ولم تنفير بهجتها فن سمعها منذ ألف سنة وسمعها الآن يظن أنها هي بعينها وذلك لشدة النظام وحسن الاتقان كما تقوم المولة اثر الدولة والولد اثر أبيه بعد موته والآخر يتبع الأول والمتأخر يتبع الأول والمتأخر يتبع المتقدم

﴿ حَكَايَةُ الْانسانُ وَالْحَيْوَانَ ﴾

بينما أنا جالس ذات ليله إذ من ذئب أوثعلب سريعا فقلت في نفسي باللجعب ألهذا عقل وكيف رأينا الذئاب والثعالب وسائر الحيوانات البرية لديها ذكاء كأنه عقل وكيف كان عاماؤنا لايقولون لنا الاأن هذه غريزة فأخذت أشك فما قرأت وفلت في نفسي يقولون الانسان حيوان ناطق فالنطق المكرى خاص بالانسان ومع ذلك نرى هذه الحيوانات عندها من الذكاء مالاينكر ومن ذلك الوقت أخذت أفكرفي أنواع الحيوان وواليت الدرس والتنقيب ورأيت بعض رجال الدين يقولون ان الحيوان لا يحشر لأنه ليس كالانسان وان حشر لايدوم وهمكذا فكانت هذه الأقوال عندي مربكة للفهم مزعجة للنفس فهل كانت هذه الحيوانات كلها مخاوقة لالغاية ثم نظرت فوجدت الام الحالية قدمي ق كشير من المتعلمين منها من الديانات بشكوك ومنها هـنه المسألة قالوا كيف بكون الانسان والحيوان مخاوقين معا في درجات الرقى منتظمة من أدنى حيوان الى أعلى انسان ثم لا يحظى بارتقاء بعدالموت الاالانسان ولم هذا الاختصاص وكيف كان أدنى الانسان يحيابعد الموت وهو قريب من الحيوان والحيوان لايحيا وهكذا . والقرآن يقول ـ ومامن دابة في الارض ولاطائر يطير بجناحيــه الاأم أمثالكم مافرطنا في الكتاب من شئ شمالي ربهم يحشرون \_ فالآبة صريحة وانححة والناس لايبالون بالدين ولابالمقل واعماهم المتعلمين في ديار الاسلام محصور فيأمرين العاوم الفقهية للسائل القضائية والكلمات الفلسفية في الكتب الوراثية فأماغير ذلك فالعقول في غطاء والناس نيام وهذا القرآن جاء ليفك العقول من عقلها وينشط الناس الى العمل والفكر فعكس الناس الاص وأرخوا على العقول حجيها وحبسوا النفوس في أقفاصها ومات قوم شهداء الجهالة قتلي التقليد صرعي الاوهام فسلم ينبخ نابغون الافعا سطره المؤلفون من المعقدات وأورثه المتقدّمون من المجادلات معأن العقول مصنوعة صنعا إبداعيا مفطورة فطرة قوية فكان حقهاأن يطلق سراحها وأن لا يكبح جماحها وأن يطلق لها العنان فتنظر في كل شئ نظرا

يرضها وتسرح الطرق فيمايرقيها فيا أسفا على أمم درست وعقول غفلت ونفوس هلكت وهم مسجونون اللهم الاقليلا عمن شرفهم الله وأنعم عليهم برضاه فكتموا العلم خوفا من السيف والسفان وجور السلطان وثقول الجهلة الطفام فأوائك هم السادة الأخيار ه وكان حق المسامين أن يكونوا أوّل العالمين مفكرين ناظرين لامقلدين جامدين

القرآن هنا صريح أن الحيوان له حياة تماثل حياتنا فله مستقر ومستودع وله عمم بحياته وهماما سيحشر كما بحشر م هام الحراح فأمامستقبله فنجهول كستقبلنا لأننا لانعر ف ماذا بكون الا مماسمهنا أوفكرنا

﴿ الحدأة تخاطبني قائلة قدسخر لى ماف السهوات وماف الأرض ورأى المرحوم أستاذي الشيخ حسن الطويل ﴾

بينها أنا يوما واقف بقريتنا أماممنزلنا إذ لحت حدأة ترفرف بجناحها كى تبعث بحدة نظرهاعن حيوان حى صغير تختطفه أوميت تلتقطه فخيل لى وهي في الجوّ ترفرف أنها تقول لى لقد سخرت لى الممالك والماوك والزارع والزروع والحيوان والنبات وعالم الأفلاك ، ألم يكن عيشي على فراخ دجاجكم الني ربيت في أحضانكم وتحت إشرافكم واقتانت من حبكم الذي زرعتموه ومن حقلكم الذي رويتموه ومن أنهاركم الجارية ونيلكم العظيم ه وهل يتم هذا النظام أويقوم هذا العمل الابمهندسين ومنظمين ومدارس ومدرسين وحاكمين ومحكومين وقضاة ومتقاضين وجيوش وعليها مهيمنون ه أنتم المربون للدجاج وأنا الخاطفة لهما ولايتم لكم شئ من هذا الابنظام تام وحكومة صادقة ولايتم شئ على أرضكم الابحرارة جوية واشراقات شمسية ودُوران الكواكب الدرّية ، فالعالم مسخر لى فأين دعواك إذ تقول سخرت لى الأفلاك وأنا شريكتك في دعواك . فأنتم الزارعون المربون للحيوان وأنا قاطفة الثمرات فاذا ادعيت أنك سنحرت لك الأرضون والسموات فهذه دعوى الكاذبين فلأن سخراك الحيوان فقدسخرت أنت وهو لى كلّ لكل مسخر في هذا الضلال والافك والبهتان ، ومن عجب أن الحدأة ظلت ترفرف بجناحها حتى انتهمي الفسكر الى هذا كأنها كانت تعطيني هذا الدرس ثم طارت الى جيث تريد ورجعت حائرا فأسرى حتى اذا رجعنا الى المدرسة حدَّثت أستاذي الشيخ حسن الطويل وكان طويل الباع رحه الله في هذه الآراء . فقال نعم هــذا حق ولكن الانسان أوسع مجالا وأكثر نوالا وأبعد ارقالا وأغزر أملا وأعز نفرا لأنه لانهاية لكمالاته ولاغاية لسعاداته . وهذه أقوال إقناعية على الطريقة المعروفة والآراء الموروثة تقنع السامع إقناعا وقتيا وترضيه مليا . ثم يرجع له الفكركر تين ويؤتيه طالب اليةين ولايقين الاقوله تعالى \_ ومأموردابة فالأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم \_ ياحسرة على الأمة التي داسها الفرنجة وهم نائمون وسخر منها الغرب وهم ساهون لاهون ماتوا وهم أجياء وكانوا أعزاء شقوا وكانوا سعداء م ذلك للبسلاء النازل على العقول والكسل المخيم على النفوس والنوم الذي أحاط بالناس . فلا الحوادث بصرتهم ولا الكتاب أيقظهم ولاالعقل بصرهم . فلتكن الأجيال المقبلة والعقول الجديدة بعدنا أصفي وأنقي وأرقى وايرجعوا جدا شاع وعزا ذهب وليوقدوا نارا خبت وليكونوا خدرأمة أخ حت الناس

﴿ نَظْرِي فِي الْحَقُولِ وَمُحَادَثَةً مَعَ فَلَاحٍ وَاجَابَةَ امْرَأَةً عَنْهُ ﴾

كنت يوما مارًا في حقول قريتنا وماكنت في الحقول الادارسا ولا أمر فيها الاقارئا فالقراءة انما مكون في الحقول وفي نظر النجوم فأما القراءة اللفظية في أبسدها عن الأمور العقلية وكان الخاطر في أوّل أمرى هكذا \_ وأوحى ربك الى النحل أن اتحذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وعمايمر شون ثم كلى من كل القرات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم

يتفكرون ـ وتارة يكون هـذا الخاطر ـ ألم توأن الله أنزل من السياء ماء فتصبح الأرض يخفرة انالله لليف خبير ـ وتارة ـ ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والغلك التي تجرى في البحر ـ الخ الآية في سورة البقرة وكنت أجد ذلك ملازما لفكري لا يفارق عقلي

ولقد حدّث أحد الفلاحين من قد عن العسل الذي يشتاره الناس من الجبال وأنه يكون هناك بكثرة وقد يجمد في الجبل وفي حلاوته ميل الى طعم لللح لانها تشرب من الماء المعين م وكان الحديث ليلا والهواء صافيا قد كنت أشعر عميل شديد وشوق الى معرفة عجائب النحل وكان المحدث والسامعون يتذكرون القطع العسلية التي يحملها المسافرون من ذلك العسل م فأماأنا فقد كنت مشغول الفؤاد مهتم القلب بمجائب النحل وفوائده

﴿ محادثة ﴾

وصرة صررت بجانب نهرفيه ماء قليل من بقايا ماء النيل وفيه حيوانات صغيرة تسمى (أباذنيبة) ترى ذاهبة جائية فى المستنقعات وكنت فى تلك السنة قدقرات فى مدرسة دار العاوم أنهذه الحيوانات أصل الصفادع ولم أكن لأعلم ذلك الامن المدرسة فقلت لرجل من الفلاحين يا ابراهيم أتدرى ماهذا ه فقال ومن أين أعرف وكانت اصرأة تحمل جرة على رأسها قدملاتها ماء قد سمعت هذا القول فقالت أيها الرجل كيف مجهل هذا وأنت شائب ه ألم تعلم بأنهذا هوا صل الضفادع قد ولدتهن الضفدعة فهجبت من قوطاغاية الهجب وقلت ان فى القرى والفلاحين منهم أهل العكمة والعلم رجالا ونساء ولكن قلة التعلم منعت الناس من السعادة والارتقاء، وهاك عجائب علجاء فى العلوم فى الحيوان

﴿ عِجَائب الحيوان ﴾

المجيبة الأولى . قد شاهد العاماء قرودا فى الممالك المتحدة تبنى قنطرة من أغرب ماسمعه البشر وذلك أنها اذا أرادت عبور نهر انتخبت أفرادا منها وأمسك واحد بغصن شجرة على شاطئ النهر وأمسك إبيديه ورجليه ثم أمسك آخر فا خرحتى تنتظم سلمسلة من القرود ثم يصنع أسفاه قي الشاطئ الآخر وتتكون قنطرة محدية من القرود ثم تمر عليها مثالقرد الذى في طرف السلسلة شجرة على الشاطئ الآخر وتتكون قنطرة محدية من القرود ثم تمر عليها مثال منهن عبورا اعتياديا بلاخوف حتى ان الصغار ليتفامن فوق تلك القنطرة فاذا انتظم عقد جعها في الشاطئ وثجوا جيعا سالمين أنزل الذى أمسك بالشجرة في الشاطئ الأوليديه ومعاوم أن الآخر مشبت يديه في الشاطئ الثاني وقد خرج بالسلامة فيه ثم تتبعه بقية السلسلة مع باقي القرود ، وهذا قوله تعالى أدناها في الشاطئ الثاني وقد خرج بالسلامة فيه ثم تتبعه بقية السلسلة مع باقي القرود ، وهذا قوله تعالى حمامن دابة في الأرض الاعلى الله رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقوله هنا ومامن دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه الاأم أمثالكم الخ ما تنهى من كتابي جال العالم نقلاعن الكت الافر نجية

﴿ الكاب وفضائله وذكاؤه ﴾

المجيبة الثانية م حكى أن اصرأة كانت في سفينة بخارية معها ظهر تحمل ولدها فوقفت الظهر في نافذة مشرفة على البيحر وأطلت على الماء والصبى في يدها فد رأسه فسقط في البيحر فصرخت الظهر واهتاج أهل السفينة وأما أمّه فأغشى عليها وكان في أخريات الفاس شاب في يده كتاب و بجانبه كلب من بلاد الأرض الجديدة فأسرع الى الظهر وقال لها هل معك شئ من أثر الصبى فقالت لا الاخرقا من ثيابه بقيت في يدى حين سقط في البيحر فأخذها منها وأشار الى المكلب بها متجها الى الموضع الذي سقط فيه الصبى فيا كان الا كلمح البصرحتي وثب المكاب الى النقطة وغاب محت الماء وكان هناك سفن شراعية تحاول أن تقف الصبى على أثر فلم بمكنها فبينها هم كذلك والناس منتظرون اذا بالمكلب قدأ قبل يضارب الأمواج وفي فه شئ قد تقل عليه فأسرعوا

اليه من كل صوب حتى انتشاوه والصى فى فه حياسلما فاما رأت أمّه ذلك خرت مفشيا عليها شمدنت من السكلب وأخذت تمسحه وتقبله وتمشط رأسه شم قالت لمالكه اننى غنية ذات ثروة واسعة فهل تعطيه لى بكل مانطلب من ثروتى ولوكانت كلها فتبسم ضاحكا وقال الجسد لله إذ أدّى لك السكاب هذه الخدمة ولسكن لا أبيعه ولو بحل الأرض ذهبا فرؤى السكاب إذ ذاك يتمسح برجلى سسيده كأنه فهم ما يقولان انتهى من كتابى جمال العالم

## ﴿ المجيبة الثالثة كاب البعص ﴾

من كتابي جمال العالم أيضا هذا الحيوان في جهات كندا وفي أصم يكا الشمالية وهو يكون جماعات تشحد على الأعمال وتفعل فعمل الأمم الراقية في الصناعات وفنون الهمارات ولها مغارات وسراديب تحت الأرض لتسكن فيها زمن الحر ولاتزال فيها حتى اذا أقبل الشتاء وهجم بخيله ورجله عرفت لك الحيوالات بوادره فاجمعن زوافات وجماعات مابين المائتين وةلاث المائة فأخذن يردن الأماكن وينظرن أصلحها وأحسنهاعلي شريطة أن يكون على شاطئ نهر جار ليبنين مساكنهن فيه ليكون الماء حصنا حصينا من هجمات الأعداء كماسترى ضفتي النهر وتقطع غصونها وكنلها الكبيرة حتى تسقط على سطح الماء الجارى فيأخذها في تياره ويسير بهاحتي اذا حاذت المكان المنتخب للبناء أوقف أولئك الكلوب سيرالأخشاب ثم أخدن يكسرنها قطعا قطعا حسما يقتضيه بناء السد ثم أخذن يغرسنها في أسفل النهر مهيئة تكون سدًا منتظما من الشاطئين معارضا جي الماء كسد العرم لبلقيس وخزان اصوان وملائن مابين تلك الأخشاب بالأحجار والطين ولو رأيت ثم رأيتهن غاديات رائحات والطين والأحجار بين أفواههن وأيديهن و بعد الفراغ من ذلك يجمّعن كل عشرة أواثني عشر منهنّ ويبنين بيتا ذا غرفتين عليا للسكني وسفلي لخزن الأقوات من قشور خشب الأشجار كالحور و يتكون من تلك البيوت هيئة قرية ﴿ وَمِنْ الحِيبِ أَنْ الأبوابِ لاتفتح الاتحت الماء بفحو ثلاثة أقدام أرأر بعسة حتى لايص البها أحدبسوء وليس لهاأبواب سواها فاذا اشتهتالاكل وهي في الغرف العليا تدات الي السفلي المماوءة بُلَّاه الداخل من الباب فتباولت الكالفشور الآمنية من الثابج المتراكم على سطح البسيطة والماء إذعادة الماء من أسفل أن يوقى من الثلج ولماعلم أهل تلك الجهات ذلك وأن هذا الحيوان حريص على سدّه أخذوا يحتالون على صيده بفتح سده فتخرج تلك الحيوانات سراعا سراعا الى سده في أسرع من لمح البصر فيصطاد منها الصيادون أثناء محاولة اصلاح السدّ فتأمل كيف اتحد هذا الحيوان على المصلحة وكيف عرف مادرسه الانسان في قضايا ارشميدس التي بها تجرى السفن في البحار وكيف انحد على الأعمال وفعل فعل أعظم الأمم المتمدينة وكيف عجز أهل الشرق عن تفليده في اتحاده وكيف وضعتله أسنان حادة بها يقطع لك الأشجار أغنته عن الآلات والأدوات وكيف عرف ذاك كله والاتعلم ولاتعليم (فسبحان الخلاق العظيم)

﴿ الجيبة الرابعة الكاب الذي هونوع يسمى الدرواس ﴾

روى المعلمال فى الجالة العلمية حادثا شهده عيانا قال ساركاب من نوع الدرواس على ماء مجد واذا بالجليد انقض محته وتكسر وكاد يغرق فاول التشبث بطرف غصن مدلى لينجو به من الغرق فلم يتوصل اليه واذا بكلب آخر من نوع (الترنوف) كان مم اقبا للحادثة فأسرع الى نجانه وسار على الجليد عا أمكن من التحفظ الى أن دنا من الثقب الذي سقط فيه الدرواس وعض على طرف الغصن وأدناه من رفيقه فتشبث هذا به ونجا من الغرق و قال المعلم بال ان التعقل والحزم والشهامة التي بدت من هدا الكلب في عمل لم يكن له فيه عمل الم يكن له فيه عمل المتاب في عمل الم يكن له فيه عمل الم يكن المقل البشري و انتهابي

﴿ النَّجِيبَةِ الخَامِسَةِ الدِّرِي وَلَعَدُلُهُ ﴾

ان أغرب رواية دلت على تعدل الحيوان ذكر ها للعلم (سواتيوان) في تأليف له قال حدثني ( توبر بييانكا) انه كان جالسا مع اسرته في غرف والخادم عشده للهي كيت من (الكستنه) أي (أبي فروة) ركان هناك قرد داجن ينظر اليها بنهم واذ خرج الخادم لقضاء حاجة فغلر القرد الى ماحوله واذ الم يجد شيأ يستعين به على انتشال الكستنا من وسط الرماد و ثب دلى قط راقد هناك وأمسك يده بسنف وجعل يحرث بها النار و يخرج الكستنا واذ سمع أهل البيت ولولة الهر أسرعوا الى الطبيخ فوجه والقط يعيج ألما والقرد يأكل ما غنم اه الكستنا واذ سمع أهل البيت ولولة الهر أسرعوا الى الطبيخ فوجه والقط يعيج ألما والقرد يأكل ما غنم اه الكستنا واذ سمع أهل البيت ولولة الهر السرعوا الى الطبيخ فوجه والتبط يعيم ألما والقرد يأكل ما فنه الهي المنادسة كيا

ان القردة المعروفة (بالاورنجونان) و (الشانبائزاه) تكتشف من نفسها بسهولة كيفية فتع الأقفال وقد ذكروا عن القرد المدعو (مافوكا) في حديقة الحيوانات في مدينة (دريسه) انه سرق ممة مفتلح قفصه ليتيسر له الخروج منه متى شاء م وكثير من المكلاب والقطط والمواعز تنظم من نفسها فتح الأبواب وقد روى ذلك أيضا عن البقر والخيل والحمير والبغال م أخبر المعلم (هرمان فول) انه في احدى زرائب مدينة (لانسى) اضطر صاحب الزرية بعد بناء الحوض عدة الى أن يستبدل لولب الماء البسيط باولب آخر في مفتاح لأن البقر كانت تعلمت من نفسها فتعده ومثل ذلك حدث في مدينة أخرى بناها (الرى بوريت) في مدينة (تورينو) ولقد ترى القرود تتسنم ظهور الكلاب تسمير بها مجولة أسموة بالخيالة م اه من الكتاب اللذكور

﴿ الشَّجِيبَةِ السَّابِعَةِ مَ القرد والفيل والكلب يَخْفَن مِن الاستهزاء ﴾

قال في التقتاب المذكور ان القرد والفيل والكلب يخشين الهزؤ و يحرن على من يمر بهن م روى المسلم (رومانس) عن كاب له طفق يوما يقتنص ذبابا من فوق زجاج شباك والم رآد المسيو (رومانس) يخطئ الفرض أخذ يهزأ به و يضحك بقهقهة لكل اخفاق يصيبه فنق الكلب غيظا وسوّلت له نفسه أن يتظاهر بقنص ذبابة وسعدقها على الأرض فلحظ صاحبه الحيلة وأبانها له فتضاعف عندها خجل الكاب وهرول مستد اتحت الأثاث

﴿ المُجيبة الثامنة . القرد والقردة وشفقتهما ﴾

روى المالامة (لوره) عن قرد مات أنناه فأخذ يعتنى بجروها الرضيع أشد من اعتناء الأم بواحدها فكان يحمله كل ليلة على ذراعيه ويمشى به لينيمه وفي النهار لا يغفل عنه لحظة واحدة ، وذكر أيضا عن قردة نادرة الاشفاق كانت لا تقتصر على تربية صفار القردة التي من غير نوعها بل كانت تسرق أيضا الراكلاب جوا جوا وهكذا صفار القطط لترضعها وتربيها فاتفق صمة أن قطيطا صفيرا خشها فاعتراها من بلا ندهاش وشرعت تبعدت في يديه الى أن أحست بأظافره فقرضتها بأسنانها بكل لطف اه

( المجيبة التاسعة ، حكاية عن الذئب من كابي (جمال العالم) نقلا عن السكتب الافرنجية ﴾ حكى أن رجلا رأى ذئبين كأنهما يتشاوران في أص ثم أسرع أحدهما الىحفرة في عرض الوادى وأسرع الآخر الى الناحيسة الأخرى منه فيها قطيع من الظباء يردين فأزعجهن حتى جرين الى قلك الحفرة التي فيها صاحبه فانقض ذلك المختفي على واحدة فأخذها وأتى الثاني معه فقالاها وأكارها فتأمّل قوله تعالى \_ الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى \_ اه

﴿ الحبيبة العاشرة . الثعلب وتعقله والدُّب وتحيله ﴾

روى المعلم (رومانوس) في أحد أعداد المجلة العلمية سنة ١٨٧٩ أن تعلبًا غُنم بطة داخل حقل ولما تعذر عليه بمد أن حاول ثلاثًا أن يقفز من فوق الحائط وفر يسته في فه مكث قليلا يتأمّل في الحاجزالقائم أمامه ثموثب

بعد قليل وأخذ البطة برأسها وارتفع بيديه ما أمكنه على الحائط وأنشب منتار البطة في شق هناك ثم وثب على رأس الحائط وندلى الى أن بلغ فريسته فأخذها ورحى بها الى الناسية الأخرى و بدها المحدر من مكاند وأخذها بقمه ومضى م وأخبر المعلم (فاوران) انه لما تحكائرت الدبية في حديقة النباتات عزم أولياء الأمم على قتل اثنين منها فألقوا البهما أقراصا مشر بة بحامض البر وسيبك وهو سم زعاف فحاكادا يشمان الأقراص حتى أجفلا وهر با ولكن الشره تغلب عليهما فأخذاها بأيديهما وجعلا ينفضان منها السم في حوض الماء وأكلاها بعد تطاير السم منها فحجبوا لذكائهما وفطانتهما وكفوا عن قبايهما

﴿ المُجْمِيةِ الحادية عشرة منه أيضا شفقة الغربان وإلخيل ﴾

أخبر المسيو بليت عن غربان رآها تطعم ثلاثا من رفقائها فاقدى البصر وهكذا المسيو بورتون شهد بهذاء له كانت تعتنى بطائر المفت رجلاه من غير جنسها فتنظف ريشه واطعمه والدفع عنه صدمات الجوارح وأغرب رواية من هذا القبيل ذكرها المسيو (بوسانيل) قائد فرقة (البوفيليه) قال فى سنة ١٧٥٧ طعن فى السنّ جواد أصيل من حصن فرقتنا والمفت أسنانه الى حه انه لم يعد فى وسعه مضغ علفه فعل الحمانان فى المسنّ جواد أصيل من حصن فرقتنا والمفت أسنانه الى حه انه لم يعد فى وسعه مضغ علفه فعل الحمانان اللذان كانا يرافقانه فى الجرى يمنة و يسرة يأخذان كل ايسلة علفه و بعد أن يضفاه جيدا يلقيانه فى المعلف ليأكله واستقامت الحال هكذا الى أن فطس الجواد بعدشهر بن وشهد هذا الحادث كشيرمن القواد والجنود ليا كله واستقامت الحال هكذا الى أن فطس الجواد بعدشهر بن وشهد هذا الحادث كشيرمن القواد والجنود للمحبية الثانية عشرة طائر هندى يبنى بزخوف قصورا تسرّ الناظرين كه

ان الطائر الهندى المعروف ( بطير الفردوس) لا يتكانى ببناء عش بسيط بل يشيد أيضا أوكارا المنزهة في غاية الاتقان والجال والابداع وتكون هذه المساكن أحيانا فسيعجة الأرجاء وداخاهاأروقة مسقوفة وأكثرها موشاة بالصدف والحجارة اللامعة وريش الببغاء وقطع النسيج وكل مايصلح الزخوف والتزويق و وأما النوع المعروف (بالامبليورنيس) فيحوط مسكنه بحديقة صناعية يصوغها من تراب مكسو بالخضر ويزينها بمار وزهور يجددها كل يوم و وكم العليور من بنايات هندسية ضر بنا عنها صفحا اجتزاء بالقليل وعسى أن ترى في ثنايا التفسير عجائب من هذا النوع في غير هذا المقام

﴿ الجيبة الثالثة عشرة هل العجيوان لغات ﴾

قال فى الكتاب المسلم و ان النطق اللفظى خص به الانسان وحدة ولسكن الحيوانات التى من نوع تستطيع أن نظهر مقاصدها كل منها لأخيه ، فالسكاب الداجن يملك من النطق مالم ينله أسلافه فى وحشيتها فله عواء مخصوص دال على الفضب وآخر على الجزع وآخر على اليأس وآخر على الفرح وآخر على الالتماس هكذا الدلالة بالاشارة يبلغ أمده فى الحيوانات التى تعيش بالألفة كالخيل الوحشية والفيلة وكلاب الماء والنمل والنحل الح وأسراب الخطاطيف تتفاوض وتتشاور قبل الرحيل الى أقطار بعيدة ، و بالاجمال ان أفكار البهائم بسيطة محدودة ومقصورة على حاجاتها الطبيعية فلا تحتاج للتعبير عنها إلا الى حركات وأصوات بسيطة اها المجينة الرابعة عشرة الزنبور وذكاؤه ؟

روى العسلامة (داروين) أن زنبورا حسل ذبابة وطاربها ولما ارتبك من مصادمات الرياح في طيرانه لتلاعبها بجناحي الدبابة عبط بها الى الأرض وجز جناحيها وعاد فطاربها

﴿ الجبيبة الخامسة عشرة التنويم المفناطيسي واثبات وجود الأرواح الحيوانية بعد موتها ﴾ قال في الكتاب المذكور م روى داسيه ماتمريبه م كنت مقيما بمدينة (نوردو) في أواخر سنة ١٨٦٩ اذا بصديق لى في احدى الليالي دعاتي الى حضور جلسة مغناطيسية فلبيت الدعوة ولم أشهد في هذا الاجتماع شياً جديدا يختلف عما يجرى في اجتماعات كهذه اثما حصل في هذه الجلسة أمر ذو بال أذهاني وهو أن أحد الحضور رأى في الأرض رتيلاء (عنكبوت) فداسها برجله واذا بالنائمة هنفت قائلة أرى روح رتيلاء يرتفع

من الأرض فسألتها ماشكل مدا الروح قالت شكل الرتيلاء بعينها ه وذكر داسيه في هدنا الصدد شواهد أخرى عديدة نئريد وجود الشكل السيال في الحيوان حتى انه يمكن انطلاقه من الجسد في مدة الحياة وأخبرت المجلة الروحانية الافرنسية في أحد أعدادها سنة ١٨٩٤ عن وسيطة ناظرة رأت حول الكونت دى ليقوف شيح كلب له مات منذ بضع سنين وكان الشبيح على قول الوسيطة يتفز فرحا ويهز ذنبه كالحي عند تذكر صاحبه له اه

يقول مؤلف هذا الكتاب ان هذه الحكايات كالها وأمثالها هي تفسير قوله تعالى ـ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الخ ـ وبهذا وأمثاله يظهر سر القرآن وعجائبه وحكمه البليغة البديعة ، اه

ثم انه أثناء طبع هذا الكتاب جاء في احدى جوائدنا المصرية في تاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ٩٩٢٥ ماياً في فأحببت أن أثبته هنا تفسيرا للرّية تحت هذا الهنوان

﴿ بحث تاریخی طبیعی فی عجائب ذکاء الجرذان ونظامها ﴾

اطلعنا في احدى الصحف الانجليزية على نبذة غريبة في بابها عما أسفرت عنه أبحاث تاريخية طبيعية قام بها بعض علماء التاريخ الطبيعي فما يختص بشؤون الجرذان ، وهاك ملحص هذه النبذة

يرى الكثير ون من الأورو بين والاس بكيين في هذه الأيام أن الجرذان السمر الألوان هي أشدالحيوانات غير الأليفة خطرا وأكثرهاضروا فنذ وضعت الحرب الاوروبية أوزارها أبان بعض البحاث أن همذا النوع من الجرذان يتفوّق في ذكائه وفي قدرته على تنظيم شؤون معيشته حتى على المغل والنحل وما كشفه فيهما السرجون لبوك من عجائب الصفات

وقد قضت الضرورة بعد الحرب على أهل مدينة نيو يورك الاميركية أن يدقتوا البحث في حياة الجرذان لحكى يكشفوا نظمها الحكومية المختلفة (كذا) ويعرفوا وهل هده النظامات كاملة ، فني أثناء الحرب تكدست مقادير عظيمة من المؤن هناك حتى يأتى الوقت الذي تقضى فيه الضرورة بنقلها الى أوروبا فتجمعت المجرذان في المكان الذي وجدت فيه تلك الأكداس تجمعا عظيا حتى يقدر ما يجمع منها الآن في جزيرة مانها الن مليون فأر

ومعاوم أن قسما من مدينة نيو يورك قائم على تلك الجزيرة بحيث لم تنجح مجهودات كشيرة بذات للقضاء على هذا الجيش من الجرذان أولطرده من تلك الناحية فبدلا من أن تعنى تلك الجرذان بالانصراف الى ناحية أخرى تكون فيها المعيشة أسهل ، تبينت انها محصورة في بقعة تحيط به المياه من كل جهة ، فاحت تلك الجرذان شعثها ونظمت شؤنها وصفوفها وازدادت مكرا ودهاء وأظهرت من المهارة والحنكة في مقاومة تلك المجهودات ما اضطر أولياء الشأن الى استنباط وسائل جديدة لمحاربتها

وقد كشقوا الآن أنها لاتوجد هناك بصفة فرادى أووحدات أوأزواج أوعائلات بل بصفة هيئات اجتماعية منظمة كالهيئات الاجتماعية الانسانية التي توجد في المستعمرات وكل عضو في هيئة جرذان اجتماعية خاضع لنظام أدفى معين . وهاك مثالا للنظام الذي تعمل به تلك الهيئات

توجد تاحية واقعة تحت صراقبة أولياء الشأن ويوجد فيها خسة وسبعون مخزنا أوا كثر تخزن فيه المؤن والجرذان متفشية في جميع تلك الأبنية ماعدا بناء واحدا يخزن فيه القمح والدقيق ولم يدخله جوذ واحد من هذا النوع الأسمر الكبير و وانما اكتظ بفيران صفيرة من النوع المسمى (بالسيسي) الذي يفترسه هذا النوع من الجرذان السمر فكان من المجيب أن لايدخل هذا الأخير في ذلك المخزن

ولقد عنى الرجال بمراقبة ذلك الخزن المنعزل شمديد المراقبة ووجد الحراس أن الجرذان الكبيرة بدلا من

مم أتى على الذين كانوا يلاحظون الله التدابير وقت لاحظوا فيه عددا من الجرذان الكبيرة يتقدم الى بلدة أومستعمرة الفيران الصغيرة وسرعان ماعمدت الله الجرذان الى فتحات موجودة فى جدران ذلك البناء وكانت الفيران الصغيرة تتفخذها كداخل ومخارج لها فوسعت الجرذان الله الفتحات لكى تفكن أجسامها الكبيرة من الدخول والخروج منها ثم دخل فيها أكبرالجرذان وأكثرها وحدية وماهى إلا لخظات حتى خرج الفزاة يحمل كل منها فأرا سمينا ثم يضعه و يعود الى داخل البناء و يفرج بفأر آخو وهكذا استمرت هذه العملية حتى نجمعت في خارج البناء أكداس من الفيران وعادت الجرذان فملتها الى مستعمر اتها ليتفكه بها صغارها فظهر من هذا أن الجرذان ما كانت تمد الفيران بالطريف من الأغنية لتسمينها إلا لأن مثل مخزن الفيران الميها لم يكن إلا كثل الاحواش التي يرقي فيها الأثرياء من بني الانسان مختلف الحيوانات ليصيدوها مق غت وترعرعت

فاما أتممت هذا المقال قال صاحب لى أمصدق أنت ماتقوله الأرواح ، قلت له أمصدق مايقوله القرآن نص القرآن على بقاء الحيوانات وجعلها أثما أمثالنا فاذن قلنا ان العدل يقتضى بقاء ها لحيم لا نعامها والا كان خلقها أشبه بالعبث والله يقول \_ وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا \_ وأى باطل أصل من خلق حيوانات لا تتناهى ثم تذروها الرياح فلا يكون لها وجود وما المانع أن تكون أمثال أرضنا محل زرع لاوائل الحيوانية ثم ترتق في عوالم أخرى على مقدار درجانها في التمق الروحاني ، وإذا كما في شك من كلام الروحانيين وجب علينا أن نبعث في عاومهم فالجهل هو العائق عن السعادة ومن جهل شياً لم ينه كما أن من الروحانيين وجب علينا أن نبعث في عاومهم فالجهل هو العائق عن السعادة ومن جهل شياً لم ينه كما أن من والعمل والعمل

﴿ اللطيفة السابعة \_ وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو و يعلم مافي البرّ والبحر الح: ـ ﴾

لقد يعلم الناس الحوادث المستقبلة ببعض القواعد فانك لاتشك أن الليل والنهار والشهور والسنين والخسوف والحسوف والكسوف ها أوقات محدودة وساعات معينة ودقائق ثابتية فترى الناس يعرفون الخسوف والكسوف والأيام والشهور بعيد آلاف السنين فيحكمون على المستقبل القريب والبعيد من حيث ظهور الكواكبوالخسوف والكسوف وغيرهما حتى ان الشيخ محمودا الشهرزورى ذكر في كتابه الشجرة الالهية الكواكبوالخسوف والكسوف وغيرهما حتى ان الشيخ محمودا الشهرزورى ذكر في كتابه الشجرة الالهية حكيرا من آراء الأمم في الأدوار والأكوار فقال ماملخصه مان العقول التي هي أرقى من عقل الانسان تقيدر أن تعرف المستقبل الذي لانهاية له وذلك بمعرفة الأدوار الفلكية فكل دور من أدوار الفلك يكون مابعده عمائلاله سنة فسنة وقرنا فقرنا فاذا كان ذلك العيقل مطلعا لسعته على حوادث ذلك القرن فان كل قرن بعده الى مالانهاية له مثله وتكون الحوادث واحدة فيها و يقال حينئذ انه عرف مالانهاية له م أقول وقد تقدم في هذا القفسير من المسائل الفلكية الحسابية المطردة التي تقرب أمثال هذا القول

واذا كانت حوادث الموالم الأرضية تتبع السماوية فاذن يتم العلم بالمستقبل ، وترى علماء العصرالحاضر يرصدون حوادث الطريوما فيوما عسى أن يجدوا سبيلا لعلم مايكون فى السنين المقبلة من أدوارها الحاضرة وفى هذا اليوم وأنا أكتب فى هذا التفسير نقلت بعض جوائدنا المصرية يوم الجعة ٢٨ مارس سنة ١٩٧٤ سير العسلم فى شهر مارس من همذه السنة وقد كثرت السيول والعواصف فى ايطاليا وان عالما ايطاليا يسمى الأب

غيريال قدّم تعييا الى أكادية الساوم الفرنسة في ١٧ مارس الحالى عن المواصف والسيول وامكان التنبؤ بها قبل وقرعها بأشهر وسنرات فقد أعلن أن تجار به التي قام بها في حياته أثبت أن العواصف والسيول لها أدوار كأدوار الفلك وقال ان الأربعين سنة التي تبتدئ من سنة بهم وتذهبي سنة ١٩٨٧ وتنهي سنة ١٩٨٧ وتنهي المورالأول الخايط المنظر الى السيول والعواصف وشرحها شرحا وافيا ولكل دورهواصفه ، ثم قال ويحن الآن في الدورالأول الخود وقد أثنى عليه رجال الأكاديمية انعاء عاطرا لأنه سينفع الناس بهدنا الكشف وسجل أيضا كشف آشر قدمه الاستاذ بريتون لأ كاديمية العاوم وهوما توصل اليه العالمان (لومان وكوماندون) اللذان صورا حركات القلب والرئين والمده وسائر أعضاء الجسم من الحركات الغريبة على ألواح الصور المتحركة في دور السينا من المكن رؤية كل مايحث في داخل الجسم من الحركات الغريبة على ألواح الصور المتحركة في دور السينا الله المكن رؤية كل مايحث في داخل الجسم من الحركات الغريبة على الأطباء معرفة كثيرمن الأمماض الله المناخلية و كدلك اخترع الدكتور بازسكي من مدينة (كيف) من أعمال روسيا آلة حجمها محجم آلة التسوير الشمسي وقال انه عرف بها الأمماض الانسانية من بدنية وأدبية وعقلية وقال انه المتحنها في مئات التصوير الشمسي وقال انه عرف بها الأمماض الانسانية من بدنية وأدبية وعقلية وقال انه المتحنها في مئات من الجرمين المسجون عرة (٤) منهم بالقتل ظاما وأن فلانا نمرة (٣) لص شكس وغرة (٤) مهمج سياسي عنيف وغرة (٥) برىء م ولما وقف على ذلك رجال الشرطة الروسيون اعترفوا بصحة جيم النتائج عنيف وغرة (٥) برىء م ولما وقف على ذلك رجال الشرطة الروسيون اعترفوا بصحة جيم النتائج

ويقول أن للخ ١٨٠ خلية رئيسية هي مداركل أعمال الانسان فاذا أريد معرفة مايستعد له الطالب من العاوم فليرسم رأس صناعي من الجبس ولترسم هذه الدوائر عليه وليصنع بواسطة الكهرباء أعمال تبين مقدار استعداد الطالب في علم الطب أوالأدب وما أشبه ذلك بهيئات مخصوصة بحيث ان الكهرباء المسلطة على خلية من خليات المنح الصناعي المهائل للمنح الانساني صورة تؤثر في نفس ذلك الممتدن (بفتح الحاء) متى اتصلت اللك الكهرباء به اذا أمسكها بيده تأثيرا يختلف باختلاف تلك الخلايا المسلطة عليها الكهرباء في الرأس الصناعي وعلى مقدار التأثير يحكم باستعداده وعدمه و وليس من المطاوب لنا أن نعرف الطريقة بتمامها وانما المراد معرفة ماوصل اليه الناس في أيامنا و وقد أوقفتك على حلّ ما يجول في عقول الناس قديما وحديثا من علم الغيب وان القدماء يلجؤن الى الفلك وأدواره حتى أن بعضهم كان يجعل حساب حروف الجل ذا تأثير في علم المغيبات وهكذا المحدثون يبحثون في باطن الأعضاء و يعرفون الخواطر وكذلك الأمطار والعواصف في علم المستقبلة م هذا ماوصل اليه البشركما يعرفون الانسان بخطوط ابهامه اذا ختم بها على الورق وعملت به الحكومات

﴿ هل هذا علم غيب ﴾

أقول ان هذا كله أشبه بما يفعله الأطبأء من الاستدلال بالبول و بالحرارة على نوع المرض فاذا صح بعض ماتقدم أوا كثره فلم يخرج عن استدلال على أمور عامة أوخاصة كاستدلال الطبيب بحورة الخد أحيانا على صرض في الرئة ه فهذا وأمثاله لايعد علما بالغيب اذا صح ولكن علم الغيب ومفاتيحه فوق طاقة البشر ولوأن البشر علموا الغيب لكانت حياتهم وبالا عليهم لأنهم لايرتقون فالارتقاء يكون بالجد والتشمير والعصل والاقدام فاذا عرف المستقبل ساءت الحال ونام الناس ه فأما بعض الرؤى التي يراها الناس وقد تصيب نادرا فذلك لمساعدة المرء مساعدة قليلة في النادر ه هذا ما أردت ذكره وفيه التكفاية

﴿ مفاتح العاوم في هذه السورة ﴾

اعلم أن الله عز وجل لما ذكر في هذه السورة أن عنده مفاتح الغيب لايعامها إلاهو لم يخل هذه السورة من مفاتح للعاوم فذكر مفتاحين منها . مفتاح تفتح به عاوم السموات وهو ماقصه من إنبأ ابراهيم ونظره في

الكوكب والقمر والشمس حتى انتهى إلى الله هذا هو المفتاح الأوّل من مفاتح العادم

المفتاح الثاني ماقصه الله من فلقه الحب والنوى وهكذا حتى أنهى الى قوله - أنظروا الى عره أذا أغروينعه ولا جوم أن الغر لا يكون الا بعد الزهر والزهرة سترى رسمها هناك إن شاء الله في هذه السورة وستججب من كونها مع بساطة حجمها كانت مفتاحاً لعاوم النبات وعبرت بنظامها واختلاف أعدادها عن مئات الالوف من النبات م هذان مفتاح العاوم هناك وكيف اجتهد العاماء اليوم في هذا ومفتاح العاوم النباقية الأرضية في الزهرة التي هي مفتاح العاوم هناك وكيف اجتهد العاماء اليوم في هذا ومفتاح العاوم النباقية الأرضية في الزهرة المروز لها بالغمر م فهدذان المفتاحان المذكوران بعد قوله - وعنده مفاتح العيب - يفقيح بهما الله على الناس علم السموات وعملم الأرض ايضاحا لقوله أهالي في أول السورة - الحدد الله الذي خلق السموات والأرض لا يعامان الا يتعلم جعل لهما مفتاحين على سبيل اللف والنشر والأرض الح المرتب المنظم فتجب من القرآن ونظامه وسيسرك ماترى من الصورالساوية والحجائب النباقية وليست كفتاح المرتب المنظم فتجب من القرآن ونظامه وسيسرك ماترى من الصورالساوية والحجائب النباقية وليست كفتاح العامم العمدامة السكاكي وفرق بين مفتاح الله ومفتاح السكاكي ففتاح السكاكي يفتح عاوم اللسان العربي أي بعض القواعد التي تعرف بها البلغة والبلاغة مقدمة لاعتقاد أن الفرآن محبر م فأما مفاتح الله عنا أقرو با والمساون فهذه عاوم اللسان وليست فليست لتعلم الغة الرسال الله الرسل إلا مبلغون ولا يبلغون إلا بلسان فهذه عاوم اللسان وليست مقسودة إلا للعائي فهذه هي المعاني وهذه هي العاوم التي ارتفت بها أورو با والمسامون اثمون ساهون لاهون يشاء الى يفتح الله هم باب العاوم فيقفاونها على أنفسهم وقد آن أوان رق الأمم الاسلامية - والله يهدى من يشاء الى يفتح الله هم باب العاوم فيقفاونها على أنفسهم وقد آن أوان رق الأم الاسلامية - والله يهدى من يشاء الى يفتح الله هم باب العاوم في قفاده على أنفسهم وقد آن أوان رق الأم الاسلامية - والله يهدى من يشاء الى صراط مستقم -

صراً طمستقيم ــ هـــذا ما أردت ذكره في علم النيب ومفاتح العلوم والله علام النيوب ، انتهى تفسير المقصد الأوّل من سورة الأنعام

( اللَقْصِدُ الثَّاني )

وفيه المفتاح الساوي مِن المفتاحين المذكورين قال الله تعالى

وَإِذْ قَالَ إِنْ اهِيمُ لِأَيهِ آزَرَ أَتَتَخَذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمِكَ فِي صَلَالٍ مُبينٍ \* وَكَذَٰ لِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمِ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ \* فَامَّا رَأَى الْقَمَرَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأًى كُو كَبًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ الآفِلِينَ \* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ عِلَيْهِ اللَّيْلُ رَأًى كُو كَبُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئُنْ لَمْ يَهُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئُنْ لَمْ يَهُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّى بَرِي فِي مِمَّا تُشْرِكُونَ لِي إِنِّى الشَّالِينَ \* وَمَاجَهُ قَوْمَهُ رَأَى الشَّمْ وَمَا أَنَا مِنَ الشَّوْمِ إِنِّى بَرِي فِي مِمَّا تُشْرِكُونَ وَهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَعَمْ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخْافُ مَا أَشْرَكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّى شَيْئًا وَسِعَ رَبِّى فَلْ اللَّهُ مِلْكُونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخْافُ مَا أَشْرَكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّى شَيْئًا وَسِعَ رَبِّى فَلْ اللَّهُ مِنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ أَوْلَ مَا أَنْ مِنَ أَنْ مِي إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَ أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ اللّٰهِ مَا أَنْ مَنْ إِنْ كُنَهُ وَلَا مُنَ الْفُرَقِينَ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ اللّٰهُ مَا أَنْ مَنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ اللّٰ فَالْ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ اللّٰهُ مِنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَهُ اللّٰهُ مَا أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمَا أَنَا مِنَ الْمُؤْمِنَ إِنْ كُنْتُمْ قَمْ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمُهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمُهُ مَا أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ الْمُؤْمِنَ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمُهُ مَا أَنْ أَنْ اللْمُولُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ إِنْ كُنْتُمْ الْمُؤْمِنَ إِنْ كُنْتُمْ الْمُؤْمِنَ إِنْ كُنْتُمْ الْمُؤْمِلُ مُنْ إِلْمُ مِنَ إِلْ مُؤْمُ مَا أَنْ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ الْمُؤْمَا أَنَا الْمُؤْمِلُ مُنْ إِلَى الْمُؤْمِلُ مُنْ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَكْسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولِنْكَ كُمْ الْأَمْرِثُ وَهُمْ نُهُنَّدُونَ \* وَتِلْكَ حُجَّتُنا آ تَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْ فَمُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشَاءٍ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَ يَمْتُونِ كُلَّا هَكَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجُرى الْخُسِنِينَ \* وَزَكَريًّا وَيَحْيُ وَعِيسَى وَ إِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِخِينَ \* وَإِسْمُعِيلَ وَالْبَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْمَالِمَينَ \* وَمِنْ آبَامُهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيِّمٍ \* ذَلِكَ هُدَى ٱلله يَهْدِي بهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْـَمَلُونَ \* أُولِنْكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكُمْ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هُولُاءِ فَقَدْ وَكُلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ \* أُولِثُكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبَهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرَى لِلْمَالَمِينَ \* وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسُّى نُوراً وَهُدِّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ نُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيراً وَعُلَّتُهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَ نَتُمْ وَلاَ آبَاوُ كُمْ قُل ٱللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهُلَـذَا كَتَابُ أَنْزَ لْنَاهُ مُبَارُكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْكُما وَالَّذِينَ يُوَّمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُوَّمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَكُمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأْنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ \* وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُم أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَاخَوَّ لْنَاكُم وَرَاءَ ظُهُورِكُ وَما نَرَى مَعَكُم شُفَعَاءً كُمُ ٱلَّذِينَ رَعْمُ أُنَّهُم فِيكُم شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنْكُم ما كُنتُم يَرْهُ مُمُونَ \*

﴿ التفسير اللفظى هذا القصد ﴾

(وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر) هو اسم أبى ابراهيم (أنتخذ أصناما آلهة) تعبدها من دون الله (إنى أراك وقومك في ضلال مبين) ظاهر الضلال (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض) أى ومثل

همذا التبصير نبصره مجائب السموات والأرش وبدائنهما واللكوت أعظم اللك والارغو البائدة ليدنال (وليكون من الموقنين) الذين تزول شهاتهم بمجر النأمل والنفكر والايقان أعظم من الإصان الأن الإيمان بالتسليم والايقان بالاستدلال والتعقل والتأمّلُ ودو الفاية العظمي للزنسان فيعلمه الحياة (فلما - فرعليه الليل) ستره بظلامه (رأى كوكا) هوالزهرة أوالمشترى (قال) مجاراة لقومه ليبين لهم فساد عدائدهم (هذا و بي -فلما أفل) غابُ (قال لا أَحْبِ الآفلين) فضلا عن عبادتهم وكيف ينتقل ويختيجب و يتغير وصف من هو إله العالمين (فلما رأى القمر بازغا) مبتسانًا في الطاوع (قال هذار بي فلما أفل قال أن لم يهاني ربي لأكونت من القوم الضالين) أظهر التنجز ووكل الأص الى آللة ألتعاقب الظواهر الجميرة للمقول في الالوهيــة (فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر) كما يشعر به قومه ليقيم الحبة عليهم (فاما أفلت قال ياقوم إنى برىء مما تشركون) من الاجوام المحدثة التي تحتاج الى موجمه (إني وجهت وجوبي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) وقوله (وحاجة قومه) جاداره وخاصمره فى النوحيه (قال أتحاجوني نى الله) فى وحدانيته (وقد هدان) ألى توحيده ولما خوّنه قومه آلهتهم أن تضرّه قال (ولاأخاف ماتشركون به) أي لا أخاف معبوداتكم لأنها لانضرّ ولاتنفع ﴿ إِلا أَن يشاء ر في شيأٌ } أى لسكن أن يشا. ر في شيأ كان مأيشاؤه كل شئ علما) أي أحاط به علما فلاءانع أن يكون في علمه اصابتي بحكروه (أفلاتنا كرون) أي أفلاتعتبرون أن هذه الأصنام جمادات لاتضر ولا تنفع ثم قلب الوضوع عليهم فقال وكيف أخاف أصناه كم وهي لاقوّة لهما وأنتم لاتخافون من الله وقد أشركتم به فأينا أحق بالامن من يعصى القادر أم من يطيعه وينبذ الأباطيل التي أئتم عليها أنا أحق بالامن وأنتم أحق بالخوف وهذا قوله (وكيف أخافما أشرَكتم) أي معبوداتكم وهي مأمُونة الخوف ﴿ولا تَخافُونَ أَنكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهُ مَالْمِينَزَلُ بِهِ ﴾ بإشراك (عليكم سلطانا) حجة أإذ الاشراك ليس يُكونَ عليه حجة أي ومالكم تنكرون على الامن في موضع الأمن ولاتنكرون على أنفسكم الامن في موضع الخوف (فأى الفريقين) أي فريق الموحدين والمشركين (أحق بالأمن) من العقاب (إن كنتم تعامون) ما يحق أن يخاف منه أن الذين يستحقون الامن يوم القيامة هم (الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم) معصية (أولئك لهم الأمن وهم مهندون) أي الى سبيل الرشاد فهؤلاء يأمنون العداب في أودية جهنم لأن نفوسهم خُلصت من هذه الأرض ومن المادّة وظلامها ، فأما الذين ارتكبوا الآثام أومالت نفوسهم الى الحياة الدنيا وظنوا أنها هي كل مقصود من الوجود فأولئك يعذبون وينتهي أصماهم بالنجاة ، وعلى هــذا ماروى في البخارى ومسلم عن ابن مسعود قال لما نزلت \_ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم \_ شق ذلك على المسلمين وقالوا أينًا لايظلم نفسه فقال رسول الله عَرَاكِيُّ ليس ذلك انما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان عليه السلام لابنه \_ يابني لأتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم \_ يه وفي رواية ليس كما نظنون انماه و كماقال لقمان لابنه وذكره • فانظر قوله علي ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وذكر ـ ان الشرك لظلم عظيم ـ وهذا من أدق الأجو به كأنه مُرَّلِيَّةٍ يقول لهم الظلم المؤثّر أثرا باقيا انما هوالشرك فأما الظلم الذي يزول أثره بعذاب مؤقت فهو الذنوب وأكثر النس أنما يحافون من العساب الدائم ولونظر الى الخاص الذين لا يعد بون فانهم قليمل م فالأمن العظيم لمن لم يذنب أوتاب تو بة نصوحا وردّ الحقوق الى أهلها فأما المذنبون فانهم أقلُّ درجة من أولئك فامنهم أقل . هذا هو المفهوم من جوابه عَلِيَّةٍ فالمقصد من ذكر الظلم العظيم أنه لا يؤبد العداب إلا به والمؤمنون لا يؤبد لهم العداب هـ نــا هو المقصد قوله ﴿ وَتَلْكُ حِمْنًا ﴾ أي ماجري بين ابراهيم وقومه (آتيناها ابراهيم) أرشدناه اليها وعلمناه حجة (على قومه) حجتنا بدل من تلك وآثيناها ابراهم حجة على قومه خبر (نرفع درجات من نشاء) في العلم والحسكمة (إن ربك حكيم) في رفعه وخفضه لأنه يعطي على

حسب الاستعداد (عليم) بحال كل واستعداده (ووهبنا له اسحق و يعقوبكار) منهما (هدينا ونوحاهدينا من قبل) من قبسل ابراهيم (و) هدينا (من ذُرّيته) ذرّية نوح (داود وسلّيان وأيوب) وهو من ذرّية استحق بن ابراهيم (ويوسف وموسى وهرون وكذلك) الجزاء (تَجزى الحسنين) أي يجزى الحسنين جزاء كِزاء ابراهيم إذ رَفْعُنا درجاله وباركنا في ذرّيشه كثرة ونبوة (وزكريا ويحيي وهيسي والياس) وهومن نسل هرون النبي بن عمران (كلّ من الصالحين) الكاملين في ألصلاح وهو الاتيان بما ينبغي والتحرّ ز عمالاينبغي (واسماعيل واليمع) هو اليسع بن أخطوب ابن المجوز (ويونس) بن متى (ولوطا) هوابن أخى ابراهيم وأبوه يسمى هاران وهوأخو ابراهيم (وكلا فضلنا على المالمين ، ومن آبائهم وذر ياتهم واخوانهم) أى فضلنا كار من هؤلاء بالنبوّة والاسلام على عالى زمانهم ، يقول فضلنا كار من هؤلاء على العالمين و بعض آبائهم أى آباء الذين سميناهم وذر"ياتهم واحوانهم ثم عطف على فضلنا قوله (واجتبيناهم) اصطفيناهم (وهديناهم الى صراط مستقيم) أى ثُبتناهم على طريق مُستقْيم فأما آباؤهم فمثل شيث وأما الذرية فمثل أولاد يعقوب وأما الاخوة فمثل الحوة يوسف (ذلك) الصراط المستقيم (هدى الله) دين الله (يهدى به من يشاء من عباده) لأنالله هو المتفضل على الناسُ لأنه هو أصل الوجود والخلق منه واليه (ولوأشركوا) أى ولو أشرك مؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عظيم قدرهم (لحبط عنهم ما كانوا يعملون) فهم كفيرهم في سقوط الثواب بالشرك (أولئك الذين آتيناهم الكتاب) أي جنسه (والحكم) أي الحكمة أوالفصل في الامور على مايقتضيه الحقّ (والنبوّة) الرسالة (فان يكفر بها) بهذه الثلاثة ﴿هُوُّلاءُ﴾ أىقريش ﴿فقد وكلنا بها) بمراعانها (قوما ليسوأ بها بكافرين) من الأم الأخرى كالفرس والتنار والترك وأهـل جزأئر الهنــد الشرقية وأهل الصين وقوم من السودان وأم أخرى لايملمها إلا الله سيلدها الزمان المقبل لأنى لا أنزل علما ولا أخلق نباتا ولاشجرا إلا فيه مصلحة مستقبلة وهذا القرآن أنزلته الى أهل الأرض لا الى قريش وحدهم فاذا كفروا بها فحكم من أمم ســـتأنى كـقوم من الانجليز في هــذه الأيام وآخرين من أمريكا وســيظهر من العجائب مالا يخطر بالعقول قريبا . أقول أنا وستأتى أم تفهم الاسلام على الحقيقة التي فسرت القرآن بها في هذا الكتاب عاجلًا أوآجلا . بهذا أنا موقن وتكون أمم أرقى من الأمم الماضية واسلام الأمم التي ذكرتها معجزة لأن النبي عليته كان بمكة وايس معمه إلا قليل وهؤلاء جاؤا من بعد حتى الأنصار لم يكونوا أساموا (أولئك) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فيأص الدين الذي اجتمعوا عليه من توحيد الله وتنزيهه ووصفه بالصفات التي تُليق به وفي جيع الأخلاق الحيدة والصفات الرفيعة كالصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم فلتكن كريما ومجاهدا كابراهيم وصابرا كاسعحق ويعقوب وأيوب وشاكرا كمداود وسليمان وجامعا بين الصبر والشكر كيوسف وصاحب معجزة باهرة وشريعة ظاهرة كموسى وزاهدا كزكريا ويحى وعيسى والياس وصاحب صدق كاسهاعيل وصاحب تضريم كيونس فعليك باهمد أن تجتمع فيك هذه الصفات وعلى أمَّتك أن تقلدك في ذلك حتى يكونوا حضر أمَّة أخرجت للناس - والهماء في قوله \_ اقتده \_ للوقف وقد أثبتها في الوصل فأجراه مجرى الوقف ابن كشير ونافع وأبوعمرو وعاصم وجماوها ساكنة و يحدنف الهماء في الوصل حزة والكسائي وهناك روايات أخرى لأنطيل بهما وقوله (قل) يامحمد (لا أسألكم عليه) أي على التبليغ (أجرا) جعلا من جهتكم كما لم يسألهمن قبلي من النبيين وأناأمم، تأن أقتدى بهم (إن هو) أي التبليغ أوالقرآن (إلا ذكري للعالمين) إلا تذكير وموعظة لهم (وما قدروا الله حق قدره) ماعرفوه حق معرفته في الرحة والانعام على العباد (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ) هذه السورة وأن نزلت عَكمة فان فيها آيات نزلت بالمدينة كما قال ابن عباس انها نزلت جدلة واحدة ليلاوكتبوهاس ليلتهم غير ست آيات منها فانها نزلت بالمدينة وهي \_ قل تعالوا أنل ماحرتم ربكم عليكم \_ الى آخر الثلاث آيات

وقوله تعالى \_ وما قدروا الله حق قدره الآية \_ وقوله \_ رمن أظلم بمن افترى على الله كذبا أوقال أرحى الى" ولم يوح الميه شئ ـ الى آخر الآيتين فالذين قالوا ـ ما أنزل الله على بشرون شئ ـ هم اليهود م ذلك أن مالك بن الصيف خاصم النبي عَرَالِيَّةِ فقال له النبي عَلِيِّتِ أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أما تجدفي التوراة أن الله يبغض الجبرالسمين وكان حبرا سمينا فغضب وقال ـ عا أنزل الله على بشر من شئ ـ فغضب عليه قومه بعد ذلك وقالوا أليس الله أنزل التوراة على موسى فلم قلت ما أنزل الله على بشرمن شئ م فقال مالك بن الصيف أغضبني محمد فقلت ذلك فقالوا له وأنت أذا غضبت تقول على الله غدير التي فأزهوه عن الحبرية وجعاوا مكانه كعب بن الأشرف وفى ذلك ومحوه نزل قوله تعالى (قسل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) حال كونه (هدى للناس تجماونه) تكتبونه (قراطيس) أى فى قراطيس أى فى صحف مقطعة (تبدونها) أي تظهرون كثيرا منها مما لا عَالَف أهواءكم (وتنحفون كشيرا) عما يخالف أهواءكم كصفات النبي عَلِيْتُهِ ﴿وَعَلَمْهُمُ يَا أَهِمُ لِ السَّمَابِ وَيَامِسَامِ بِنَ عَلَى اسْانَ مُمَّدَ عَلِيِّتُهِ ﴿مَالُمُ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاقُ كُمْ ﴾ من قبل زيادة على مافي التوراة عندكم أيها اليهود و بيانا لما التبس علميكم وعلى آبائسكم كما في آية أحرى \_ إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثرالذي هم فيه يختلفون \_ ثم أجاب على قوله \_ من أنزل الكتاب الح \_ فقال (قلالله) أي أنزله الله أص الله رسوله أن يجيب عنهم اشعارًا بأن الجواب متيقين (ثم درهم في خوصهم يلعبونُ) أيفْ أباطيلهم فانما عليك البلاغ (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) كثيرالفائدة وألمنفع (مُصدّقالذي بين يديه) الكتب التي قبله فهذا الكتاب أنزلناه البركة (ولتندر أم القرى) أي أهل أم القرى وهي مكة لأنها مجمّع الةّرى وأعظم القرى شأنا (ومن حولها) من أهل المشرق والمغرب (والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون يه وهم على صلاتهم يحافظون ) فان من خاف الآخرة "لدبر ومن تدبرآمن وأهم الايمان الصلاة فانها عماد الدين فيها يخاطب العبدر به بطلب الهداية ويستحضر الصالحين جيما واعدا لهم بالسلامة والأمان برحة الله بعد وصف الله بأنه هو المستحق للحامد وله كل الطيبات والصاوات ، فهؤلاء بتكررذلك على ألسنتهم وهم مستحضرون بقاو بهم تقرّن نفوسهم على ذلك العالم الأعلى فيقر بون من ذى الجلال والا كرام وكما قال اليهود ـ لم ينزل الله على بشرمن شئ ـ سيأتي قوم بعد ذلك يدّعون أنه يوحى اليهم كذبا وزورا فالأوّلون بانكارهم النبوّات كالآخرين بادّعاتهم نبوّات كاذبة وكلاهما في ضلال والذين يدّعون النبوّات الكاذبة مثل مسيلمة صاحب الميامة ونبعه قومه من بن حنيفة وكان صاحب نيرجات فاعتز قومه بذلك وقتله وحشى في زمن خلافةأ بي بكر رضي الله عنه ومثل الاسود العنسي بن عبهلة بن كعب وكان يقال لهذوالحار ادّعي النبوّة باليمين في آخرعهد النبي عَرَاكِيْ وقتله فيروز الديامي قبل موته عَلَيْتُ بيومين وأخبر أصحابه بقتله كما تقدّم في غــير هذا المقام . وفي البخاري ومسلم أن رسول الله عَرِينَ قال بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدى سواران من ذهب فكبرا على وأهماني فأوحى آلى أن انفخمها فنفختهما فطارا فأوّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب الميمامة وعدا قوله تعالى (ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا) كأولثك الذين ابتسدعوا بدعا في السيانات وكاليهود المحر"فين للتوراة وغسيرهم (أوقال أوجى الى ولم يوخ اليه شئ) كهؤلاء الذين ادّعوا النبوّة ﴿ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله) كالذين قاُلوا ـــ لونشاء لقلنا مثل هذا ــ ﴿ولْو ترى) الظالمين (إذَالظالمون في غمرات الموت) شــدائده وسكرأته من غمره المــاء اذا غشيه (والملائكة باسطو أيديهم) أي يمسطون أيديهم يقولون هاتوا أرواحكم مشدّدين في الازهاق من غير تنفيس واهمال وهوقوله (أخرجوا أنفسكم اليوم) أي وقت الامانة (بجزون عذاب الهون) أي الهوان (بماكنتم تقولون على الله غَير الحق) كادَّعام، الولد والشريك لله ودعوى النبوّة والوحى كذبًا (وكنتم عن آياته تستكبرون) فلانتأمّاون فيها ولاتؤمنون بها (ولقد جنتمونا) للحساب (فرادي) منفردين عن الأموال والأولاد وسأئر ما آثرتموه من الدنيا وعن الشفعاء والأصنام وعن كل ناصر (كا خلقنا كم أول من ) ﴿ روى البخارى وسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام فينا رسول الله علينا إنا كا فاعلين \_ وفيهما أيضا عن عائشة قالت سمعت عراة عرلا \_ كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كا فاعلين \_ وفيهما أيضا عن عائشة قالت سمعت رسول الله علين يقول تحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت الرجال والنساء جيما ينظر بعضهم الى بعض قال الأممى أشد من أن يهمهم ذلك ﴿ وفي رواية الطبرى ... لكل اممى عنهم يومئذ شأن يغنيه ... لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال قال تعالى (وتركتم ماخولنا كم) أعطينا كم (وراء ظهوركم) من الأموال والأولاد والخدم والخول وقوله \_ وواء ظهوركم \_ أى في الدنيا (وماثرى معكم شفعاء كم الدين من الأموال والأولاد والخدم والخول وقوله \_ وواء ظهوركم \_ أى في الدنيا (وماثرى معكم شفعاء كم الدين ورغيم أنهم فيكم شركاء) بزعم المشركون أنهم عبدوا الأصنام لأنها تشفع لهم يوم القيامة لأنهاشركا، الله فيو يخ الله الله المشركين يوم القيامة شم قال (لقد تقطع بمنكم) أى قد تقطع مابينكم عند من قرأها بفتح بين أو تقطع الأممي بينكم ومن رفع كان المعنى قد تقطع وصلكم والبين من الأضداد يكون وصلا وهجرا (وضل) تقطع الأممي بينكم ومن رفع كان المعنى قد تقطع وصلكم والبين من الأضداد يكون وصلا وهجرا (وضل) التفسير اللفظي طذا المقصد.

وفى هذا المقصد لطائف م (اللطيفة الأولى) قوله تعالى دو إذ قال ابراهم الأبيه آزر الح و اللطيفة الثانية) قوله تعالى في هذا المقين تبدونها وتخفون الثانية) قوله تعالى في فيهداهم اقتده و اللطيفة الثانية و قوله تعالى و الطيفة الثانية و الطيفة الرابعة و قوله تعالى و القرى المقلم الح و اللائكة باسطر أيديهم الح و اللطيفة الأولى الله الله المقلم المقلمة الأولى المقلمة الأولى المقلمة الأولى المقلم المقلم المقلم المقلم المقلم المقلم المقلم المقلم المقلمة الأولى المقلمة الأولى المقلمة الأولى المقلمة المقلم المقلم

اعلم أن هذه المباحث في هذه السورة من أدق المباحث العامية والآيات الحكمية وكيف كان ابراهيم قد ابتلى بالضّا بثين الذين هم كانوا مغرمين بالموالم العاوية الروحانية من الملائكة وانهم كانوا يجعلونها وسائط لهم بينهم وبين الله تعالى فهم آطتهم بهم يتقر بون اليه وهؤلاء الآطة لهم هياكل كهيا كلنا الجسمية وهي الكواكب السبعة ولما مال الأمد عليهم اتخذوا في الأرض أصناما لتمثل الهياكل الكوكبية التي هي أشباح وأشيخاص للنفوس القدسية والملاثكة العاوية فبالأصنام يتقرّبون الى الكواكب وبالكواكب يتقرّبون الى من يسيرونها ويجرونها في السماء في أوقات مسينة فانحطت عزائمهم ونامت فطرهم فجاء الخليل الى أصنامهم فكسرها والى عقائدهم فسفهها والى عقوهم فأرشدها والى تقاليدهم فقرها ه وكان أبوه آزراً علم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الأصناف النحومية حقالرعاية فأخذ يذكر له ضـلال ما يفعلون ويبين فساد ما كانوا يفترون م واعلم أنى لاأريد من شرح هذا المقام ذكر القصص النار يخية ولاأحوال الأمم الماضية سردا للتاريخ ولاغراما بالسير ولكني أريد أن يكون المقام مقام عمــل لنا محن الذين نعيش فوق السكرة الأرضية اليوم . فاذا كان ابراهيم كسر أصنام قومه وقرأ الرسول عَيْنَيْدِ ذلك على قومه ثم فعل كما فعـل فـكسر أصنام قومه في مكة حدوالقدة بالقدة كما فعل أبوه ابراهيم فمن الجهالة العمياء والندالة الحقاء أن يقرأ المسلمون القرآن تفنيا لاتعليها وتعبدا لاتذكيرا بل عليهم أن يقتدوا بمن أرساوااليهم اقتداء بكل مافعل فلأشرح لك أوّلا مذاهب الصابقة . وثانيا فعل الخليل معهم ، وثالثا الحكاية التي يذكرها بعض للفسرين عن الخليل أيام صغره ﴿ وَرَابِهَا اقتداء النَّامِ وَإِنْ كَانُوا لا يَعْلَمُونَ كَأُفْلاطُونَ فِي جَهُورِ يَتَّهُ ﴿ وَخَامِسًا خَاوَةَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَي غار حواء كما ورد في قصة الخليل نوعا وكذا الاعتكاف في المساجد وخاوات الصوفية وتوجه الهم بحصر الفكر وأن قصة الخليل يقصد بها نشأة عالية اسلامية

﴿ الفصل الأوّل من اللطيفة الأولى \_ الصابئة ﴾

اعلم أن النوع البشري كان يبحث من العصور القديمة في صانع العالم ولهم طرق في ذلك مختلفة كشيرة

وأهمها في تلك العصور جمال الأنوار والبهجة والأضواء والكواكب واشراقها حتى انك لتجه الأمم الجرمانية والعائلة الآرية قد جاء في لفتها أن الله عندهم هو النور والشمس وتجد اللفظة الأصلية للنور (ديف) ومعناها النور اللامع ويشتق منها عند الشعوب المذكورة ألفاظ للدلالة على الله فني لفية السنسكريت (ديفاس) أو (ديواس) أو (ديوا) ويعبرون عن السماء بلفظة (ديوس) وعند اليونان (ذيوس) وعنداللاتينيين (دووس) و (دوفس) و الصرفوا فيها الى أن قالوا (جو يتر) وفي الألمانية القديمة (ديو) وفي السلاف (ديواس) ولفظة (تير) المشتقة منها معناها إله الحرب عندام الشمال والفرنساويون يعسبرون عن الخالق (ديو) صرخه والايطاليون (ديو) والأسبان والبرتغاليون (ديوس) وكلها مشتقة من أصل واحدكما تقدّم

فهؤلاء الأمم الذين أغرموا بهده الأجوام السهاوية وأنوارها وصاروا لايذكرون الله إلا باسم النور أو بما هو مشتق من النوركانوا عاشقين لهذا الجال في الدنيا فأرجعوه لموجاه وسموه باسده وترى في القرآن له نور السموات والأرض ومن أسهائه النور فالقرآن يسمى الله بالنوركم سدمته تلك الأمم القديمة الاوروبية والجاعات الآرية والجرمانية وأمم الهند القديمة فاتفاق الأمم قديما وحديثا على الاتجاه الى النور في الاسلام وغير الاسلام كان دليلا على أن الأمم عظيم فلنوجه العناية لهذا المقام ولنبحث في الصابئة فانهم من هذا المقام وجهتهم م الصابئون قوم ينتسبون الروحانيات ويظهرأن مذهبهم في القرون الخالية والأجيال البائدة كان القديم العلمارة وجهال النفوس والعروج الى المقام الأعلى والتشبه بالملائكة والصعود الى الملا الأعلى كا هي القاعدة أن كل دين يتبعه الناس فانه في أوّل أص، هداية الناس مناسب لفطرهم نافع لمتبعيه هاد لمعتنقيه ثم يسقط سقطة عظيمة لا يصلح بعدها المراسانية م كانوا يعتقدون أن للعالم صانعا مقدد الما صفات المخاوقين وأن له ملائكة وهؤلاء الملائكة هم المدبرون للعالم العاوى والسفلي

فالكواكب السبعة هما ملائسكة تدبرها كل كوكب يدبره والمن ويصل التأثير من الأعلى الى الأدنى فتكون الهياكل أى الكواكب آباء والعناصر أمهات ومن هذا يكون كل موجود من حيوان ونبات وانسان وهؤلاء الملائكة يشول نظرهم كل شئ فهم وان كانوا متصرفين في المادة طاهرون لايعصون وليس لهم طعام الا النسبيح والتقديس لربهم وهم أنفسهم في لذة وحبور وسعادة ليس لهما نظير في الأرض ومن عليها وهذه الطائفة تقول نحن نهذب أنفسنا ونزيل الغضب والشهوة والأحقاد ونرقى فينا النفس الانسانية العقلية فنقرب من هؤلاء الملائكة الذين بهم تقرّب الى الله تعالى وقالوا محن انما أخذنا هذا المناهب من (عازيمون وهرمس) العظيمين وعلى ذلك أخذوا يتقرّبون الى الهياكل التي هي السيارات السبع فعرفوا منازلها ومطالعها ومعاربها واتصالاتها على أشكال المواققة والمخافة مرتبة على طبائعها وقسموا الأيام والساعات والمصور والأشخاص والأقاليم وتعاموا العزائم والدعوات وعينوا الكل يوم من أيام الاسبوع كوكا فعاوا لزحل يوم السبت وجعلوا ساعته الأولى وتختموا بخانه المعمول على صورته وهيئته وصفته والمسوا اللباس الخاص به ودعوا بدعواته الخاصة وسألوا حاجتم منه والمشترى يوم والمربخ وهكذا كي ذحل وقالوا اللة رب الأرباب وهؤلاء هم الأرباب \* ومنهم من جعمل الشمس هي إله الآطة فيتقر بون الى الهيا كل تقربالى الروحانيات والى الروحانيات تقربالى الله الهيا كل تقربالى الروحانيات والى الروحانيات تقربالى الله الهياكل تقربالى الله الهياكل تقربالى الروحانيات والى الروحانيات تقربالى الله

ولماطال الأمد وقست القاوب قالت طائفة منهم أن الهياكل أى الكواكب السبعة قد تنيب عنا فا تخذوا هياكل في الأرض وهي الأصنام وهؤلاء يسمون أصحاب الأشخاص على مثال الهياكل السبعة وهي النجوم في الأرض وهي الأصنام وهؤلاء يسمون أصحاب الأشخاص على مثال الهياكل السبعة وهي النجوات فكل شخص في مقابلة هيكل فتقر بوا وتبخروا والبسوا وتطهروا وراعوا الوقت والساعة والشكل والدعوات والعزائم مثل ماكانوا يصنعون للهياكل وقالوا هذه الأصنام شفعاء عندالله أي بواسطة الكواكب والكواكب الوجود للائكة والملائكة لله . في عنده من الوجود اللائكة والملائكة لله . في عنده من الوجود

﴿ الفصل الناني مجادلات الخليل ابراهيم عليه السلام معهم ﴾

كسرابراهيم الأصنام وهي الأشخاص النائبة مناب الهياكل وقال أتعبدون ماتنحتون والله خلقكم وماتعملون وكان أبوه آزر هو أعلم القوم بعدمل الأشخاص والأصنام ورعاية النجوم وكانوا يشترون منه الأصنام لعامه بمواقع النجوم حتى يعمل الأصنام على طريقتها ولذلك كان الجدال معه ه ويما قاله له أتتخذ أصناما آلمة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال يأبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيأ \* يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحن عصيا وقوله يأبت اني قد جاء في من العلم الى قوله أعدك صراطا سويا

فه ولاء هم الصابئون وهذا هو الدين الحنيف أى المائل عن الأديان . فاذن الصابئون لا يقر ون بأنبياء و يقولون تنقر ب الى الله بأنفسنا ثم تنزلوا الى عبادة الأجهار والأصلام . وأما الحنفاء كأتباع ابراهم وموسى و عمد عليهم الصلاة والسلام فانهم يقولون تتبع هؤلاء الأنبياء ه هدا ملخص ماذكره الشهرستانى فى علية الاختصار لمناسبة المقام لتحيط علما بماكان فى الزمان العابر

﴿ حكمة هذه الديانات ﴾

واعلم أن الله عز وجل جعل هدده الأمم مقرمة بالكواكب السبعة قدر يبا لهم وتعليما في زمن كان الفلك غير معروف منه إلا هداء الكواكب السبعة وقد علم الله أن الفلك سيتغير في الأزمان الحاضرة فهيا أنبياء وأصهم أن يكسروا الأصنام التي على منوال تلك الهياكل لأمرين ، الأوّل ان هذا الدين أصبح أرضيا لاسهاويا معكوسا منكوسا فوجب زواله من الوجود ونسخه ، الناني ان هذه الكواكب السبعة والشمس علم الله أن ستصبح في العلم الجديد لاقيمة لها هي شمسنا وأرضنا وكواكبنا السبعة بل كواكبنا صارت أكثر من سبعة والشمس التي كانت إلها أصبحت في أخريات الكواكب الكبيرة بل أصبحت جزأ صغيرا جدا وقد مهد الله للنوع البشري لذلك من أيام ابراهم فلهج الناس الله وقالوا لاشمس ولا قر وانما الله قاهر فوق عباده حتى تأهل العقل المبشري للنظر في الغاء تلك الألوهية وانساع العقل الانساني فلا يحجبه شمس ولا قر ولاسيار ولاهيكل ولاصنم ولاصورة ، هكذا فعل ابراهم وهكذا فعل موسى وعيسى ومجد عليهم الصلاة والسلام ولولا هذا ما تجرأ العقل البشري على تلك الآلحة في نظره أن يبحث فيها ، وهذا من السرفي تكسير الأصنام أيام ابراهم وهمد عليهم السلام والها أيام ابراهم وهمد عليهم السلام المالية والسام وهمد عليهم السرفي تكسير الأصنام أيام ابراهم وهمد عليهم السلام

ولما جاء الاسلام كانت الأمم لاتزال في رأيها العام على رأى الصابئة وهو أن الهياكل السبعة هي ذات السلطان على الدنيا فتكون الكواكب سبعا والسموات سبعا والأيام سبعا وهكذا فلعدد السبعة كان السلطان اذذاك فنزل القرآن باللهجة للعروفة بين الأمم فقيل فيه سبعا شدادا وقيل \_ سبع سموات \_ ومن الأرض مثلهن \_ ومعاوم أن الأقاليم عند القدماء سبع فالقرآن جاء في أواخر أيام العلم القديم فجاء على مقتضاه ولكنه أشار بطرف خني الى أن السموات والكواكب ليست سبعا فقال في آية أخرى \_ و يخلق مالا تعلمون \_ فبهده الآية يقول لنا أنا وان كنت أخبرتكم بأني خلقت سبع سموات فاني أترك ذكر غبرها حتى تعلموه لأني أخلق مالا تعلمون وماذكرت لكم الا ما يمكن أن تعلموه

﴿ الفصل الثالث . الروايات التي وضعها الناس في هذا المقام ﴾

اعلم أن كل أمّة من الأمم لها أساوب فى التعليم خاص وأعم الأساليب نفعا الروايات بحيث بجعدل العلم على هيئة رواية ولقد كان بنواسرائيل أبرع الناس فى الروايات المنسو بة للانبياء وقصة الخليل همذه كان لها شأن يذكر فى الأمم السالفة بلفظها تارة ومعناها تارة أخرى

واعلم أنْ كل عالم وحكيم ونبي وفيلسوف قد عثر الناس على أحوال له شخالف الناس في الانفراد والعزلة أو

التفرّغ والعبادة والخاوة والانقطاع لما خاق له ولم يوجد في النوع الانساني منهم من ليس كذلك ما لعنبر ذاك في رسول الله علي لما تعبد في غار حواء وهكذا جميع الأنبياء يعبدون وبتبتاون ومنهم ابراهم الخليل مولند وضعوا قصة يستفاد منها انه كان في غار لم يتحرف بأهل الأرض سنين شم لما خرج نظر الكوكب والقمر لملخ فيهره مارآه ودهشه مافاجأه فقال لقومه مارأ يتسه في الآيات والقرآن ليس يتمرض الا للمحقائق فأما الروايات فهي ندل على روح المقصود وخلاصته عند أولى الهقول وما خصها

ان النمروذراًى فى منامه أوقراً فى كتب الأنبياء ما يفيد أن مولودا يولد فى الله السينة فى تاحيته يكون هداد كه على يديه فأص بعزل النساء عن الرجال ولكنه التمن آزر أنه لا يقرب اصرأته حين أرسله الى القرية فملت بما قدّره الله ثم انها لما وضعته أخبرت أباء ثم وضعوه فى مغارة وصارت تختلف اليه وترضعه وقيل انه مك سبع عشرة سنة وصاريسال أمّه من ربك ومن رب أبى ومن رب نمروذ فضر بته وخافت وعرف أنه هو الذى تخوّف منه النمروذ فلما أخرجاه من السيمن بهره جمال النجوم فقال ماتقدم ، انتهت الرواية

﴿ الفصل الرابع ﴾

جئنا الى المقصود من هده القصة ، اعلم أن أفلاطون جاء بعد الخليل عليه السلام بقرون لأن أفلاطون كان قبل المسيح بنحو أربع قرون وقد ألف كتابايسمي (جهورية أفلاطون) وهمذه الجهورية عشرة أقسام يسمىكل منها كتابا وقد اطلعت عليها باللغة الانجايزية ولمتترجم الهالعربية والناس في انكلترا والمانيا وفرنسا يدرسون منها فصولا لطلبة العاهم لتربية الأخلاق في التلاميذ لأسمالطلبة مدارس المعلمين ، وقد جاء في أواثل هذا الكتاب مقال أشبه بقصة الخليل يوضح المقصود منها فقال ماملخصه ﴿ لَوَأَن قُومًا عَاشُوا تَحَتُّ الثري في سراديب وهم لم يروا وجه الأرض ولاشمسا ولاقرا ولا بجوما ولكنهم في ظلام حالك ثم ان هناك فما يقرب من هـذا السرداب كانت نار متأججة والناس غادون وانحون في الطريق بجانب النار والشمس تشرق عليهم ومعهم صور حيوانات ونبات وملابس وهـذه الصور قدارتسمت في جو إنب السرداب بنوع مّا فأخذ أولئكُ الجالسون في السرداب يسمون الصور النباتية والحيوانية بأسماء بحسب مايرون ويحسبون مسافاتها وسيرها وسرعتها ويقولون هذا هو الوجود كله فهذا هو النور وهذه هي المخاوقات ثم تنبه جماءة منهم فقالوا ياقوم أقسام فقسم صدّق هؤلاء المفكرين وقسم كذبهم وقسم متردد فقام من هؤلاء المفكرين جماعة فقالوا لابد أن نخرج من هـذا السرداب لننظر فلما خرجوا منه لم يقدروا أن ينظروا الا صور النجوم في الماء في ليالى الظامات عم ارتقوا الى منظر القمر عم ضوء الشمس فقالوا أن النارالتي أشرقت بجانب السرداب والصور التي رسمت في أضوائها أن هي إلا من آثار الشمس فالنار أوقدت في الحطب والحطب نما شجره بالشمس فالاشراق من الشمس لامن الحطب اصالة وهذه الصور الحيوانية والنباتية ليست حيوانا ولانماتا على الحقسقة وأنما هي صورها فلاضوء النار المتفسدة في الحطب أصسل النور ولا الحيوانات والنباتات هي الطبيعية بل نور الشمس هو أصل نور الحطب والنبات والحيوان الناميان هما الطبيعيان ، ثم ان أولئك الذين خرجوا من السرداب وخالفوا جماعتهم نظروا فوجدوا الشمس لهما سير منظم وفصول أربعة شتاء وصيف وربيع وخريف ومن هذا الاختلاف كانت الزروع المختلفات والزهر والثمر وعجائب الخلقة فأخد منهم الجعب كل مأخذ ورأوا حسابا منظما وعجبا عجابا فقالوا ان هذه النظم الحجيبة والهندسة والاحكام في الصنعة لهاء والم وراء هذه ومامثل هذه الشمس الى المبدع لها وهدنه الحيوانات والنبانات الى العوالم التي كانت سببا لها من العالم النفسي إلا كضوء النارعند السردآب وصور الحيوانات والنباتات المصنوعة المنعكسة على جوانب السرداب المظلم الى الشمس والى الحيوانات والنباتات الحقيقية . هذا ملحص مثل أفلاطون

ومن هنا المقام وأمثاله فيل (المثل الأفلاطونية) أي ان هنا العالم المنظور على منوال عالم غير منظور ولهذا المقام فروع عند الدوفية وجدال عند الفلاسفة فاعرف هذا فهو الأصل واعلم انك الآن تقرأ لب العلوم ثم ان هؤلاء الذين عرفوا هنا رجعوا الى السرداب و بثوا الفكرة فيهم واشتد بينهم الجدل والصراع فهذه حال الحكاء مع أعهم فانهم يرون مالايراه الناس ويرجعون الى عالم المعقولات وفأما المحسوسات فانما هي مظاهر والحقائق هي الموالم الروحية واعلم أن مذهب أفلاطون الذي كثر جدال القدماء فيه هوشبه علم الأرواح الحديث فاذا ثبت ظهور الأرواح أووجودها كما هو الأقرب كان هو شبه مذهب أفلاطون لأن هذا العالم هو الباقي وهو مماثل لعالمنا هذا فالحيوان والانسان كلاهما ثابتان عندهؤلاء العلماء

﴿ الفصل الخامس في سيدنا محمد علي ﴾

اعلم أن سيدنا محمدا على غار حاء شأنه عظيم ولوأنك قرأت ماقاله هنرى الفرنسى فى كابه (خواطر وسوائع فى الاسلام) وكيف ذكر أنه على في غار حراء وهو ينظر الى النجوم كان قد شخفه الجال والبهاء والحسن فى تلك القبة الزرقاء والنجوم فى ذلك القفر أكثر وضوحا وأبهر ضوأ وأعجب شكلا لصفاء الجق وبهجته إذ ذاك شجلى له الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ الح

واثماذ كرت لك كارم (هنرى الفرنسي) لأن الرجل عبر بحرتية على مقتضى ما يجرى به المادة في

العلم بين الأمم

والقصد أنه على الخارة كان في الخاوة وكان له نظر في النحوم م أفلات يجب من أن فكرة النور عند الصابئين وكانت حقيقة ماهرة وهي عند اراهيم الخليل فهو وان كسر الأصنام لم يترك النجوم التي عبدوها بل جعلها وسيلة للاستدلال على مبدعها وفاطرها وانها تدل على أنه صدرها ومدبرها ومكملها ثم ثرى النبي المستدلال على النجوم وكان في آخر الليل وقت التهجد حين يقوم يقرأ \_ إن في خلق السموات على الأرض \_ الآيات وفي القرآن \_ فسبح بحمد و بك قبدل طاوع الشمس وقبل غروبها \_ وجميع العبادات مرتبة على الأوقات التي هي ص تبة على سير النجوم م انتهت اللطيفة الأولى

﴿ اللطيفة الثانية قوله تعالى .. فبهداهم اقتده .. ﴾

يقول الله لنبيه مراقة فيهدى الأنبياء اقتد ، وياليت شسعرى لم نقرؤها الآن ولم تتلوها صباحا ومساء أقاوها لأن نبينا عليه الذي هو في عالم الأرواح اليوم وعند ربه والملائكة مكلف باتباع الأنبياء ، كلا بل تتلوها لأجلنا بحن وتحن المكلفون باتباعهم ، فياذا مكلفون باتباعهم ، فيالصبر والمسكر وجميعاً نواع المكالات ياعجبا كيف يقول الله في داود عليه السلام \_ وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعماوا صالحا \_ ويقول انه سيخر لسلمان الربح ، فهل كان ذلك مجرد قول نسمعه لنتفكه به ، كلا والله ثم كلا القد كذب الجاهاون ، سيخر الربع لسلمان والحديد لداود ونظر ابراهيم في النجوم وعرف تدرجها من كوكب الى قر الى شمس وانتقل من الأدنى الى الأعلى كما في أمثال أفلاطون حتى كان الانتقال من النار الى الشمس وهكذا حتى وصل الى العوالم الجردة ، وكان داود خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق ولا يتنبع الهوى ، ان ذلك ليقتدى النبي يراقي بهم أى لنقتدى نحن بهم ولا معنى لاقتداء أحد من قبلنا ولامن بعدنا لأنهم ايسوا معنا الآن ولسنا نقرأ القرآن لأجاهم انما قرأ القرآن لذا والاجتزاء بأن قراءته للرجة ليست مطمح نظر اللابن والنبوة انها هو العلم والحكن اتباعا لعقو هم ، الله يقولى لنا اقتدوا بهؤلاء ومنهم داود وسلمان وهما اللذان الربح حتى يسخروها ، لقد سبقهم الفرنجة فسخروا الربح ون كان ذلك معجزة ولكن نحن نظر هما من جهة الشكر في نشكر أعمة لانملكها ، ولقد أخضع الألمان الهواء اخضاعا عجيما حتى انهم قد جعاوا في أيام الحرب

محوثمان معامل كل معسمل فيه محوه وهم تليفونا للخاطبة كلها يستخرج فيها نترات النفتة من نفس الهواء وكانت نافعة في أهمال الحرب ثم الآن استه، لمت في سهاد الزرع و كل هما من نفس الهواء مع أعمال أخرى أفليس من المجب أن الهواء يسمد الأرض ويساعد الجند عادته و فاذا فعل المسادون لشكر نعمة الهواء ولاشكر الا بحصول النعمة وان صدّهم عن هذا انه هناك ومجزة ولين الحديد لداود محبزة و قلنا ليس الشكر على الحديد والهواء قاصرا على المجزة فالعسمل الانساني له فيهما ما رب ظهر كثير منها حديثا وكان على المسامين أن يتنبهوا قبل الأمم ولكنهم إذ تأخروا عنهم في التشبه فاماذا لا يسمون في الانتفاع بالهواء والحديد بل بكل شئ مما علم ومالم يعمل والمناس من الله اليوم عالة على النوع الانساني والله لا يرضى ذلك وكيف يكونون خديراً منة وقاد آن أن ترجع الأمة كا كانت في أوّل عهدها و اه

﴿ اللطيفة الثالثة قوله تعالى \_ تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا \_ ﴾

لقد و بخ الله الهبود على أنهم قد أخفوا كثيرا من قراطيس التوراة وأظهروا كثيرا ، ولقد خطر بنفسى لماذا ذكرت في هذا المقام لعمرى ان هناك سرّا بخنيا وعلما يجب نشره وحكمة يجب اظهارها ، كيف يقول الله هنا هذا ولم خصه بهمنا المقام ، ومعاوم أن هده الآيات لم يقصد بها أحد سوانا نحن الذين نعيش الآن من المسلمين لأن المسلمين الذين ماتوا والذين سيأتون بعدنا ليس الخطاب موجها هم الآن فعلى المسلمين الذين يقرؤن القرآن في أي زمن أي في زماننا هذا أو بعد ذهابنا من هذا العالم أن يقولوا ان هذا القول يقصد به تغيينا الى خطر فلنتلاف ذلك الخطر ، أما انا اليوم في هذا الجيل في الفرن المشرين في السنة الرابعة والعشرين الميلادية وهي السنة الثانية والأر بعون الهجرية أرفع صوتى للعالم الاسلامي وأقول هم بكل صراحة ووضوح وجلاء لاشك فيه ولاغموض ان هذه الآية منطبقة علينا في مصروفي الشام و بلاد العرب و بلاد البربر ، أقول الترك و بلاد باهد و بلاد الميلاد و بلاد البربر ، أقول المسلمون جيعا خدوا حدركم ، أحدركم اننا فعلنا في القرآن مافعله اليهود في التوراة ولوأرسل لنا نبي الآن القال لنا أيها المسلمون ان الفرآن قد جعلتموه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ونحن قد اتبعنا الأمم التي قبلنا حدو القذة بالقذة وحدوالنعل بالنعل كما في الحديث لتتبعن سدن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لودخلوا جرضب لدخلناه وأنا أرى الجرحي وتحن قد دخلناه وأنا أرى الجرعي وتحنى أكثر أكثر الناس لايعامون أنهم في جرضب بهني وتكن أكثر الناس لايعامون أنهم في جرضب

﴿ فَصَلَ فَي مُحَاوِرَاتَ بِينِي وَ بَيْنَ أَحَدُ الْفَضَلَاءَ ﴾

ولما وصلت الى هذا المقام حضر أحد الاخوان من أهل الفضل فاطلع على هذا وأنا سائر في الكتابة فقال يافلان أر بع على نفسك ماذا تكتب هذا والله الكفر بعينه وأي عاقل يقول هذا القول فضلا عن مؤمن وماكان ينبغي لك أن تكتب هذا بل أقول لا تكتبه في التفسير لثلا يأخذ الناس بظاهر قولك و يحكمون عليك بحكم لا ترضاه فتضيع الثمرة من الكتابة

قات لم ذلك . قال لأنك تزعم أن القرآن مغير و بعضه مخنى وكأنك تزعم أن الذي عَلَيْكِيْ لم يبلغ بعضه أو بلغ المسكل والفرآن بعضه محدوف أوان المصحف ناقص وهذا هو السكل والفرآن بعضه محدوف أوان المصحف ناقص وهذا هو السكفر بعينه . قلت هون عليك ياصاح ولوانى خطرلى هذا القول لم أجد دايلافى العقل ولافى النقل عليه ، قال إذن مامعنى كون المسلمين أخفوا بعض الدين ، قلت ألست تعلم أن الفحم الحجرى والحديد والنحاس كانت تستخرج من باطن الأرض من قديم الزمان ، قال بلى ، قلت والبخار كان يراه الناس فى غدوهم ورواحهم وفى منازهم ، قال بلى ، قلت والبخار كان يراه الناس فى غدوهم ورواحهم وفى منازهم ، قال بلى ، قلت فكأن الفحم الذى علمه الناس والذهب و بقية المعادن منتفعا بها أما مارأوه بأعينهم فى مراجلهم وعلى شرابهم فكأن الفحم الذى علمه الناس والذهب و بقية المعادن منتفعا بها أما مارأوه بأعينهم فى مراجلهم وعلى شرابهم

وطبيخ طعامهم وهم لم يعلموا عامده ولم يعرفوا عمرته فقد حرموا منه م قال أم م قلت هكذا القرآن فانك ترى آية الوضوء وآيات الحج والصلاة قد قتلها الأتمة رضوان الله عليهم بحثا وتنقيبا حتى لم يدعواز يادة لمستزيد فنعسد فى غسسل الوجه من الأقوال مالا يدع قولا لفائل وترى ابن عباس يقول تفسل العسين من الداخل وترى غيره يوجب غسل مقدم الأذنين بلماء وذلك لاختلاف الاعتبارات والممة فى المعاومات واستيفاء العلم ولحكمة فى الآيات وهكذا الفرائض والدعاوى والبيئات والزكاة والصلاة والحج ومسح الخف ومائشه فلك وقامت متون هده العاوم ١٩٣ قرنا وضاعت المقرة المقودة منه وترى من جهة أخرى آية ابراهيم مثلا فى هده السورة وانه رأى القمر والشمس وضاعت المقرة المقودة منه وترى من جهة أخرى آية ابراهيم مثلا فى هده السورة وانه رأى القمر والشمس والكواكب طالعات ففكر فها وذكر الأنبياء بعده ثم ذكر الأمر الخميقول الله في فهداهم اقتده م أى يقول والمناس والقمر والناجوم والا نبياء واقتداء النبى عربي القول فنقول جيما بلا استناء فى مشارق الأرض ومغار بها الشمس والقمر والناجوم والأنبياء واقتداء النبى عربي المناس فله وعندنا كتب الفقه فيها جميع الأحكام ولم يبق زيادة لمستزيد وأما النجوم فانها الازوم المنظر فيها فقد عرفنا الله وقد أسدل على جميع العقول الاسلامية ولم شرع من قبلنا شرع لمنا وهم الذين ميزم الله بنور العلم وانزووا فى زوايا الأرض لا يعلمون ولا يرشدون

فياليت شعرى أي فرق بين قوله \_ اغساوا وجوهم \_ وقوله \_ فبهاهم اقتده \_ وأي فرق بين قوله \_ ولا بو يه المحكل واحد منهما السدس مما تركه إن كان له ولد \_ وبين قوله في هدنه السورة \_ فلما رأى القمر بازغا قالهذا ربى الخ \_ ولم يفصل الكلام في الميراث ولا يفصل في الاقتداء بالأنبياء وفي النظر في الكواكب والشمس والقمر والمعدن والنبات والحيوان والتشريح م أليس هذا كله في القرآن وكيف يقول \_ وألنا له الحديد \_ ويقول \_ نسخر ناله الربح \_ ويقول \_ وسخر لهم مافي السموات ومافي الأرض جميعامنه \_ وهذا يشمل الربح والحديد والنحاس وغيرها م فاذاكان الأنبياء قد أعطوا بعضا فقد سخر الكل لعباده م يقول الله لنبيه على المنه على نعمة المهد والشموس وهكذا أفلانتقبل نعمة الله ونبحث في كل ماعلى الأرض ومافي الماماء اقتداء بالأنبياء واجلالا لقوله تعالى \_ وسيخر لهم مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه \_ وقبولا المهاء اقتداء بالأنبياء واجلالا لقوله تعالى \_ وسيخر لهم مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه \_ وقبولا له وقد أهم نا أن نشكر نعسمه فقد قال \_ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليهم \_ وقال تعالى \_ واشكروا لي ولا تكفرون \_ وقد عرفنا معني الشكر ، أفليس من نشكران النعمة ومن العصيان أن ندع ما يمكن الانتفاع به من المحاوقات فلانستعمله و بذلك نصبح غير شاكرين وهل يليق بالمسلمين أن يكونوا غير شاكرين ، فأين العقول وأين الحكمة وأين الاستغباط وأين العقول الكبيرة التي خلقها الله المدة وأين الاستغباط وأين العقول الكبيرة التي خلقها الله

ان تلك العقول قد وضعت في أغلال وحكم عليها بالارهاق فان العقول الكبيرة التي خلقت في البلاد الاسلامية قد حكم عليها أن تضيع الذكاء المفرط في علم الكلام من الردّ على المشاغبين الذين ماتوا فكتب التوحيد أوّل مصيبة حلت بالأمم الاسلامية وقد استعيض بها عن النظر في السموات والأرض كنظرات الراهيم الخليل فهذه الكتب لاهي بمعطية اليقين ولاهي بمرقية للعاوم ، فأما نظرات الخليل عليه السلام في الفالك و بقية آي القرآن في الطبيعة والعاوم الأخرى فانها ترقى العقول الانسانية وتعطى المعاومات اليقينية وترقى الجامعة الانسانية ، فياليت شعرى أيّ فرق إذن بين قوله تعالى \_ قاما رأى الشمس بازغة قالهذا ربي هذا أكبر \_ و بين ظهور البيخارقبل معرفة منافعه ، لعمرك انه لافرق بين خفاء الشئ و بين ظهوره

مع النفلة عنه واذا وضعنا أمام الأعجمي أجمل صورة في الوجود فاننا لاندعي أنه عرف جالهـا أوأدرك محاسنها قال صاحى وهل يقال أن المسلمين أخفوا مجفا من القرآن ، قلت النتيجة واحدة بل الخفي عكن الاطلام عليه بعد البحث أما الظاهر المكشوف الذي يراه كل انسان وقد صرفت عنه الأذهان فانه لاينتفح به اعتبر ذلك في الديانات وفي المخاوفات فان دين المسيح لا يعرفه إلا المسيحي مع انه يكون في بارد الاسلام ودين الاسلام لا يعرفه إلا المسلم وهو في ديار النصاري مثلا وذلك لا نصراف النفوس عن كل مالاتشوق اليه فالمسألة مسألة تشويق ورغبات ه ونرى الصناعات والسياسات والتجارات في أوروبا قائمة السوق رائجة والشرق نامم وهو يرى بعينيه صليل السيوف ودوى المدافع وحصد النفوس في الشرق واستنزاف الثروة بالتحارة وهوساكت غافل ولماذا هذا ، لأن العقلاء لم يحركوا النفوس المصروفة ولم يشوّقوها للأمور النافعة المفيدة فتكون لها معشوقة . قال صاحى فماذا تريد إذن . قلت اذا قالواً في الكتب الدينية كتاب الصلاة والزكاة والحج والبيوع والفرائض والدعاوى والعتق فلم لايقال كتاب في نظام الطبيعة وكتاب في نظام الفلك وكناب في عجائب الحيوان وفي النبات وفي الحشرات فيطلع أكثر أهل العلم على مجمل هذه العاوم وكما يخصص قوم بالقضاء يخصص قوم بالفلك وآخرون بالطبيعة التي هي علم النوحيد حقا وصدقا وآخرون بسلم الحشرات وأخرون بعجائب غيرها ، فقال ذلك الفاضل أو يكون هـذا دين الاسلام ، قلت نعم ولا اسلام غيره فهذا هو الاسلام الحقيق ، قال عجبا لك أفلست ترى أن المسلمين السابقين قد ألفوا في هذه العلوم كلها . قلت نعم ألفوا باعتبار انها عـــاوم اماكفرية واما مستحسنة وكان ذلك عملا فرديا أودنيو يا وكنى أقول بأعلى صونى هذه العاوم دينية كالوضوء والصلاة والحج ولماذا يعتني المسامون بشروط البيع ولايعتنون بعاوم المعادن ولمماذا خصصوا للقضاء طائفة ولم يخصصوا نظيرها لعلم الحشرات أولعلم النبات أولنظام الحدائق الغناء مع المشاركة في سائر علوم الدين م أتول هذا وأنا موقن أن هذا هو الدين حقا فعلى المسلمين أن يحيوه والا فأنت تعلمأن الله قاهر فوق عباده فقد نقل الاسلام من قوم الى قوم ولما ناموا جميعاأنزل عقابه على الجميع وأذلهم للفرنجة فسادوا عليهم أجعين هذا هوالحق الصراح م ان هذه الآية

﴿ برزخ بين بحرين ﴾
وهى \_ تجعلونه قراطيش تبدونها وتخفون كثيرا \_ الى قوله \_ وهذا كتاب أنزلناه مبارك الخ \_
يجب المتأمّل لهذه الآيات ويدهش من نظامها كيف لا وأنها لم تذكر إلا في برزخ بين البحرين من العلم
البحر الأوّل علم السموات المفهوم من نبأ ابراهيم ونظره في السموات \* البحر الثاني العلوم الأرضية في النبات والحيوان الح

أيهاالذكل أنظر وتأمّل وتجبه هذان بحران من العلم ، أوهما في الفلك ولا يتم إلا بجميع العاوم الرياضية من الهندسة والجبر الح م ثانيهما علم النبات والحيوان ولاجرم أن العاوم الحكمية لا يخرج عن هذين فهى عاوم للعالم العاوى وعاوم للعالم السفلي والأخيرة هي العاوم الطبيعية والنظر العام فيهما معاهى العاوم الالهية ، إذن هذه السورة جعت عاوم الحكمة كلها وقدّمت الرياضيات كما هو منهج التعاليم في العالم كله وأخرت الطبيعيات هذا واضح ظاهر ولكني أريد أن أحدثك حديثا عجبا وهو المقصود ، أحدّثك عن وضع هذه الآية في البرزخ بين البحرين وماحكمتها ولم لم توضع قبل البحر الأوّل أو بعد البحر الثاني ، انما جعلها الله هنا لحكمة شريفة ظهرت في هذا الزمان وأبرزها العلم والتاريخ

ذلك أن اليهود المذكورين في الآية قد خبؤا كثيرا من عاوم التوراة وأظهروا بعضا على حسب أهوائهم والمسلمون اليوم وان لم يخفوا القرآن وأظهروه ولسكن العاوم التي بحث عليها قامو ا ببعضها وتركوا أكثرها أما البعض فهني العاوم الفقهية وأما الأكثرالمتروك فهني العاوم المذكورة في هذه السورة وهما البحران المحيطان بهذه الآية فكأن وضعهاهنا اشارة الى أن هذه العاوم ستختفي زمنا مما في الأمة الاسلامية والقرآن يطلبها ومتى

عرف ذلك رجمت الأمّة الى قراءة تلك العاوم وأنت أيها الذكى لا تنصوّر ماقلته لك الآن بما تضمنه هذا الوضع إلا اذا قصصت عليك قصص الأمم الاسلامية فأقول

لقد دوّنت الأمم الاسلامية العاوم عن الأمم السابقة الذين لم يعلم الناس عنها شياً الا أن المصريين هم الذين نبغوا فالعاوم وقفى على آثارهم السريانيون والكلمانيون ثم الفرس واليونان وأجل هؤلاء (سقراط وأفلاطون وارسطو) ثم انتقلت الحكمة والملك الى الرومان وكان منهم (شيشرون وسنيكا)

ثم لما كان آخر القرن الثانى حدثت شيعة الاسكندريين الذين كانوا يوفقون بين العدم والدين م ولما تنصر الفرنجة هجروا أكثر تلك العاوم م عم ظهرت الأمّة العربية ودانت طما الأمم فأرسل أبو جعفر المنصور الى ملك الروم أن يرسل له كتب التعاليم مترجة فبعث اليه بكتاب (اقليدس) و بعض كتب الطبيعيات فقرأها المسامون واشتاقوا الى العلم لاسما انهم خالطوا الروم والفرس والصابئين فأعار ذلك شوقهم الى العاوم و ولما جاء المأمون سعى جدّ السمى فى استخراج الك العاوم وهناك ظهر المترجون من اليونانية الى العربية وكان ابتداء ذلك من سنة ١٩٨٠ وانتهى فى نصف القرن الرابع الهجرى ومن التراجمة فى تلك العصور (يحبى بن البطريق وجورجيس بن جبرئيل ويحبى بن البطريق ويوحنا بن ماسويه وسلام الأبرش ويوحنا بن البطريق وحنين بن اسحقواسحق بن حنين ويحيى بن عدى) وغيرهم وهذه الترجة كان فيها اختلاف كمبر فلخصها الفارا في وحصها ابن سينا

﴿ انحطاط التماليم في بعد ذلك ﴾

ثم أخذت ريح العاوم تركد والأثمة ترجع القهقرى فأخذ صفار العاماء يحر مون هذه العاوم وأصيب العاماء بهذه العاوم بمحائب الحسد والعداوة والضنك والحبس كما حصل لعبد السلام الجيلي المعروف بالركن الذي اشتهر بهذه العاوم في القرن السادس من الدولة الاعامية الناصرية وحصل له تقدم عند رجال الدولة فأخذ أطفال العاماء يذمونه ويوقعون به حتى برزت الأوامر الناصرية باخواج كتبه الى موضع ببغداد يسمى (بالرحبة) وخطب الرجل المسمى (بابن المارستانية) فوق منبر وصار يلعن علم الفلك وعلم الحيوان وغيرهما ويلقى كتبها في النار وحبس ذلك العالم في السحن ولم يخرج إلا بعد مدة في سنة ١٩٥٥ هنجرية

هدذا ما كان فى بلاد الشرق ، ثم انظر الى ماحصل فى بلاد الغرب فان القوم أحرقوا كتب الغزالى فى الأنداس والمغرب الأقصى ولقد وصل الأمر الى ماحكاه أبوحيان فى تفسيره البحر أن أهل المنطق بجزيرة الأندلس كانوا يعسبرون عن المنطق بالمفعل تحريزا عن صولة الفقهاء حتى ان بعض الوزراء أراد أن يشترى لابنه كتابا فى المنطق فاشتراه خفية خوفا منهم مع انه أصل كل علم وتقويم كل فن

ثم ان القوم اضطهدوا ابن رشد فتحوّل العلم بهذه الأسباب من الشرق والاسلام الى أورو با من طريق تلاميذ ابن رشد النصاري واليهود فدار الزمان دورته

هذا ماكان من أخلاق الأمم الاسلامية بعد القرون الأولى فانظر ماذا فعمل الله حالا سلط عليهم المغول والتتار المعبر عنهما في علم الجغرافيا قديما كما سيأتى في سورة الكهف بلفظ ميأجوج ومأجوج مجعهم جنكيزخان وتوجه بهم الى بلاد الاسلام لما وجد من قطب أرسلان ظلما لتجاره ونكثا بعهوده كما سيأتى الضاحه في تفسير سورة الكهف غرب البلاد وقتل الشيوخ والصبيان والفساء وقد يقتل البهام ويدمى كل شئ تدميرا

وأحرقوا كتب الخزائن العامية في بخارى وسمرقبه وحلب فقه من قوا مافيها من الكتب لما دخاوها وهكذا ضاعت ومن قت كتب المكاتب الاسلامية وعما زاد في الطين بلة الحروب الصليبية والأم الاسلامية أولا غيروا ما بأ نفسهم من العاوم وحبها فغير الله حالهم فأغارت عليهم الأمم حان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا

ما باً نفسهم من ثم جاءت دولة الترك وفتحوا القسطنطينية وكان فيها فول في العاوم الحكمية والدينية كالعلامة شمس الدين الفنارى والفاضل قاضى زاده الروعي والعلامة خواجه زاده والعلامة على قوضيجي والفاضل ابن المؤيد ومبرجلي والعلامة ابن المكال ، قال العلامة التركي منلا كانب علي مؤلف كتاب (كشف الظنون) المتوفى في القرن الحادى عشر الهجرى

ولما حل أوان الانحطاط ركدت ريح الحاوم وتناقصت بسبب منع بعض المفتين من تدريس الفلسفة وسوقه الى دوس الفحداية والأكل فاندرست العاوم بأسرها الا قليلا من رسومها فكان المولى المذكور سببا لانقراض العاوم من الروم كما قال مولانا الأديب شهاب الدين الخفاجي في خبايا الزوايا وذلك من جلة أمارة المحلاط الدولة اه منالا كاتب جلي

فانظر كيف ذهبت دولة الاسلام في الشرق بجنكيزخان وخلفائه الذين أماتوا ألف ألف انسان في بغداد وجعلوا الكتب جسرا تمر عليه جموشهم بدجلة و وانظر كيف جاء الملك (فرديناند) وزوجته (ايزابلا) وقتاوا المسلمين بالأندلس ومن به تنصر ولم يفر منهم الى بلاد شمال أفريقيا الا القليل وأبناؤهم اليوم في ممراكش وتونس والجزائر و وانظر كيف انحطت دولة الترك البائدة الجاهلة في زماننا وحلت محلها الأمّة الحالية التي يقودها الغازي (مصطفى كال باشا) وهي تجدّفى تعلم العاوم بأسرها ولله عاقبة الامور

هذا تاريخ الأمّة الآسلامية ، أيس هذا الذي بسطته أمامك الآن معناه أن المسامين لما أحبوا جميع العلوم كانوا في منعة ولما غيروا ما بنفوسهم غير الله حالهم \_ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوأ فلامرة له \_ ألست ترى أن هذه الآية منطبقة على تلك الأم فانهم لما غيروا ما بأ نفسهم أراد الله بهم السوء ولم يكن لذلك السوء مرة وقد حصل فعد لا فذل المسلمون في أقطار الأرض ، أولست ترى معي أن قوله تعالى في هذه الآية مخاطبا اليهود \_ تجعاونه قراطيس تبدونها و تحفون كثيرا \_ يقرب عماذ كرناه فالقرآن وان حكان مقروا ولم يغير فالذي غير و بدل هو طرق التعليم ، فالمسلمون في أول أص هم كانوا يدرسون كل العلوم أو يجيرون دراستها ولما منعوها صاروا كأنهم أخفوا بعض السّمون في أول أص هم كانوا يدرسون كل العلوم أو يجيرون دراستها ولما منعوها صاروا كأنهم أخفوا بعض السّمون في أول أسم هم كانوا العربي العلام أو يجيرون دراستها ولما ان المطاوب هو علم الفقه وعلم التوحيد ولا يقرون للطالب جال الطبيعة والفلك ولا يذكرونه بأن العلوم جيعها فروض كفايات ويوزعونها على الأفراد ، أليس مثل اخفاء الفرآن تماما بل هذا هو المقصود من الاخفاء ، طذا جيء بهذه الآية بين العاوم الفلكية والعاوم الطبيعية تنديها للسامين

اننا ورثنا عن أسلافنا الأقربين علما ناقصا وتركا أهم العلوم فكاً ننا نبدى بعض الكتاب وهو الفقه ونحنى كثيرا وهي العلوم الحكمية الني لها (٧٥٠) آية بخلاف الفقه الذي له مالايزيدعن (١٥٠) آية فشجب من مجائب القرآن ، هذا ولما ترك المسلمون هذه العلوم وأينا وعلمنا أن كل طالب عم ارتقى عن الوسط الاسلامي في الشرق والغرب نزل الاسلام في عينه عن مكانته كما سمعت ذلك من جميع طبقات المسلمين

قال لى أحد علماء الصين ان أبناء الأغنياء المسلمين بعد رجوعهم من أوروبا ينظرون الى دين الاسلام نظرهم لمستصغر الأشياء وأدناها درجة لعلمهم أنه لا يخرج عن الوضوء والطلاق وعقد العقود . هذا كلامه وقال ان هناك سبعين مليونا من المسلمين به قد رأينا آثار قصة الخليل فى الأم السابقة فأين آثارها فى الاسلام قد قلت لك قد عثرنا على طريقة تعليم القدماء قبل المسيح بأر بعة قرون وكيفية البحث فى العالم العلوى والعروج الى الكال فى كتاب (جهورية أفلاطون) وقد وأينا فيها انه انتقل من العالم المنصرى الى العالم الفلكي وجعل أصل المجد هناك م جعل العلم الرياضي كالحساب والهندسة والجبر هي محور العالم الانساني وأن الأعداد وأعمالها أقرب الى عالم الجردات فالفكر يصبعد بها الى العدل والجال والخاوص من شدقاء المادة الأعداد وأعمالها أقرب الى عالم الجردات فالفكر يصبعد بها الى العدل والجال والخاوص من شدقاء المادة الأعداد وأعمالها أقرب الى عالم الجردات فالفكر يصبعد بها الى العدل والجال والخاوص من شدقاء المادة الأعداد وأعمالها أقرب الى عالم الجردات فالفكر يصبعد بها الى العدل والجال والخاوس من شدقاء المادة الأعداد وأعمالها أقرب الى عالم الجردات فالفكر يصبعد بها الى العدل والجال والخاص من شدقاء المادة والمهالية وال

وجهلها وكذلك أوجب الرياضة الجسمية ايجابا عظيما وحتم على كل رجال الجيش ورجال الحكومة أن يكونوا في علم الرياضة بارعين وفي الحساب مدققين وأكد ذلك تأكيدا أكثر في أصماء الأثمة من الماوك والوزراء وأمثالهم فأوجب عليهم تعلم الرياضيات العقلية أكثر من قوّاد الجيوش وهكذا

هذه المباحث كانت تقال قبل المسيح و بعضها يكاد يكون كتعليم الخليل كما تقدّم ه فاذا استنبط المساسون من قصص الخليل ونظره في النجوم ومن قصص سائر الأنبياء ه نع قد اكتفوا بأن نبينا علي فعل بالأصنام مافعله الخليل وكسرها وقال آمنوا بالله فا منا وانتهى الأص وأصبح القرآن يتلى العبادة ه أما النفكر فأصبح في كتب الفقه وكتب علوم التوحيد وغاب عن الناس اشراق شمس الدات المحمدية والعاوم الكونية والأنوار القدسية والنجوم السماوية والأنوار الخليلية فعظمت البلية وقتلتنا الأمم الغربية مكل ذلك عاصل ولكن الناس الابتداكرون يحسون به ولكنهم الابتدرون يعدون ولكنهم الابتو وقتكم كل ذلك عاصل ولكن الناس الابتداكرون يحسون به ولكنهم الابتدرون القدجاء وقتكم وأقبل سعدكم وأصرر بكم أنكم الى طريق السعادة سائرون والى مقام الرشد مهتدون

قال صاحبي فاذ كر نبيذة من جال الفلك تكون تبصرة للقارئين وذكرى للذاكرين لمناسبة قصة الخليل واقتداء النبي عَرِّلِكُمْ به في نظره الجيل امتثالا للائم بالاقتداء على شريطة أن لا يكون مما ذكرته في هذا الكتاب

سأذكر لك نبذة في الفلك قريبا وعند قوله تعالى \_ وهوالذي جعل له النجوم لتهتدوا بهافي ظامات البرس والبحر \_ وهيأ من ابعاد الكواكب وعددها وأكتفي هنا الآن بذكر مسألة تختص بهذا النظام الشمسي فأقول م اعلم أن الأرض تدور حول الشمس وكذلك السيارات ثم القمر يدور حول الأرض كل ذلك في مدارات مقشابهة و يسمى كل منها (الشمكل الاهليجي) فاذا رأينا الربيع والخريف والصيف والشتاء فان ذلك من سير الأرض حول الشمس وهذا المدار تعرفه بأن تذهب الى الحدائق وفيها أشكال ذات أزهار منتظمة الوضع بطرق هندسية يعقلها المستانيون م وطريق ذلك أن يضعوا في الحديقة وتدين في الأرض و بينهما بعد يعينونه على حسب الملحة والنظام المطاوب ثم أتون بحبل أطول من ضعف المسافة بين الوتدين ثم يربطون طرفيه فيصير مقفلا و يأتون بخشبة و يضعونها على ذلك الحبل من الداخل و يجذبونها الى الخارج و يدورون حول الوتدين في يرسمون بذلك شكلا تاما وهذا هو (الشكل الاهليلجي) فتراه كدائرة مستطيلة ويدورون حول الوتدين في يستعوا هذا الشكل حتى اذا وعدام نام عليها وقد قرأ هذا الكلام أدرك أن هذا هو مدار السيارات حول الشمس وتراه في الأرض واطلع عليها وقد قرأ هذا الكلام أدرك أن هذا هو مدار السيارات حول الشمس ومدار القمر حول الأرض والسيارات حول الشمس ومدار القمن وكذلك الأرض والسيارات في احدى البؤرتين والأرض والسيارات جاريات على هذا الشكل وكذلك الأرض بالنسبة القمر الدائر حولها أى انها في احدى البؤرتين والأرض والسيارات جاريات على هذا الشكل وكذلك الأرض بالنسبة القمر الدائر حولها أى انها في احدى البؤرتين واثم والسيارات جاريات

﴿ كَيْفَ قَصَرُ المسلمونُ وَنَبْغُ النَّر بِيُونَ فَى القَرُونَ الْأَخْبِرَةُ وَفَلَاسَفَتُهُمُ الْأَقْدَمُونَ الْمَاءُ الْمُسْلَمُ الْأَنْدُلُسُ كَمَّا هُمُ بَهُ مُعَارَفُونَ ﴾ تلاميذ علماء الاسلام الأندلس كما هم به معترفون ﴾

لقد ذكر العلامة (سديو) الفرنسي الذي ألف كتاب (تاريخ الأمة العربية) أن عاماء أورو با في القرن الرابع عشر والخامس عشر المسيحي قد ادّعوا انهم كشفوا مسائل في الفلك والطبيعة وغيرهما وهم في ذلك كاذبون سارقون وأثبت تلك السرقة بعشرة أدلة مثل ان أور بالم يكن بهاص اصد في ذلك الزمان والما كانت في ديار الاسلام ومثل أن بعض المسائل المكشوفة وجدت في كتب عربية بعد الكشف تاريخ تأليفها قبله مقرون وهكذا الخ

أقول فهؤلا، الأوروبيون الدين هم تلاميذ آبائنا كما ذكره العلامة (سديو) القائل انهم كانوا تلاميذ المسامين بالأندلس الخ قد أصبحوا اليوم أرقى من المسامين في جيع العاوم والمسامون نائمون خامدون جاهاون ولأذكر لك آخر ما يصنعون بالفلك وهو

﴿ مجيبتان ﴾

(الأولى) منظار للبحث في القمر . (الثانية) خريطة السموات

أما الأولى وهي منظار القمر فذلك أنه في هذه السنة أي سنة ١٩٢٦ يصنع في باريس منظار (تيلكوب) يزيد حجمه عن ضعف أي منظار فلكي في العالم حتى اليوم ويؤمل أن يرى بواسطته الكواكب التي لاتشاها الآن على مسافة خسة عشر ألف صرة منها وهذا المنظار يقيمه الآن العالم الفلكي الأصريكي (جورج رتشي) وسيرى القمر بواسطته على بعد عشرة أميال فقط وهانما يتضاعف أمام النظر الكون المرثى مليونا وخسمائة ألف صرة في الحجم و يقولون انه مستعد العمل في صيف هذه السنة

أما المجيبة الثانية وهي خريطة السموات و فاعلم انه قد اشترك ١٨ صرصدا في عمل هذه الخريطة وابتداء العمل كان في سنة ١٨٨٧ وسيستفرق ٢٥ علما وقد أتم الاشصراصد العمل الآن وهي صراصدالكاب في جنوب أفريقيا وجرينونش واكسفورد في انكلترا و وقد باغت تكاليف الخريطة حتى الآن مليونا من الجنبهات وستحتوى على قسمين مختلفين عند تمامها أحدهم اصورة تخطيطية عامة والآخر الأسهاء والأوصاف والمقاسات لما يقرب من نصف مليون كوكب وعلى كل صحد أن يأخذ ألفا ومائتي لوحة تصويرية مرتين وعلى كل مرحد أن يأخذ ألفا ومائتي لوحة تصويرية مرتين على كل مرحد وعلى كل المنها و يقيد بأصوله و يبلغ ما خص كل مرحد عند أند نصف مليون من الكواكب اه من الجرائد الانجليزية في هذه الأيام

هذا عمل أوروبا م وهذا هو الذي يرمى اليه الخليل عليه السلام ومقصدالْقرآن ، هذا هوالذي يطلبه الاسلام . كان هذا واجبا على المسلمين وجو باكفائيا

إن هذه الصور السهاوية التي يأخذها الأوروبيون نافعة من الوجهة العامية والتوحيد ومن جهة ارتقاء النفوس ومن جهة التجارة فان كثرة المعارف السهاوية الكوكبية تسهل طرق الملاحة والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم

﴿ قطرة من بحر ملكوت السموات والأرض الذي أراه الله لابراهيم عليه السلام والكلام على الكوكب والقمر والشمس المذكورات في هذه القصة ﴾

(١) الكواكب على قسمين . ثوابت وسيارات ، أما الثوابت فهى أكثر التي نراها في السهاء كل ليلة وهي تبلغ مثات الملايين بالمناظير المعظمة وقد ذكرنا هذا في مواضع من هذا التفسير

ونريد الآن أن نبين أن القدماء قد قسموها الى عدة صور ه والمنقول عن بطليموس أن تلك الصور (٤٨) صورة منها ٢١ فى الشمال و١٥ فى الجنوب و١٦ فى الجزء المتوسط بالقرب من دائرة المعدّل ويشمّل جموع هذه النمان والأربعيين صورة على ١٠٥٩ نجمة عند القدماء منها ٢٠٣ للصور الشمالية و٨١٣ للصور الجنوبية و (١٠٤٠) الصور المنطقية والاثنتا عشرة صورة المنطقية هى المنازل المعروفة وهى الحل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والعلو والحوت والاحدى والعشرون الشمالية منها الدب الأصغر أو بنات أمن الصغرى والدب الأكبر والثعبان والملتهب والعوّاء والجاثى على ركبتيه والمرأة المسلسلة والجس عشرة صورة الجنوبية منها ، قيطس ، الجبار ، نهر الأردن ، الأرنب ، الكلب والمرفر ، المكلب الأكبر ، السفينة ، الشجاع ، الكاس ، الغراب ، المجمره ، سنطورس الخ وقد جعاوا هذه النجوم أقدارا فأضورها القدر الأوّل ويليه الثانى وهكذا ، والمتأخرون حافظوا على

هذا التقسيم ولكنهم رأوا أن النجوم أكثر حتى جعاوها ستة آلاف نجمة لنوى الأبصار الحادّة ومثات الملابين ا بالآلات الراسمة كما تقدّم ايضاحه في سورة البقرة ، ومن هذه الثوابت الآتي

(١) النجوم المتغيرة فلا يحفظ ضوءها شدة واحدة وهذا التفيرفيها اما لمدة معاومة واما ليس يعلم لهدور

- (٢) ومنها النبجوم الوقتية الجديدة فقد تظهر بجوم في محال من السماء لم ير فيها بجوم من قبل ثم تختفي مثل النجمة المشهورة التي رصدوها سنة ١٥٧٧ في وسط ذات الكرسي فكانت أضوأ كوكب في السماء هم أخذت تنقص تدريجا ثم اختفت بعد ١٧ شهرا
- (٣) ومنها النحوم التي ظهرت ثم بقيت مثل نجمة ظهرت في صورة الا كليل الشمالي سنة ١٨٩٦ ظهرت كلؤلؤة ثم ضعفت ولا تزال الى الآن ولكن ترى بالمناظير

(٤) ومنها النجوم التي اختفت ولم ترجع

(ُه) ومنها النحوم المزدوجة إذ بعض النجوم التي نراها واحدة بالعين تكون في الواقع مجمتين وقد عدوا منها (٥٠) مجوعة الى الآن

- (٦) ومنها النجوم المضاعفة بأن تكون النجمة واحدة بنظر العين ولكنها تكون ثلاثا أوأر يعشموس بالمنظار ومنها نجمة من الجبار صركبة من ست شموس
- (٧) ومنها القنوان والسدام ، فالقنوان جمع قنو مشل صورة الثريا الموضوعة في صورة الثور وهي مركبة من (٨٠) نجمة و (٣) منها ترى بالعين والسدام جمع سديم وهو الضباب الرقيق وعند الفلكيين نجوم صغيرة القدر جدّا متفار بة حتى ترى كأنهاسحابة أوضباب أوقطعة نيرة سحابية لا محل الى نجوم مفردة بالنظارات القوية ، وملخص هذا النوع ثلاثة أقسام فان أمكن حله بالنظارات سمى مجموعة كوكمية مثل (قنوتوكان) وهذا في قسم السماء الجنوبي ويرى دائما بالعين (العادية) وان أمكن حل البعض منها فانها ترى على هيئة شكل منتظم كثيرا أوقليلا وان لم يمكن حلها أصلا فشكاها الذي يرى يكون غير منتظم

(A) ومنها طريق التبانة أوالجرة وهي منطقة ضيقة بيضاء يراها الناس جميعا في الليالي الصافية تقسم الكرة السماوية الى قسمين متساويين تقريبا ولاتقل النجوم التي فيها عن ١٨ مليون مجمة ولبعد هذه النجوم ترى كأنها لبن أوتبن م هذه هي النجوم الثابتة

أما السيارات فانهاقليلة جدًا والفرق بينها و بين الثوابت أن الأولى ضوؤها هادئ ساكن وأن الثانية متلائلة الضوء وتظهر كأنها نقط مضيئة قطرها الظاهرى صغير جدا بحيث لا يمكن فياسمه ولبعض السيارات أشكال كأشكال القمر ، وقد لاحظ الناس قديما أن بعض النجوم لها حال خاصة مثلا يرون في الله ما أن كوكا من هذه الكواكب ظهر بجوار نجم ثابت وفي الليلة الثانية يرون انه قد تأخر قليلا إلى المشرق وهكذا كل ليلة ولازالوا يراقبون كوكا فكوكا حتى عرفوا هذه الكواكب على هذا الوصف وهي عطارد والزهراء والمريخ والمشترى وزحل وأضافوا إلى هذه الجسة القمر والشمس

ولمارأى علماء العصر الحاضر أن الشمس مى كن العالم وأن القمر يدور حول الأرض وأن الأرض تدور حول الشمس بعكس ما كان يظنه الأقدمون أن الأرض مى كن العالم والشمس والقمر وغيرهما يدرن حولها أقول لما عرفوا ذلك لم يعتبروا الشمس ولا القمر من السيارات بل جعاوا الأرض سيارا كأخواتها الخس المذ كورات وزادوا عليها ما كشف سنة ١٨٨١ وهو (أورانوس) وما كشف سنة ١٨٤٦ وهو (نبتون) فتكون السيارات إذن ثمانيا والأرض منها وكل هذه السبارات تتم دورتها حول الشمس فى أزمان غدير متغيرة وقد وجدوا أنه كمان للأرض قرا فللمر يخ قران وللشترى ولأورانوس لمكل منهما أربعة أقار ولزحل ثمانية ولنبتون واحد كالأرض وترى للزهراء ابتعادا عن الشمس بعد غروبها

ولانزال تبتمد ليلة فليلة بحركة تسمى طردية الى أن تبلغ (٤٨) درجة تقريبا براها جيم الناس مساء وكان يسميها الأقدمون (نجمة الليل) ثم تكر راجمة بحسب مما أى العين حتى نختنى ثانيا تحت أشفة الشمس و بعد أيام قليلة تظهر قبل شروق الشمس ونسمى (نجمة الصبح) وهذه تسمى حركة تقهقرية لأنهامن الشرق الى المغرب حتى تبلغ (٨٤) درجة ثم تصير حركتها طردية نانيا أعنى من المغرب الى المشرق وتدخل تحت أشفة الشمس وهذا كله بحسب الظاهر والا فان الحقيقة أن لا رجوع ولا وقوف واعا ذلك بسبب النظر الظاهرى الذي يحصل بسبب دوران الكوكب في مداره كما هو معروف في محله بالبرهان مدو بهذا فقهم قول الشاعر

وللنجم من بعد الرجوع استقامة \* وللشمس من بعد الغروب طاوع

وهذه الظواهر التي تراها بعينك للزهراء تراها أيضا لعطارد الذي هو وهي سياران سفليان وانمايتباعد هو (٣٣) درجة فقط ومدة الدورة الاقترانية للزهراء (٥٨٤) يوما ولعطارد (١١٦) يوما وأما للريخ فانه يبتعد الى هو (١٨٥) درجة فله ولسائر الكواكب العليا اجتماع واستقبال كالقمر أما الزهراء وعطارد فليس لهما الا الاجتماع أما الاستقبال فهو مستحيل إذ الاستقبال لا يكون إلا بالمقابلة على بعد (١٨٥) درجة وهذان لا يبتعدان إلاالي (٧٣) درجة لأحدهما و (٤٨) درجة للشن فكيف يكون استقبال كاستقبال القسر وللريخ حركة طردية وتقهقرية بحساب أوسع مما تقدم

﴿ هذا بيان وصف السيارات ﴾

(عطارد) أقرب السيارات الى الشُمس يتم دورته فى ٨٨ يوما تقريبا وترى الشمس فيه أكبر سبع مرات على الارض وله أشكال على الأرض وشدة ضوئها وحوارتها تكون أكبر سبع صرات أيضا منهما على الارض وله أشكال كأشكال القمر

(الإهراء) الشمس ترى فيها أكبر بما ترى من الأرض مرتبن تقريبا وكذا الحرارة والضوء وحجم عطارد صغير جدا ، أما حجم الزهراء فانه يقرب من حجم الأرض وأيام دورتها ٢٧٥ يوما تقريبا

﴿ الأرض ﴾

محيط الأرض يبلغ (٤٠) مليون متر ، ونصف قطر خط الاستواء ، ، ١٥٨٧٣٠ متر

أعلى الجبال المعروفة لايزيد ارتفاعه عن سطح البحر عن (مهه) مترا وهو جزء من سبعهائة جزء من نصف قطر الأرض وإذا رسم على كرة قطرها متر لايزيد ارتفاع أعلى الجبال كجبال همالايا عن السطح العمومى بأكثر من مليمتر ونصف (١٠٤) مليمتر . العمق المتوسط للبحار (٢٠٠) متر

نهاية عمق البحار (...رم) متر

السطع السكلي للأرض يبلغ (٥٠٩) مليون كياومترا ص بعا

مياه البحار تشغل منه (هه ٠٠٠ مر ٣٨٧) كياو مترا مربعا . اليابسة (٩٧٦) مليون مترا ص بعا حجم الأرض يزيد عن ألف ملياركياومتر مكعب (٥٠٠٠ مر ١٥٠٠ مرد) أى أكثرمن ألف ألف ألف ألف كياو متر مكعب . سمك الجو قدره (٤٨٠٠ مترا

مدة دورة الأرض حول الشمس ه٣٦٥ يوما و ٢٥٦ جزأ من ألف جزء من اليوم

بعد الأرض عن الشمس يساوى (مهمره مره) فرسيخا تقريبا أو (٩٣) مليون ميل تقريبا ويقطع الضوء المسافة المذكورة فى ثمان دقائق و ١٨ ثانية والقطار السريع فى (٣٥٠) سنة تقريبا وقلة المدفع فى (١٣) سنة تقريبا

﴿ الرج ﴾

السيار الذي يلى الزهراء بالنسبة للشمس هو الأرض وقد تقدّم الكلام عليها والذي يليها هو المريخ

وبطه المتوسط عن الشمس قدر بعد الأرض عنها صرة ونصف صرة ومقداره (٢٢٥) مليون كياومترا وبرى قرص المريخ من الأرض ذا أشكال ولايظهر وقت البدر كامل الاستدارة بل بشبه قرص القمر قبل أو بعد البدر بيومين أو الالاثناء

حجم المربخ يباغ نحو سدس حجم الأرض ٧٤٧ره ويظن أن فيه بخارا وقارات وسعما وقطبين بخبر عليهما الثلج ويتراكم و يمتد اثناء هناك ويقل امتداده في صيف المرجخ فهو في هذا كالأرض

وقد كشف قراه سنة ١٨٧٧ وهما (فو بوس) و (ديموس) وأوّهما أقرب اليه من ثانيهما وسنةالمريخ عن اليوم عن اليوم عن اليوم

﴿ المشترى \_ ابعاده ﴾

هو أكبر جيع السيارات و عجمه قدر سحم الأرض (١٣٠٠) مرة وقطره يساوى ١٤٠٠٠ كياو مترا فهو قدر خط الاستواء الأرضى (١١) صرة و بعده عن الشمس فى المتوسط (٧٧٠) مليون كياو مترا الظر صورة المشترى والأرض فى شكل (١)

سنة المشترى تعادل (١٦) سنة من السنين الأرضية له جوّ يظن انه سميك جدّا وفيه كتل سيحابية تحملها رياح كمانى الأرض وهي منتظمة انتظامها

وللشترى أربعة أقمار ولها كسوف كما في قرنا • وقد عين العلماء مسدد دورات تلك الأثمار وابعادها بالفراسخ وانصاف أقطارها كما فعلوا في أرضنا وقرنا

وسموا تلك الأقمار بأسهاء منها (يو) و (جاللبستو)
الخ م هذا ماكما تعلمناه عن أستاذنا المرحوم حسن
أفندى حسنى منذ (٣٩) سنة ونقلته من كتابه الذى
تلقيناه بدار العاوم ولكن الآن بلغت أقماره التي كشفها
الناس (٩) أقمار وآخرها كشف قبيل سنة ١٩٧٥

﴿ زحل ﴾

امتاز زحــل بأن له حلقات منفصــلة عن الــكرة وتدور حوله فىخط استوائه ، والبعد المتوسط لزحل عن

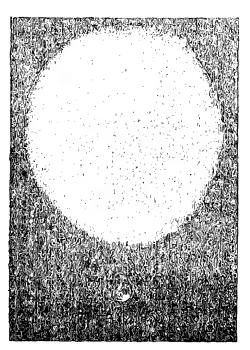

شكل (١) المشترى والأرض

الشمس قدر بعد الأرض عنها تسع مرات ونصف أعنى (١٤٠٠) مليون كياومترا تقريبا ويقطع مداره في (٢٥٥ر الله من الذي عرفته (٧١٨) مرة وقطره (٢٥٥ الذي عرفته (٧١٨) مرة وقطره (٢٩٥ م) بأخذ نصف قطر الأرض وحده وقصول زحل مشابهة لفصول أرضنا وكل فصل من فصوله تزيد مدّته عن سبع سنين من السنين الأرضية

﴿ مجموعة حلقات زحل ﴾

هى ثلاث حلقات سمكها رقيق جدا وعروضها غير متساوية والحلقة الخارجة مفصولة عن المتوسطة بفراغ وأما الحلقة الداخلة التي هى أقرب إلى السيار فيظهر انها ملاصقة للثانية والوسطى ألمع الثلاثة وأكثر استضاءة من كرة زحل والحلقة الخارجة لونها سنجابي مثل الأخزمة المعتمة من القرص تقريبا وكار هاتين الحلقتين مظامتان وتحذفان على زحل ظلا ظاهرا جدا ، ومجموع عروض هدة الحلقات (٢٠٠٠٠)

كياومترا تقريبا

﴿ أَقَارِ زَحَلَ ﴾

هي ثمانية وقد سماها العلماء بأسماء مشل (سماس) و (ديونى) و (ريا) الخ وعينوا مدة دوراتها وأبعادها بالكياو متر وانصاف أقطارها وقالوا ان أكبرها هو المسمى (تبتان) فجمه قدر حجم قرنا ثلاث مرات وهو أضوؤها . هذا مانلقيناه من أستاذنا المرحوم حسن أفندى حسنى ثم كشف بعد ذلك قران أحدهما سنة ١٨٩٨ والثانى سنة ١٩٠٤ كشفهما عالم امريكي وأغرب هذه الأقمارالعشرة القمرالناسع فان الأقمار كلها تدور حول الكوكب من الغرب الى الشرق ولكن هذا يدور من الشرق الى الغرب . أنظر شكل زحل والأرض

أورانوس قد كشف سنة ١٧٨١ كشفه (هرشل) والمسامون نائمون مختلفون و هجم أورانوس قدر هجم الأرض (٦٩) مرة و بعده المتوسطا عن الشهس (٦٥) مايون فرسسخ ودورته (٨٤) سنة تقسر يبا أو فرسسخ ودورته (٨٤) سنة تقسر يبا أو وقد سهاها العاماء و بينوها بالساحات ومعرفة الا بعاد وودة الدورات مثل قولهم (أو برون) و (ار بل) وهكذا

هو لا يتم دورته حول الشمس في أقل من (١٢٥) سنة تقريبا ولا يمكن أن يرى بالعدين المجردة وقطره يساوى (١٨٠٣) اذا أخذ قطر الأرض وحده وحجمه قدر حجم



تم دورنه (شكل ٢) زحل والأرض

﴿ سيارات صغيرة ﴾

هناك منطقة بين المريخ والمشترى وأوا فيها كواكب صغيرة جدّا كأنها كانت كوكما مثل المشترى أو نحوه ثم تحطم وهذه شظايا وقطعه فهى تدور فى مداره بين الكوكبين وهناك ذوات الأذناب المسهاة عند القدماء بدوات الشعور وهى عدد عظيم من الكواكب التى تتحرّك حول الشمس ولها أذناب كأنها سيحابات مستضيئات وتد شوهدت بجوم ذات ذنبين بها كثير وذوات الأذناب تزيد عن (٨٠٠) وبزيادة الكشف الحديث يحتمل أن امدّ بالملايين فى المستقبل وقال (كيلبر) ان عدد ذوات الأذناب كعدد سمك البحار

ومن ذوات الأذناب ماعلم أن مدة دورتها حول الشمس تعدّ بالوف السنين أو بمئات الالوف منها . ومنها مايؤمل رجوعها عن قريب ، ومن المعروفة جدّا المذنب المسمى (هالى) ومدة دورتها (٧٦) سنة تقريبا حول الشمس ومنها ذات الذنب (انك) ومدّتها (٣) سنين و (٣١٠) أيام

وهناك ذوات أذناب قال الفلــُكيون برجوعها ولم ترجع وقد ظهرت في الجيل التاسع عشر ذوات أذناب الامعة لمعانا شــديدا . وأشهرها الني ظهرت سنة ١٨١١ وقد أثرت تأثيرا غريبا عجيبا وهي لاترجع إلا بعد

اللائة آلاف سنة . الظر شكل مذنب سنة ١٨١١ الذي سبرجع بعد (٣٠) قرنا



وذات الدنب الني ظهرت سنة ١٨٤٥ هي ألمع جميع مارؤي من ذوات الأذناب حتى ان قلبها وجزأ من ذنبها كان يرى في النهار وهي قريبة من الناظر الها" . وضوء ذوات الأذناب من انعكاس ضوءالشمس

﴿ الشهد الحجارة الحق له ﴾

يرى الناس فىأكثر الليالي مايشبه شعلا نارية تمــر" بسرعـــة فى الجقّ ترسم منحنيا مستضيئا وتختني بسرعة بعد بضع ثوان وتسمى (نجوما ساقطة رشهبا) وماهي إلا اجسام صنفيرة جدّا تجري حول الشمس كما تجرى ذوات الأذناب والسيارات الكبيرة والصغدة فني قابلت الجوّ الأرضي سخنت عقائلة الهواء لهاحتي تصرلامعةمن الاحتراق وبرى وراءها ذيل مضيء ناشئ من احتراقها ويرى ثوانى أودقائن ثم يختني وقد تكثر

تلك الأجسام في بعض الليالي مثل العاشر من شهر (شكل ٣) ذات الذنب في سنة ١٨٤٥ أغسطس ونحوه والمكرات النارية كالشهب غير أن حركتها بطيئة وتحدث فرقعة بالقرب من الأرض وماوقع منها على الأرض يسمى (الحجارة الجوّية) والكرات النارية قليلة • الى هنا انتهى الكارم على السيارات وذوات الأذناب والشهب والحجارة الجوية والكرات الناريةوانى أحد الله عز وجل الذى ألهم وعلم وسهل حتى اختصرت المقام اختصارا وأحضرت بعونه تعالى بين يديك بعض ملكوت السموات والأرض لنكون من الموقنين فوالله لهذا أنزل القرآن دالا على هذا

فياليت شعرى ماهذا المكون الشاسع وماهذه السيارات الجيلة والأف ارالباهرة والابعاد المببرة والأنوار الساحرة وذوات الأذناب الني لاترجع وآلتي ترجع بعد آلاف السنين وكيفكانت شمسنا لهما هــذه الحاشية العظيمة المختلفة الأقدار والابعاد والأشكال والأزياء والملابس والأعمىال فمن زحل والمشترى العظيمي الحجم الى شهب لانعدو الواحدة منها قدرالبلاطه . كل هـنه تجرى حول شمسنا كما مجرى أرضنا وبهذا اننهمي الكلام على لفظ (كوكب) المذكور في الآية

﴿ الكلام على الفمر المذكور في الآبة ﴾

تقدّم في هـذا التفسيرحساب السنين القمرية وذلك في آخر ( آل عمران) ومعرفة السنين الكبيسة والبسيطة فلانعيــده وذلك من أجل ســير القمر . سطح القمر يساوي واحدا من ١٤ من سطح الأرض تقريبا وحجمه يساوى واحدا من خسين من حجمها تقريبا . والبعد المنوسط لمركز القمرعن مركز الأرض يساوى نصف قطر خط الاستواء الأرضى (٦٠٧٢٠٠) ممة

للقمر (٢٧) جبــ الا ارتفاعها يزيد عن (٤٨٠٠) مترا وهو ارتفاع الجبل الأبيض وقد سهاها العلماء بأسهاء وقاسوُها بالأمتار مثل ارتفاع جبل (دورفيل) وهو (٧٦٠٣) أمتار • والك الجبال صفائها بركانيه اللكاية ولها من أعلاها فوهات مستديرة قطرها يبلغ (١٥) فرسخا وعمق التجاويف يزيد عن الارتفاع الخارجي وقد يصل الفرق الى (٧٠٠٠) أو (٨٠٠٠) مترا وليس للقمر جوّ وماء على سطحه

وعرفوا هذا بكسوف النجوم التى تمر خلف الحافة المظامة بقرص القمر فانها تنطفى بغتة فلا يحصل فيها تقص تدريجي بسبب غاز يحيط به واذا انتنى هذا فلا يكون هناك بحار ولانوع من السوائل وكيف يكون هناك ماء والماء لا يحفظه من الانطلاق في الجق على هيئة بخار من واحدة إلا ضغط الجق الهوائي فاذا لم يكن جق ذهب الماء حالا م فاذن لا يكن أن يكون هناك نبات ولا حيوان فالغالب على الظن أن القمر غير مسكون م انتهبي المكلام على القمر

﴿ الـكلام على الشمس وهي الثالثة في الآية ﴾

نصف قطر الشمس (٠٠٠) كياومترا وسطحها قدرسطح الأرض فيما تقدّم (١١٨٠٠) وحجمها قدر جم الأرض (٠٠٠ر١١٨٠٠) مرة . وبعدها عن الأرض قد تقدّم هناك

ضوء الشمس كما قال (اراجوا) أشد من ضوء (٥٠٠٠٠) شمعة وهوقدر ضوء البدر (٥٠٠٠٠) من ورأى (والستون) انه بقدره (٥٠٠٠٠) أى انه يلزم الثمائة ألف بدر أوتما تمائة ألف بدر في السماء الاحداث نهار مضيء كنهار الشمس في وقت صحو

﴿ لطيفة ﴾

وههنا عجب عجاب فنقول م ان مسألة الأنواردات حكمة عائية ترينا اختلافا باهرا فبيها نرى الكواكب في السهاء وهي تبلغ نحوستة آلاف أوأقل أوأ كثر ترى بالعين المجردة وكل منها له نور ومع ذلك لانضىء لنا الطرق والمسالك لضعف ضوئها الواصل الى أرضنا فالنجمة الواحدة ضوؤها جزء من سعة آلاف جزء من المجموع وهذا كله ليس شيأمذ كورا بالنسبة للبدر الذي نوره بخرء من ثمانمائة أنف جزء من نورالشمس ونور الشمس جزء من ممانية آلاف جزء من نورالسماك الرامح كما نصعليه اللورد (اوفيرى) والسماك الرامح وراءه كواكب أضوأ منه م وهذا غاية المجب أن يكون ضوء الكواكب الواصل الينا جزأ من مثات الآلاف من ضوء البدر وهو جزء من الاف من ضوء الشمس وهو جزء من آلاف من ضوء كوكب آخر يبعد عنا مائتي سنة بسير النور وهو السماك الرامح كما تقدم فاذن اختلاف الأنوار للشاهدة يفوق التصوّر فان نسبة البدر الى السماك الرامح

۵۰۰۸ فی ۵۰۰۰ د ۸۰۰۰

مه مره مهر ورود و السماك الرامح و السماك الرامح و السماك الرامح

﴿ فصل في نسبة ضوه الشمس الى أضواء الكواك على حسب منظرها من الأرض ﴾

لقد عامت نسبة البدر الى الشمس وأن أعظم مقدار له قدره العاماء أنه جزء من ثما ثمانة ألف جزء من ضوء الشمس أى انه لو كان هناك ثما ثما النجوم فان أضوأها وألمعها كالشعرى اليمانية يحتاج ضوؤها الواصل الينا الى مقدار عشرة آلاف مليون من حتى يصل ذلك كله الى أن يكون كضوء الشمس

وأوسط الكواكب كالعيوق بحتاج ضوؤه الى مضاعفته ستاوخسين ألف مليون مرة فاوأن هناك (٥٦) أنف مليون نجمة في ليلة واحدة لصار الليل نهارا

وأضعف الكواكب قد قيس نوره فوجد انه لوجع نور (٠٠٥) ألف مليون من أمثاله يساوى نور شمسنا . هـذه هى المباحث التى برزت على يد العلماء فى أمريكا وأورو با التى بذلت للناس قاطبة وسحن منهم والتى بهاعرفنا جمال الله وبدائع صنعه وغرائب حكمه

## ﴿ مقايسة ﴾

ان اختلاف الأضواء الواصلة الينا من شمس وقر وكواكب دلتنا على درجات تعدّ بالملايين وألوف الملايين والعقل والعقل والعلم شبهان بالنور فلاعجب إذا اختلفت العقول اختلاف الكواكب فن الناس من عقله كالعيوق الذي هو أضوأ من نجوم ضعيفة ، ومنهم من عقله كالشعرى ، ومنهم من عقله كالقمر ، ومنهم من هو كالشمس واذعرفت ذلك تفهم كيف يشبه النبي عَلِيلًا بالشمس وذلك لعموم تعليمه ولافضل لعالم إلا على مقدار ما أثر في الناس فنفعهم بعامه \_ وللآخرة أكبردرجات وأكبرتفضيلا \_ انظر شكل المجموعة الشمسية



(شكل ٤) الج،وعة الشمسية هذا بعض ملكوت السموات والأرض الذي يورث اليقين

﴿ آراء صفار العلماء وجيع العامّة في أمّة الاسلام ﴾

﴿ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى له ولوترى إذا لظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجو النفسكم \_ ﴾

يسمع المسلمون اليوم كيف أصبح القرآن يظهر تفسيره على لسان الأرواح في أوروبا و أصبح القرآن ظاهرا على ألسنة الأرواح الناطقة من عالم الغيب في أوروبا وأمريكا و في انكلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا والمسلمون المعمون لا يعلمون لها والقرآن يقول سسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أ نفسهم حتى يتبين لهمانه الحق ويقول في هذه السورة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق والذي أراه أن هسنا هو الزمان الذي ظهر فيه القرآن بالعلم الحديث فعلم طبقات الأرض من جهة وعلم الفلك وعلم الطبيعة كل واحد من جهة كم رأيته في هذا التفسير ولكن من ذا كان يظن أن عالم الأرواح يخاطب البشر و عاذا يخاطبه يغطبه بنفس مافي القرآن ومن حكمة الله انه جعل المسلمين اليوم في مجموعهم غافلين وأ نطق الأرواح وأظهر العام على أيدى الغربيين وهم نصارى حتى اذا جاء مؤلف هذا الكتاب ونقل عن الأوروبيين مايفيد مجزات العام على أيدى الغربيين وهم نصارى حتى اذا جاء مؤلف هذا الكتاب ونقل عن الأوروبيين مايفيد مجزات القرآن لم يتطرق شك للعاماء في صدق المباحث لأنها لوقالها المسلمون لقال الناس انهم مريدون تأييد دينهم و أما الغربي فليس يهتم إلا بالحقائق ولايبالي بدين من أديان الأرض في جانب العلم فضلا عن الاسلام الذي لايدين له و فانظروا أيها المسلمون ظهور هذه الآية على لسان الأرض في جانب العلم فضلا عن الاسلام الذي لايدين له و فانظروا أيها المسلمون ظهور هذه الآية على لسان الأرواح

﴿ ملخص مانقل عن الأرواح في حال الموت في الجعيات النفسية ﴾

إن الناس قسمان مصالحون وفاسقون والموت إما فجاتى واما أن يتقدّمه مرض أوكبر في السنق وضعف فالموت الفجائى مزعج للنفس م وقالوا ان للروح الانسانية جسمين جسما لطيفا شفافا وجسما أرضيا وهو المعروف ومعنى نزع الروح أن يأخذ جسمنا الكثيف الأرضى يتخلص من الجسم اللطيف الروح المحيط بالروح وكلما كان الانسان أكثر ظلما وفسوقا وحبا للمال والولد والجاه وأمور الدنيا كان الانفصال أقسى وأقوى وأصعب

والشهوات والذنوب أكبر الدواعي للصائب التي تحل بالنفس عند النزع لاسيا الذين لا يقر ون بحياة أخرى فأولئك يضطر بون و يقاسون عذابا لا يطاق و فاذا انفصلت الروح من الجسم وكانت مادية متكبرة جاهلة بخيلة ظالمة الى آخره أحست با لام لا تطاق فرأت من هم أدنى منها منزلة صاروا أعظم منزلة وأعلى مقاما فيحصل هناك عنداب لا يطاق و تبقى اللك الروح محوطة بغلاف ظاماني يحجبها حتى لا يخلص اليها أحد من الأرواح العالية ليعرفها حقيقة الحياة التي وردت اليها و وأما الروح التقية الصالحة فانها لخفتها واستعدادها للعلا تكون عند الموت مشتاقة غير مفكرة في الدنيا بل هي فرحة مغتبطة لخلاصها من هذه الأجساد الثقيلة فهذه تشاهد ملاعين وأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر إذ تعاين هذه الكواكب والشموس وترى سكانها ونظامها وتطلع على جمال و بهاء وأنوار مدهشة حتى تسكر من قلك المناظر سكرا يغمرها سنين ثم اذا جاء ونظامها وتطلع على علم لطيف شريف تزيد فيها معارف النفس وتعرف من العلوم مالا يتصوّره أهل الأرض مم أجلها نفلت الى عالم لطيف شريف تزيد فيها معارف النفس وتعرف من العاوم مالايتصوّره أهل الأرض مم تقع درجات فدرجات فدرجات ألطف فألطف فألطف حتى ترى الله جل وعلاه وهذه المرتبة تقول الأرواح ترقع درجات فدرجات فدرجات فدرجات ألطف فألطف فألطف حتى ترى الله جل وعلاه وهذه المرتبة تقول الأرواح

عزيزة جدًّا • وتكون تلك الأرواح العالية مدبرة للعوالم باذن الله تعالى فتدبرالملك لما لهما من الخبرة الواسعة والحكمة والعلم وليس يتولى الندبير العام إلا أرواح لاخطأ عندها ولاغاط وليس هناك اختصاص بل الأص بالعدل فاعجب كيفكان كلام الأرواح على يدغير المسامين أصبح ناطقا بالقرآن وكيف يكون المغرم بالدنيا والمذنب في ذهول وقت الموت لايدري ماالعمل وربما بتي كذلك سنين وهو في عذاب لايطاق وكيف تخرج روحه على كره منه لتعلقه بهذه الدنيا وكيف تأتى الأرواح العالية فتلاطف الصالحين لأنه ليس حولهم حجاب يحجبهم • وكيف تكون الأرواح الصالحة متمتعة بمحادثة الأرواح العالية لتعلمها كيف ترتتي وكيف يكون ذلك كله مطابقالنص القرآن ففوله هنا ـ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ـ نطقت به الأرواح ويقول في سورة أخرى \_ إنّ الدين قالوا ربنا الله عم استقاموا تنفزل عليهم الملائكة \_ أي عند الموت \_ أن لا تخافوا ولا تحزنوا الخ \_ وهذا نفسه ما تقوله الأرواح كما تقدّم . وكيف يقول \_ فأما إن كان من المقرّ بين فروح ور يحان وجنــة نعيم ــ وقد نطقت به الأرواح أيضاً . وكيف يقول ــ إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والدينهم عن آياننا غافلون ﴿ أُولئكُ مأواهم النار بما كانوا يكسبون ــ هوعين ماقالته الأرواح أيضا وقال \_ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون 🦛 الذين آمنوا وكانوا يتقون، للمشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة \_ يه وفي الحسديث من أحبّ لقاء إلله أحبّ الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ﴿ وفي الحديث أيضا سترون ربكم وفي الآية \_وجوه يومثُّذ ناضرة الى ربها ناظره \_ وبه قالت الأرواح وقال كلا انهم عن و بهم يومئذ نحجو بون ـ بل تقول الأرواح يكون الفحار محجو بين أيضا عن الأرواح الصالحة ، والحاصل أن مانطق به القرآن في الآخرة نطقت به الأرواح بعد الموت باعتبار أن. الموت أوّل منازلَ الآخرة وأن الحساب من يوم ساعـة الموت وهـذا من أعجب الجماّئب \_ والله هو الولحة" الجيد . انتهى القصد الثاني

## ( اللَّقْصِدُ التَّالِثُ )

إِنَّ ٱللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ وَأَنَّى تُوْفَى كُونَ \* فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ \* وَهُو ٱلنِّنِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنا الآيات لِقَوْمٍ يَعْمَمُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَكُمُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدُوعَ قَدْ فَصَّلْنا الآيات لِقَوْمٍ يَعْمَمُونَ \* وَهُو الّذِي أَنْشَأَكُمُ مِنْ السَّهَاءِ ما التَّفْلِ مِن طَلْعِها قِنْوَانَ دَالِية قَدْ وَعَلَى النَّذِي أَنْشَأَكُمُ مِنْ السَّهَاءِ ما اللَّهُ فَرْجُنَا بِهِ نَبَات كُلِّ مَنْ السَّهَاءِ ما النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوَانَ دَالِية مَنَ وَجَنَّا لِهِ مَنَ السَّهَاءِ ما النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوَانَ دَالِية وَمَنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوَانَ دَالِية وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَالرَّيْقُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَمَ الْوَعَيْرَ مُتَشَابِهِ الْفُلُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَنْجَرَو وَالرَّمَّانَ مُشْتَمِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ الْفُلُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَلَ وَيَنْعِهُ وَيَعْ فَالْوَلَ الْمِعْمَ وَالْمَالَ مُشْتَمِ الْعَالَ فَاللَّهُ مِنْ أَعْنَالِ اللَّيْلُ وَالْمَالَ مُشْتَمَ اللَّهُ عَلَى مُنَالِيقًا الْمَلْكُمُ لَا يَعْهُ وَالْمَالَ مُشْتَمَ اللَّهُ عَلَى مُنْ أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ لَوْلَ الْمُعْمَلِ اللْعَوْمِ لِي مُؤْفَانَ \*

﴿ القفسير اللفظى ﴾

يقول الله إن الله يفلق الدرة والقمح والشعير والأرز وهذا هو الحب ويفلق النوى جع نواة وهي ضدّ الحب كنوى الرطب والمشمش والخوخ وهكذا النطفة والبيضة ومنى فلق هذه الأنواع خرج منها نبات القمح

والشمير والأرز وأشميجار النخيل والمشمش والخوخ والانسان والطائر وخروج النبات والشجر من الحبة والنوى والانسان والطائر عبارة عن حياة فالنبات والشجر أحياء خرجت من الأموات لأن النامى حي وغير النامى ظاهرا كالميت لاحس" به ولاحركة فيما يظهر للهيون كما يخرج المؤون من المكافر والذكى من البليد والصالح من الطالح وهكذا بخرج الحب والنوى والمكافر والفاسق والبليد من النبات والنحل والمؤمن والصالح هذا هو قوله تعالى (إن الله فالق الحب والنوى) المفسر بقوله (يخرج الحي" من الميت) ثم عطف على فالق قوله (ومخرج الميت من الحي تذلكم) الحي المميت (الله) الذي يستحق العبادة (فأنى تؤفكون) تصرفون عنه و واعلم أن الناس لا يرون منه إلا قليلا فان ملايين من الحيوانات تعبش في نقطة صغيرة من الماء تعلق برأس الابرة مشلا وتنمو وتشكائر وتموت كما تعيش حيوانات البر في القفار وحيوانات الماء في البحار وهي تتماعد من الماء بحرارة الشمس وتطير في الجوام عالمهاء ثم تعيش وتكثر أينا نزات ووافقتها الرطو بة والحرارة يتصاعد من الماء بحرارة الشمس وتطير في الجوام منها طبقات متسعة من (الطباشير) في الأرض وتربة طرابلس التي يصقل بها مؤلفة منها وكل حيوان منها في التربة يساوى مدورة من الطباشير) في الأرض وتربة طرابلس التي يصقل بها مؤلفة منها وكل حيوان منها في التربة يساوى مدورة من المهاء موردة والطباشير مؤلف من

أصداف غاية فى الدقة كذلك ومعاوم أن لكل حيوان منها معدة والطعام يدور من أقنية متعددة فى جسمه وطعامها مؤلف من دقائق سائلة وجامدة مشل الانسان والحيوان ، ولاجرم أن هذه الدقائق أصغر من الحيوان المذكور فدقة الحيوان ودقة ما يأكله تحيرالعقول ، ولقد جاء نبأ عن هذه الحيوانات في ١٩ ابريل سنة ١٩٧٤ بالجرائد المصرية ، ذلك أن حيوانات دقيقة كهذه ظهر منها نوعان فى أصريكا نوع منهما يأكل الأسلاك المعدنية ونوع هو دود يهدم قناة (بناما) ويسمى (الدودة الهادمة) وبالنوع الأول عطل خس عدد (التلفون) فى أمريكا والنوع الثانى يحفر أففاقا حقيقية تحت الأرض وقد أحدث بقناة (بناما) ضروا يقدر بالملايين والدودة الواحدة تلد مليون دودة فى العام اه

ولما كان النبات والشجر من تتاجج الأنوار السهاوية والحرارة الجوية أتبع الكلام فيهما بذكر سببهما وأبان انه شق عجود الصبح عن سواد الليه فتميز بنوره عن ظامته مصرضا في الأفق الشرق والاصباح في الأصل مصدر أصبح اذا دخل في الصباح سمى به الصبح و يصح أن يقال (فالق الاصباح) أي خالقه يقول كماشق النواة والحبة والبيضة والنطفة فانفلقت وخرج منها خلك الأحياء شق الظالمة فأخرج منها عجود الصباح فتشابه العالم العلوى والسفلي كلاهما فيه الحجب نور اشتق من الظلام واحياء من الاموات ماترى في خلق الرحن من تفاوت في فالد من تشابه وتشا كل الأمر ترى النور بهر في السهاء والحي ظهر في الأرض هذا من الجلاد وذاك من الظلام م ثم أكل الكلام على العاويات فقال (وجاعل الليل سكنا) يسكن الناس والحيوان فيه من التعب الذي لاقوه في النهار فلايتحركون ومن قرأها جعل عطفها على فاق بمنى فلق والليل مفهول لجعل أولجاعل على القرة وجاعل الأسمر والشمس والقمر حسبانا) مصدر حسب بالفتح كما أن الحسمرار في الأرن وغيرهما وبهذا من الكلام على الأحياء والأموات في الأرض والنور والظامة في السهاء المبقرة وآل عمران وغيرهما وبهذا من الكلام على الأحياء والأموات في الأرض والنور والظامة في السهاء المبقرة وآل عمران وغيرهما وبهذا من القاهر فوق عباده بحيث سيرهما على وجه مخصوص (العليم) بتديير وكيف رأى أن الملحة في هذه الدورات طولا وقصرا وظلمة واضاءة نم هو قاهر ومع هذا القهر لا يسمل إلا لحكمة كما تقدّم في قوله و وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم في هذا القهر العلم انه هو الأنفم خلقة ياتجبا لهذه الموافقات البديعة

ثم أخذ يشرح بقية الشموس المشرقة التي تسمى عندنا شجوبا فقال (وهوالذي جول) أي خلق (لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) أي في المسالك والطرق المشتبهات في البر والبحر الي حيث ويدون فترصدون تلك النجوم كالنجمة القطبية التي هي كأنها ثابت لا تترخوح من مكانها وهكذا النجوم الأخرى والبوصلة التي اشتملت على الابرة المغناطيسية التي كسبت المغناطيس بالطرق المعروفة هندكم تقوم مقام النجمة القطبية اذا أظلم الجو بسحاب أوغيره فانها تتجه الى الجنوب والشمال مع بعض انحراف يتغير بقوانين مخصوصة منها تعرفون الطرق والمسالك فالهداية في البر والهداية في البحر انما تكون بالنجوم أو بما يقوم مقامها

وذلك كله بحساب ولقد جعلت الدول الغربيسة كانكلترا وفرانسا وألمانيا وايطاليا معاهد خاصسة لتعليم حساب هذه الكواكب حتى يعرف الربان فى وسلط اللجيج البعورية وظامات الليالي وفى الطرق للشستبهات النجوم الظاهرة و بروجها ومنازهما فيرصدها و بهتدى إلى سواء السبيل

ولما كان الأصريعوره علم وحكمة قال (قدف اننا الآيات) أي بيناها وأظهر ناها (لقوم يعامون) فهؤلاء هم الذين ينتفمون بما فصلناه لأنهم به ينتفعون وياليت شعرى كيف يفوز الفرنجة بهمانه العاوم ويقتسمون البحار والطرق البحرية و يختصون المملم النجوم و يحرم المسلمون من ذلك مكل هذا لأنهم جهساوا دينهم جهـ لا تاما إلا ظواهر العبادات ه اللهم اني أبرأ اليك من الكنمان وأنت أحكم الحاكمين فقد نصحت لهم جهدى واثى ذاهب اليك وقد فعلت مافى طاقتى بنشر الكتب وتأليف هدندا التفسير . أقول هذا وأنا موقن ا أن الله سينزل غضبه على من يكتم العلم بل على من يقرأ بعض هدذا التفسير ولا ينصح المسلمين بالبحث في العلوم كالها ولاينبههم الى الخطر الداهم . ولما أتم الكلام على العاويات التي ذكرها كالسبب السفليات أي لاحياء النبات والشجر والطير والانسأن أخذ يتم الكلام على علم الحياة بعد الفراغ من فهم مصدرها وسببها فشرح خلق الانسان وخلق النبات شرحا لقوله \_ يخرج الحي من الميت \_ ولم يشرح اخراج الميت من الحي لأن المقام مقام ظهور وحياة لامقام موت وخفاء واظهار جملال القدرة وجمال الحكمة وعجائب الحياة وقدّم الانسان لأنه أكل والحيوان بعده فقال (وهوالذي أنشأكم من نفس واحدة) وهذه تقدّمت في أوّل النساء فلكم استقرار في الأصلاب واستيداع في الأرحام . ولما كان خلق الجنين في بطن أمَّه من أعجب المجالب كما تقدّم في أوّل سورة آل عمران يحتاج الى فكر دقيق يعبر عنه بالفقهقال (قدفصلنا الآيات لقوم يفقهون يوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به ) بالماء (نبات كل شئ) أي نبت كل صنف من النبات وهي مع اختلافها تسقى بما واحدوتعيش في هواء واحدو بعضهاأ فضل من بعض في الأكل (فأخر بمنامنه) من النبات (خضرا) شيأ أخضر يقال أخضر وخضر كما يقال اعور وعور (نخرج منه) من الخضر (حبامترا كما) يهوا اسنبل (كالمطر) بضم فسكرونالمسمى بالكورفالدرة وكسنبل القمح (ومن النحل من طامها قنوان دانية) قنوان مبتدا خبره من النحل ومن طلعها بدل منه يقول وقنوان دانيـة أي قريبة من المتناول كائبـة من طلع النخل وقوله (وجنات من أعناب) عطف على نيات كل وعطف على \_ نبات كل شئ \_ قوله (والزيتون والرمان متشابهاوغيرمتشابه) حال من الزيتون والرمان أي بعض ذلك متشابه و بعضه غيرمتشابه في الطعم واللون والقدر والهيئة وترى ورق الزيتون يشبه ورق الرمان ولكن تمرها مختلف (أنظروا الى تمره) جع تمرة (اذا أثمر) أي اذا أخرج ثمره كيف يختلف زهره ولونه وأوقات طواف الحشرات على الزهرات وكيف يختلف نوع النبات باختــلاف الأزهار وكيف جاء العلم الحديث فجمل مدار علم النبات على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث وكانت هـــذه أهم اقام به العلم الحديث في النبات بحيث كان المدار في تفصيل أنواع النبات وأجناسه وفصائله على هذه المسألة م وتلجب كيفُ غفل المسلمون عن هذا العملم . وكيف يقول الله ما أنظروا إلى تمره إذا أثمر ما (وينعه) أي نضجه وادراكه والينع في الاصل مصدر ثم نعتت به النمرة إذا أدركت وقيل بناع جمع يانع كتاجر وتجر ، وفي قراءة

ـ ينمهـ بضم الياء وهي لغة فيه (إن في ذلكم لآيات لقوم يؤ، نون) والآيات أي العلامات للؤمنين في هـــذا المقلم لاحصر لهـا فهـي علم النبات وماكشفه الكاشفون ومادرمه العارسون والمسامون هم الناتمون

اللهم الى موقن أن الأسلام سيكون في مستنبل الزمان، م فأما اليوم فاعا مي ظواهر وقشور فأما الجهل فهو ضارب أطنايه الآن في بلاد الاسلام وعسى أن أمثال همذه الآرا، في الأمم الاسسلامية تكون من الأسباب التي وضعها الله في بلاد الشرق ليخرج بها اصباح الاسلام و ينلق بنوره ظلمة الجهالة الحالكة المدلامة فنقول فالق اصباح الهدى والنور عن ظامة الجهل والفيالة كا فلق عمود الصبح وخاصه من ظلمة الليل وكما أخرج الحي من الميت و اللهم انك تخرج العالم من الجاهل والحي من الميت فاخرج من هذا الجيل الاسلامي النائم جيلا مستيقظا بلان في الآية دلالة على ما أقول فان الغالام بعده النور والموت بعده الحياة فهكذا الاسلام اليوم في نوم عميق وتد أن أوان ارتقائه وأقبل يوم اسعاده هذه الآية عما يشير الى هذه المعانى و يرشدنا الى اليوم في نوم عميق وتد أن أوان ارتقائه وأقبل يوم اسعاده هذه الآية عما يشير الى هذه المعانى و يرشدنا الى فقر بعده غنى وكل جهل بعده علم وهكذا الأضداد يتبع بعضها بعنا في وهكذا يقول رب سقراط فليبشر فقر بعده غنى وكل جهل بعده علم وهكذا الأضداد يتبع بعضها بعنا في وهكذا يقول رب سقراط فليبشر المنطى النفطى

#### ﴿ لطائف ﴾

(اللطيفة الأولى) البدائع والمجائب في قوله تعالى ـ إن الله فالقالحب" والنوى ـ

(اللطيفة الثانية) في قوله تعالى سفالق الاصباح سـ

(اللطيفة الثالثة) في قوله تعالى \_ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها \_

(الاطيفة الرابعة) في قوله تعالى \_ وهنو الذي أنزل من السماء ماء \_

(اللطيفة الخامسة) \_ أنظروا الى عُره اذا أعر \_ وهناك تنظر رسم الزهرة الذي جعلت مفتاح علم النبات

﴿ اللطيفة الأولى البدائع والحجائب في قوله تعالى \_ إن الله فالق الحب والنوى بحرج الحيّ من

الميت ومخرج الميت من الحيّ ذلكم الله فأنى تؤفكون ﴿ فالق الاصباح .. ﴾

يقول الله عز وجل هذا \_ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي \_ ثم يقول \_ فالق الاصباح \_ ويقول في سورة آل عمران \_ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت من الحي \_ فليفكر المسلمون في ها الاقتران كيف يقرن الخواج الحي من الميت والميت من الحي في المقامين بالأضواء والأنوار فهناك في آل عمران يقدم الأضواء والأنوار على الاخراج وفي الأنعام هنا يقدم الاخراج على الفناء ، وياليت شعرى أي علاقة بين الضوء وبين النبات والحيوان

#### ﴿ عِجائب النور وغرائبه ﴾

لاينًابه الناس بالنور ولا بالهواء ولايعرفون أن هذا النور الذي لاطعم له ولا وزن ولايباع ولايشرى ولا يخزن وانما يرسل من الشمس والكواكب الينا ونحن ساهون ويذهب عنا وبحن لاهون لايدرى الناس أن هذا النور هو الذي به يكون تدبير حركات النبات وحياته وحياة الحيوان

أوّلا ماهو النور ه اعلم أن الأصوات التي نسمعها والنور الذي نراه لم يكونا إلا حركات فعدد الحركات هو الذي يجعل هذا صوتا وهذا ضوأ ه أفلات حجب من هذه الدنيا كيف تكون الأصوات ليست شيأ سوى الحركات والأضواء ليست شيأ سوى الحركات فاذا تكلم انسان أمامناأ وحدثت حركات في الهواء أوالماء أوالجاد فان الهواء المحيط بنا يتموّج تموّجات كثيرة بحيث لا تزيد عن (٣٧) ألفافي الثانية الواحدة واذن نسمعه فركات الهواء الحاصلة بموّجه بما أصابه من الحركات كما يتحرّك ماء البحر بالقاء حجر فيه و يصنع دوائر تتسع كلما بعدت

وجهل العلامة (هدمله تنز) صوت الموسيق (ه ٥٠٥، ٣٥) اهتزازة في الثانية وجعل أنقصها (١٦) اهتزازة في الثانية وجعل أنقصها (١٦) اهتزازة في نقصت عن ذلك لم تسمع شيأ البتة ومافوق هذه الحركات في الهواء لايدركه الناس ولايعرفونه

فأما حركات الأثير فلا يعرف الناس منها إلا ماوصل الى (204) ألف ألف ألف ألف ألف ألف أي 304 ترليونا من الاعتزازات في الثانية الواحدة ولاتزال الاهتزازات تزيد الى غاية (٧٢٧) ترليونا فيكون اللون البنفسجي وهو آخر الألوان التي تشاعد في قوس قرح وماعداها فهو أقل منه م فتبين لك بهذا أن الصوت حركات وأن الضوء حركات وكذلك الحرارة حركات ومقدار الاعداد في الثانية هو الذي يعين الحرارة ويعين الضوء ويعين الصوت وأن في العالم الذي نسكنه من الحركات التي لها نتائج مالانصل اليها ولاعلم لنا بها لأن الحرارة والصوت والضوء ماهي إلا أعداد مخصوصة معلومة ومازاد أونقص بجهله جهلا بانا وغاية الأمرأن الناس كشفوا أشعة رنتجن وأشعة الراديوم التي تخترق الحواجز الكثيفة فترينا ماوراءها وهذه الأشعة تهتزاه الزات أمرع من الأضواء المعروفة وجهاون ماعدا ذلك

فنحن الآن فى جوّ من الجهالة العمياء فان حواسنا لم تعرف من العوالم المحيطة بنا إلا أعدادا محدودة من الحركات وماعداها لانعرفه وهو مالايتناهى ، ومن عجب انهم أيام طبع هدا التفسير صنعوا حجرة من (السنليوم) سلطوا عليها نور بعض الكواكب المسمى (كابيلا) وهو يبعد عنا ملايين الملايين من السكياومة راتم ماعفوا التيار الكهر بائى الناشئ عن وقوع النور على ذلك المعدن فتحوّل النورالي صوت سمعوه با آذانهم فياله من حادث من عج لقد أصبحت النجوم تسمع كما كانت ترى وأصبعت تناجى البشر كما يناجونها وقد أعلن في أكاديمية العاوم الفرنسية في أوائل هذا الشهر (ابر بل سنة عنه) أن العلماء يواصاون تجاربهم في هذا الشأن في معمل (الانفاليد الكماوي) وان هذا الكشف سيحدث انقلابا مدهشا في العلم

هذا تميام الكلام على تعريف الصوت وحركانه وأصواته التي لم تعلم الا في هذا الشهر فلتنظر ولتشجب من هذا العالم الذي نعيش فيه ه ضوء نراه بأبصارنا يظهر لنا العلم انه حركات وتلك الحركات مقدّرة في الثانية وهذا الضوء متى لاسس معدنا خاصا وجعدل فيه نوع من الكهرباء ظهر له صوت فكأن التجم الذي ننظره بأبصارنا يصلح أن نسمعه با ذاننا هذه عجائب لنفس الضوء ألا فلتحجب لأعمله

﴿ أعمال الضوء ادارة النظام الأرضى (عالم النبات) ﴾

اعلم أنهذا الضوء الذي عرفته انه حركات وائه ينقلب صوتا هو المدبر والمهندس الذي يقوم بشؤن العوالم النياتية وهذا المهندس تحته عاملان يعملان تحت اشرافه فأحد العاملين هو الورق والثاني هو الجذور

اعلم أن النبات ليس له جوف طفح غذائه ولا له قلب لادارة سائلاته في كل أقسامه كما المحيوان بل يحص غذاء من التراب بو اسطة جذوره ومن الهواء بو اسطة أوراقه و بالأوراق أيضا يدفع الى الخارج مالاينفهه ه فهها جذور تحص وورق وههنا ورق لافراز مالاينفع ه أن غداء النبات منه المائعات ومنه الموجودات الهوائية (الغازية) فأما الجامدات فلاحظ للنبات فيها

وفى الماء مواد غازية ومعدنية مذوبة فيه فنى حلت الجذور الماء الذى امتصته مسعد بما معه من المواد المعدنية والغازية في أنسجة النبات الى الأجزاء التي فوق سطح الأرض المعرضة الهواء فيدخل الأوراق

﴿ إِنَّا مِدَاللَّقَامِ ﴾

اننا نشاهد أن الجوّ الذي نميش فيه يحتوى على أدخنة من الآلات البخارية وتلك الأدخنة أجزاء فحمية (الكربون) وهكذا كل أنفاس الانسان والجيوان مشتملة على نوع من هذا الفحم أو (الكربون) كالذي تتنفسه الآلات البخارية بدليل أننا أذا تنفسنا في المرآة حصل على وجهها المصقول الزجاجي طبقة تحجب عنا صورنا فيها وتلك الطبقة هي الفحم الخارج مع نفسنا من الرئة حينا صلح الدم فخرج مافيه من المواد المحترقة الكربونية الخارجة من أجزاء أجسامنا كما خرجت المواد المحترقة في الآلات البخارية من المداخن سواء بسواء و فهذا الدخان يسير في الجرّ فيصل الى أوراق النبات و هذا هو الفذاء الذي يدخل في ورق النبات فهذا هو المسمى (الحامض الكربونيك) فتى تناوله الورق واجتمع بالماء الذي امتحته الجنورية المهما النور فيكون منهما معا النشاء المعاوم والنشاء هو الذي يذوب اذا مضفت حبة قمح في هك فيا ذاب منها في ريقنا سميناه نشاء ومابق لزجا سميناه (المواد الشبيهة بالزلال) ثم ان الجذور اذا امتحت أكثر مما يلزم من المواد المائية تحوّل بحارا في الأوراق وتطير في الجوّ فتنخفض درجة الحرارة كما تنخفض درجة حرارة الماء اذا كان في الفخار وقت الحر

ثمان هذا النشاء المركب من الكربون والأكسوجين والاوردوجين لايتم له ذلك التركيب إلا بفعل المادة الملونة الخضراء وهدده المادة الملونة لاتتم إلا بفء النور فيها بدليل ان الجذور لا تاون به لاحتجابها عن الشمس بجوهر الأرض ولابد من مادة حديدية يمتصها النبات المادة الملونة والمادة الملونة حيتما يأخذ الورق المشمس الكربونيك من الهواء تحلل الحامض المذكور بفعل النبور فتبعث أحد جزئيمه وهو الاكسوجين المامض المجزء الآخر وهو الكربون في جسم النبات فيتحد مع أكسوجين الماء وايدروجينه وهو النشاء ها النشاء المعروف الأبيض الا ماء وهم تركبا مم هذا الغذاء ينبث في أجزاء النبات فيصير قوة له

مم أن هذا النشاء مع المواد التي منها غاز النتروجين التي تمتصها الجدور من التراب مدوية في الماء الجارية في أنسجة النبات تتكون مواد شبيهة بالزلال يتغذى بها النبات فينمو سواء أكان عشبا أو مجما أو شبحرا ويكون هذا الشبيه بالزلال حمكها بما تقدم (الكربون والاكسوجين والايدروجين والنتروجين) ومن الكبريت ومنها المادة الغروية (أى المادة اللزجة) التي كلما زادت في الحب كان أشد تغذية

وفى النبات مواد شبيهة بالقلى وهي (المورفين والكينا) وبحو المادة الفعالة فى الشاى وفى الفهوة ومادة السليكا أيضا وهو الصوّان وأما القصفور فيدخل فى المواد الزلالية

### ﴿ العب العاب ﴾

فانظر كيف حول النور مع مانتج منه من المادة الماونة الكر بون والماء الى نشاء وهذا النشاء يسير فى فى الخلايا ويخزن منه فى المبزور ليكون غذاء فى المستقبل ومنه ما يخزن فى الجنور فى زمن الشتاء لينتفع به المنبات فيما بعد وقد يتحوّل الى سكر بفعل المادة الملونة أوالى مادة زيتية أودهنية كما ترى فى بزر القطن واللوز والخروع والزيتون و بزر السكر هو نفس النشاء والخروع والزيتون و بزر السكر هو نفس النشاء فاذا أضفت اليه ماء ووضعتهما فى موضع دافئ يتحوّل النشاء الى سكر فيصير السيال حاو المذاق وترى ذلك فى قصب السكر وعصير العنب وجدور الشمندور وفى جميع الأثمار الحلوة

ثم انظر كيف كان هذا النشاء نفسه يقابل في النبات أملاحا فيها النتروجين وكذلك الكبريت فتكون المواد الشبيهة بالزلال م وذلك كله بفعل النور فلابد من الحرارة ولابد من النور ذلك النور المكون للنشاء وللواد الزلالية

### ﴿ الحيوان والنبات ﴾

أفلاتهجب من هذا النظام وكيف نسير في الضوء والهواء وبحن غائلون يا عجبا لغفلة الانسان ، نرى الكربون في الهواء واستنشق الاكسوجين ولاندرى مافيهما من الهجائب ، فهذا الكربون يخرج من الانسان ومن الأفران ومن الآلات البخارية كما تقدم و بذهب في أوراق الأشجار و يحلل الاكسوجين المصاحب له و يرسل في الهواء ليصلحه وكأن الورق هو الرئة التي خلقها الله للهواء

فرئتناتصني الا كسوجين وتدخله في أجسامنا وترسل الكربون الى الهواء هكذا الأوراق ترسل الاكسوجين الى الهواء والكربون الى النبات بعكس ماتفعل رئتنا

### ﴿ كيف يتكوّن الحيوان ﴾

إن عظام الحيوان تكون من المواد المعدنية وعضلاته من النيتروجين وهو الاوزوت ودهنه من الكربون ولما ضعف الحيوان عن تناول هذه المركبات خلق النبات له حاويا تلك المواد لتكون في بنية الحيوان فياعجما كل الحجب نشاء ومواد زلاليسة مركبات من الكربون والماء والكبريت مع مواد أخرى من الحديد والمادة الصوانية والفصفور والبوتاسا في النباتات البرية والصودا في النباتات البحرية والكسيوم أي الجس والمورفين والكينا والاستركنين والفخسين والاثرويين وخلاصة الشاى وخلاصة البن مهذه المواد تكون في النبات ثم تكون بنية الحيوان م اشتراك عظيم ونظام جيه يارب ما أعجب هده الدنياوأجل نظامها

يا الله أنر بصائرنا حتى نقف على الجال الذي أبدعته والنور الذي أنزلته ويا الله نور في الجو نول من السماء نورك الجيل الذي تحوّل على بعض المعادن الى صوت يسمعه الناس في هذا الشهر وهذا النور هوالذي حوّل الفحم الى نشاء مع الماء ثم حوّل هذا النشاء مع الاوزوت والكبريت الى مواد زلالية وهذه المواد بها حياة النبات ثم هي مع مواد أخرى في النبات يكون بها حياة الحيوان وكيف يارب كان الفحم لنا دهنا والأملاح لنا عظاما والاوزوت لنا لجاه وكيف يصير الفحم في أجسامنا دهنا والأملاح عظما والأوزوت لحا وكيف نرى ما تخرجه أنفاسنا راجعا الى أجسامنا بهيئة دهن إن ربك هو الخلاق العلم و حقا لقد حارت الأفكار في هذه الحكم والمجاث

أوليس مما يدهشنا أن الورق له فعلان فعل ادخال الكربون وفعل اخواج الاكسوجين و بخار الما كما ترشيح القربة الماء و يخرج أيضا من الفتحات الصغيرة على قفا الورقة وقد حسب العاماء فتحات ورقة من شجرة التيليوم فوجدت (٠٠٠٠٠٠) فتحة . ومن فوائد هذا البخر تبريد النبات في شدة الحرت ألاترى أن عباد الشمس يبخركل (٢٤) ساعة نحو رطل ماء فكيف يكون مقدار ما يبخره شجر السنديان والبطم والخروب وأضرابها . هذه أفعال الأوراق

﴿ الجدور وعجائبها ﴾

أما أفعال الجذور فانها أعجب فانها تفلظ وتصير مخشوشية وتدفع النراب عن جوا نبها كما تدفعه عن أطرافها وهذه القوة النامية من غرائب الدهر وعجائب البر والبحر ، ألم ترانها تدفع الحجارة السكبار أمامها وتهدم جدران الأبنية التي تمدّ تحتها أو بين حجارتها وفي الأقاليم الحارة السكثيرة الرطو بة يظهر العلى النبات في خواب الأبنية أقوى من فعل الزلازل والعواصف والنيران والأمطار لأن هذه القوى معا لاتقدر على ازاحة حجارة مثل حجارة قلعة (بعلبك) واهرام مصر واذا وقعت خلالها بزرة تينية مثلا ننمو وتدخل خيوط جذورها في أدق الثقوب والخلال فتزيح الحجارة من مواضعها ، بهذا نفهم قوله تعالى \_ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الحي من الحي من فهذا هو اخراج النبات من ماء وكر بون وأوزوت، بفعل نورالاصباح الحي من الميت ومخرج الميت من الحي من فهذا هو اخراج النبات من ماء وكر بون وأوزوت، بفعل نورالاصباح

فيهاالمذكور بعدها فهو يقول - يخرج الحي " كالنبات والحيوان ... من الميت وهو الكر بون والاوزوت والماء والأملاح - ومخرج الميت وهي هده العناصر - من الحي " وهو النبات والحيوان - ذلكم الله فأنى تؤفكون - وإذا كانت هذه المواد الميتة تصرف فيها فعلها نباتا وحيوانا ثم طلها فتصرف فيهابالتحليل والتركيب وأنتمنها فكيف تصرفون عن تصرفه فيكم ه ثم أبان مابه التصرف فذلك فقال ما فالق الاصباح وهدذا هو مبدأ النور الذي به يكون تكوين النشاء وتكوين الزلازل من تلك المواد الميتة فيكون النبات ثم الحيوان ه فانظر كيف أخرج الحي من الميت والميت من الحي " ه فعيل عسدًا فليفسر القرآن للحكاء وليفهم للعلماء اه

﴿ اللطيفة الثانية في قوله تعالى \_ فالق الاصباح \_ ﴾

هنا أمهان يحدثان في الأرض والشمس غائبة عنا ، أحدهما يكون قبسل طاوعها و والآخر بعد غروبها فأقل الأمهين هو السبح وهو الضوء المنتسر قبل طاوع الشمس و والآخر هو الباقى بعد غروبها وهسذان الحادثان معدومان في خط الاستواء و يبتدئ ظهورهمافي أقرا المناطق المعتسلة وكلا ازددنا قربا من الفطبسين ازداد ظهورهما ولذلك ترى أهسل (لابونيا وسمو يد وسبير) يمكنون أربعة أشهر تقربها وهسم لايرون الشمس وانما الشمس وانما الشمول والهنجر في هذا الليل الطويل يعنينان علهم أضاءة كافلة بتصرفهم في معايشهم واجتيازهم السهول والهضاب والجبال والمفاوز والأراضي الواسمة الثلجية ويرى أهل تلك البلاد من الجال والبهجة في الجق من اشراق النور الفيجري والشفق مالا يعامه ولا يحلم به سكان المدارين أي مدار (السرطان) ومدار (الجدي) فالحكمة الاطمية لم تكمل اشراق تلك الأنوار المناث عنيا تنبعث من دانة بحلل سندسية ذهبية تدهش العقول والبهاء إلا لسكان الأقطار (الجليدية) جهة القطبين فانها تنبعث من دانة بحلل سندسية ذهبية تدهش العقول وتحير الألباب وتفتن أولي الألباب ، فانظر كيف رأينا العدل جاريا مجراه فكاماكانت الشمس أكن الشفق والصبح مشرقين باهرين جيلين يحيران الأبصار فهذه قسمة عادلة وحكمة باهرة ، فأهل السودان المصري لم يمنحوا مشرقين باهرين جيلين يحيران الأبصار فهذه قسمة عادلة وحكمة باهرة ، فأهل السودان المصري لم يمنحوا مشرقين باهر والشفق ولكن أهل الأقطار (الجليدية) يرون من الجال مايحير الأبصار ، اه

﴿ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى \_وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها \_ ﴾

معاوم أن بعد الأرض عن الشمس (٩٣) مليون ميل وهذه المسافة يطير هاطائر بسرعة ما تقميل في الساعة الواحدة وهذه أعظم سرعة الطير وهي سرعة الطيارات الحربية أيضا فهذا الطائر بهذه السرعة يصلمن الأرض الى الشمس بحيث لا يقف ولا ينام ليلا ولانهارا صيفا وشتاء في مدة ما تة سنة وست سنوات وشحو ٧ أشهر وهذا الطائر بهذه السرعة يقطع عرض النظام الشمسي من طرف الى طرف في مدة (٩٣٧٧) سنة وهدد للدة يقطع فيها هذا النظام المشتمل على الشمس وسياراتها مثل (نبتون وأورانوس وزحل) الخ

فالشمس وسياراتها التى عرفت حديثا وتقدّمت فى هذا التفسير وعرضها ماذكرناه لم تخرج عن كونها كوكبا صغيرا من مئات الملايين من الكواكب وابعادها عظيمة جدا و هذا الطائر يقطع مليون ميل فى ٢٠٤ يوما ويقطع مليون مليون ميسلافى أكثر من مليون سينة ومليون المليون من الأميال المذكورة ليس شيأ مذكورا فى ابعاد النجوم فان أقرب نجم الينا من السيارات نجم يسمى الفا فى صورة قنطورس و بعده عنا ٢٥ مليون مليون مليون ميل فهذا الطائر لايصل أليه إلا بعد ٢٥ مليون سنة فهذا الطائر لايصل أن نجعله مقدرا بطيرانه بعد الكواكب والدلك جعلوا القياس سير النور وهو يقطع (١٨٩٠٠) ميلا فى الثانية الواحدة و يصل من الشمس الينا فى نحو ثمان دقائق وثمان ثوان لأن بعدها عنا (١٨٥٠٠، ٢٥ قرو ١٨٥٠) أى نحو ستة ملايين مليون ميل فنجم الفا قنطورس المذكور يبعد عنا نحو أربع سنوات نورية ور بع سنة وهو يبعد عنا

وم مليون ميل فلايصل نوره الخارج منه في همذه الدقيقة إلا بعد أربع سنين وثلاثة أشهر وقد سافر في كل دقيقة (٢١) مليون ميل فأكثر وإذا أطني هذا الكوكب جهلنا الطفاءه مدة أربع سنين وثلاثة أشهر

ومع هذا فذلك ليس شيأ مذكورا في جانب الكواكب المدهشة في البعد جداً فلننس الشمس ولننس نجمة قنطورس وأمثاها ولنسر في الفاوات والمساحات الواسعة السهاوية ولننظر هذا الملك المعد لنا لتسيح فيه أرواحنا وتطلع على العوالم الجيلة فلندرسها الآن ولنتشق اليها كما قال تعالى هنا \_ وهوالذي جعل لكم النجوم \_ فهناك مابعده من (١٢٥) سنة نورية أيضا وهي نجوم الثريا وكذلك القلاص وهناك نحو (١٧٥) مجموعة مثل مجموعة التريا ومجموعة القلاص تبعد (١٠٥٠) سنة نورية والمسافة التي فيها هذه المجموعات السبعون تبلغ (١٥٠٥) مائة ألف سنة نورية ووجد بعد سديم عمسك الاعنه (١٥٠٥) سبعة عشر ألف سنة نورية وسديم المجاحة كذلك خسة آلاف سنة نورية وسديم العقاب بعده (١٥٠٥) سبعة عشر ألف سنة نورية ألف سنة نورية وسديم المحافة المسلسلة نحو سبعة عشر ألف سنة نورية ألف سنة نورية وسديم المرأة المسلسلة نحو هناك سبعة مثل سعة مثل سعة سديم المرأة المسلسلة يبلغ نحو عشرين مليون سنة نورية

هذه مخلوقات نورية في السماء لا يصل ضوؤها لنا إلا في عشرين مليون سنة نورية وقد علمنا أن المسافة بيننا و بين الشهس لا تبلغ في السير إلا مدة ألمان دقائق وألمان ثوان فكيف يكون ذلك البعد الشاسع وقد سار النور فيه عشرين مليون سنة وكيف تكون مقادير الكواكب البعيدة عنا العمري ان شمسنا بالنسبة لتلك الكواكب ذرة صغرة

﴿ أَقدار الكواكب ﴾

قد قسموا أقدار الكواكب الى عشرين قسما على حسب التقسيم الحديث والعين ترى ستة أقدار فقط و يبلغ ماتراه بها (١٠٠٠) بجم وترى العين بالمنظار المعظم الذى باورته من بوصتين الى ثلاث (١٠٠٠٠) مائة آلف نجمة أى الى القدر السابع عشر

ونجوم القدر الأول (١٤) والثانى (٢٧) والثالث (٧٧) والرابع (١٨٩) ثم (١٥٠) ثم (٢٠٠) ثم (٢٠٠٠) ثم (٢٠٠٠) ثم (٢٠٠٠) ثم (٢٠٠٠) ثم (٢٠٠٠) ثم (٢٠٠٠) وهكذا الى القدر العشرين فانه (٢٠٠٠ر٥٠) ومجوع هذه الكواكب ٤٧٤ مليون كوكب وهناك كواكب أخرى لا يحصرها العدلم يمكن تمديزها وستظهر بعد حين

هذا ولأذكر لك آخر ماوصل اليه الناس عند طبع هذا السكتاب إذ جاء في احدى جرائدنا المصرية يوم الأحد م أغسطس سنة ١٩٧٦ ما يأتي بالحرف الواحد

قد قام أخيرا العلامة (كنوت لندمم ك) باحصاء مدهش سلم بصحته أشهر عاماء الفلك وبين فيه عظم المسافات التى تفصل بيننا و بين السدم الحلزونية فالسديم (اندردميد) يبعد عنا مسافة يقطعها النور في مليون ونصف مليون سنة (وسرعة النور ثلاثمائة ألف كياومترا في الثانية كما هو معلوم) وهو عظيم جدا بحيث لا يقطعه النور من أحد طرفيمه الى الطرف الآخر بأقل من ستين الف سنة عما يدل على أن حجم هدذا السديم لا نقص كثرا عن حجم المجرة

وهناك سديم آخر يعرفه علم الفلك باسم (ن مجه ت ٤٤٨٦) يبعد عما مسافة عمانية ملايين سنة نورية أى ان النور يحتاج إلى عده المدة لكى يصل الينا منه . و بعبارة أخرى اذا انقرض هذا السديم اليوم فاننا لا نعرف انقراضه ولا ينقطع نوره عنا إلا بعد عمانية ملايين سنة

وقد أثبت العلامة (الندميك) أن السديم المعروف باسم (ن.ج.مت ١٥٩٤) يبعد عن أرضنا مسافة

(٥٦) مليون سنة نورية أى اننا اذا نظرنا اليه اليوم بالنظارات الكبيرة نراه كما كان قبل (٥٦) مليون سنة وهذه السدم العظيمة لاتعد شيئاً مذكورا بالنسبة الى الكون اللامتناهى حتى ان عاماءنا لم يتنزلوا الى تسميتها والدلالة عليها بغير الأرقام ، اه

﴿ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى \_ هو الذي أنزل من السماء ماء - ﴾

ولما كان الماء معروفاً وجب أن نذكر شيئاً من عجائبه ليكون سرورا النفس وبهجة وأنسا لقارئ النفس تنشرح به الصدور وتقرّبه العيون فأقول

﴿ (١) اللهِ القطى ﴾

من عجائب الماء مايشاهـد في القطب بن من الجبال المكوّنة من الثلج العائمة فوق البحر هناك محو مترين وتحت الماء سبعة أمتار وقد يكون عرض تلك الجبال (٢٥) فرسخا وطولها خسين فرسخا

والتيارات البحرية تجذب تلك الجبال فتعوم مع مائها السريع الجريان ثم تتكسر قلك الجبال هضبات كبيرة جارية مع الماء ثم تتلاقى ويفتك الأقوى منها بالأضعف ويكسره ويفتح فيه طريقا لنفسه وقد تتراكم بعض القطع الثلجية فوق بعض حتى تبلغ عشرة أمتار وجهذه الأعمال تنشأ أشكال عجيبة بديعة المنظر جيلة الأشكال محبرة للناظرين تسر أولى الألباب وهذه المناظر الجيلة أشبه بهذه الحياة الدنيا وجيلة فى الظاهر خطرة فى الباطن وفان السفن متى صادمتها تكسرت حالا و واذا احتى الركاب بها بأن صعدوا على تلك الهضبات والاكام الثلجية مانوا من مكابدة الجوع والبرد الشديد المهلك

وهناك جبال تكون فى الجزائر وفى البرّ على شاطئ البحر المحيط داخله فى الأراضى الى مسافات بعيدة جدًّا ومتى انكسرت تلك الجبال وانحدرت الى البحركان منها جبال ثلجية تعوم فوق ماء البحر علوها من خسين مترا الى ستين مترا وذلك حول (امبز برغ) وتكون فى جون (بافين) نحو مائتى متر

والملاحون يلمجأون الى هذه الجبال ليتخدوها حى لهم من التياراتالمهلكة لسفنهم ولكنهاكما قال الشاعر والمستجير بعمرو عندكر بته ﴿ كالمستجير من الرمضاء بالنار

فانها بأدنى عارض تدور عليهم فتبتلع سفنهم حالا . وهمذا الثَّلِج القطبي منه ماهو مكوّن من الماء الملير

﴿ الثلج المسهل للسير ﴾

اعلم أن أهل بلاد (لابونيا وسيبرياً والموسكوف والاسو يجبين) يكون النلج المحقول السميك الصلب سببا في سهولة السفر ويكون فصل الثاوج عندهم فصل الأعمال والربح واللذات ويستحيل السير في غير زمن النلج بهذه السهولة والنلج يمكن أن يكون مسحوقا ناعما اذا وصل الى درجة (٥٠) تحت الصفر وهو دائما في جمهيزيد عن الماء جزأ من (١٤) جزأ ثم الأحوال التي تقتضي تسكوين النلج توجد دائما في أعالى الجو فوق رؤسنا وفوق الجبال الشامخات وكذلك في جهة القطبين فهو يكون على ارتفاع (١٢٩٢٠) متراتقريبا في درجة (١) شهالا وفي درجة (١) شهالا يكون على ارتفاع (٤٢٠٠) مترا تقريبا وفي عرض ٣٠ الى المهالا ترى مهابط جبال هماليا الشمالية يكون النلج فيها على ارتفاع (١٢٥٥) مترا ويكون في مهابطها الجنوبية على ارتفاع (١٣٠٥) مترا ويكون في مهابطها الجنوبية على ارتفاع (١٣٠٠) مترا في درجة (١٦) شالا في بلاد (النرويج) يكون على ارتفاع مهابطها عن القطبين فاته يكون النلج جبالا فوق الأرض و وملخص ماتقدم أن النلج يكون دائما لا ينقطع صيفا وشتاء في القطبين فوق الأرض ولايزال يرتفع مكانه منهما الى خط الاستواء الى أن يصل الى ارتفاع عدو (١٧٠) أنه متر عند قرب خط الاستواء فيا فوق ذلك القوس الختلف الارتفاع من خط الاستواء الى الشعاء من النالي الماه عن النام عنال

جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء فذكر الجبال هنالم يكن معروفا عند الأم الفربية إذ ذاك وانساع العسلم أرانا أن جبال الجليد والثلج دائمة في تلك المحال العالية والعسلم اليوم هو منجزة القرآن وهذا هو قوله تعالى عسفريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق وقوله والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ولعل الكتاب أعم من كتب اليهود والنصاري بل يشمل العلوم الحقيقية الكونية ومتى انتشرها التفسير وأمثاله سيسار عالفلاسفة وعلماء الطبيعة الاسلام بسبب علمهم بمتب الحقائق الطبيعية والسكونية الموافقة كلها لدين الاسلام

وفى بعض البلاد الثلجية يختنى النبات مادام الثلج فاذا استهل فصل الربيع ذابت الثاوج واستيقظت تلك النباتات بعد موتها حتى تصل الى غايتها فى أسرع وقت فهو كالمسامين الذين ناموا قرونا تحت ثلج الجهالة واحتلال أورو با لهم حتى اذا قرؤا أمثال هذا التفسير وعرفوا من النابغين فى مصر والشام والهند والمغرب من فول العاماء أن ديننا هو دين العلوم استيقظوا فى أقرب وقت سريعا كما استيقظ النبات الذى كان تحت الثلج وازدانت به الأرض وأخذت زخوفها وازينت للناظرين

(٢) ﴿ ألوان ماء البحر ﴾

اعلم أن الله كما خصص البلاد القطبية باشراق الفجر والشفق وجمال المناظر التلجية ومناظر الفجر والشفق والجمال البديع وحرم من ذلك الجمال سكان مابين المدارين أراد الله سبحانه أن يعطيهم جمالا بدل مافقدوه و ذلك أن السفن وهي تمر في البحر ترسم نهرا من نار على مستوى السائل يحصل من جانبيه أمواج ينقدح منها سيول ضوئية فترى المياه على أبعد من مدّ البصراضاهي السماء المزينة بالنجوم الكثيرة المضيئة ذات الشرر اللامع ويرى هناك مايحاكي النجوم الثوابت في السماء ومايشبه ذوات الأذناب الضالة في الفراغ ثم تنقطع هده الحركة زمنا ما فتكون ظامة ثم تلمع تلك الكتل الضوئية وتنشنت من جميع الجهات في كون منها سهل واسع من نار مهول اعظم سعته

واذا هبت الرياح أحدثت في الأمواج أضطرابا وتكون هناك أفانين الصور وأعاجيب الجال الباهرات فتعاو الأمواج الضوئية ثم تنكسر وتصير على هيئة زبد مضىء متشكل بأشكال كثيرة من أقواس قزح وهذا الحادث ناتج من الفصفور المتحلل من الحيوانات الرخوة والحيوانات النبائية التي تسميها الفرنجة (زووفيت) وهي تكون في البحور الاستوائية أكثر منها في الأقطار المعتدلة والباردة والفصفور في المك الحيوانات طبيعي كما انه كذلك في كشر من الحشرات

(م) ﴿ المياه المعدنية ﴾

المياه المعدنية هي التي تحتوى على مواد غريبة بحيث تكون ذات طعم ويكون لها فعل مؤثرفي الجسم الحيواني وقد وجدوا في تلك المياه الأصناف الآتية

الكبريت والصودا والنوشادر والجير والمغنيسيا والالومين والبوتاسا والصوان والكاور والحكر بون والنحاس والحديد ، وهذه المعادن متحدة مثل الحض الكربوني والحض الكبربتي وما أشبه ذلك ، ومن هذه المياه ماله تأثير عظيم وتد قسموا هذا الى أربعة أقسام رئيسية وهي

(١) مياه كبريتيه (٢) مياه غازية أوجمضة (٣) مياه حديدية (٤) مياه ملحية

وهناك مياه معدنية سمية ذاب فيها الزرنيخ أوالزئبق وهذه متى عرفت يبادر الناس بردمها حالا وهذك أيضا مياه صوّانية قد حلت مواد الصوّان فاذا لامستها الأجسام الحيوانية والنبائية نفانت الى باطنها وتفرّقت في هيا كلها واتحدت بأجرائها اتحادا تاما فيصبح الجسم كالحجر وتسمى هذه بالمياه المحجرة وهى نادرة الوجود في العالم

فانظركيفكان الماء جبالا وأنوارا وجبالا فى القطبين ثم هو سهاء فرينت الناظرين وجبال يبهر العاقلين وكواكب أشرقت على المسافرين وفيه قوس قزح والنجوم ذوات الأذئاب وسهول مشرقات وغياض المضرات وجهجات أعدت المسافرين ونور وجبال وأنس الصادرين والواردين ثم يكون سما الشاريين وشفاء المستشفين واندة المشاربين وأنهارا وخلجانا الزارعين وسحبا وبردا وثلجا الناس أجمين

﴿ اللطيفة الخامسة \_ أنظروا الى تحره اذا أثمر وينعه \_ ﴾

هذه الآية أصل عظيم في علم النبات فان النظر الى الممر وزهره هوالذى أنتج علم النبات كله وذلك لم يتم إلا فى القرون المتأخرة على بد الأوروبيين ، ذلك أن آباء نا وأسلافهم اليونان كان علمهم بالنبات أقل مما جاء فى العصر الحاضر بالكشف وكانوا يقسمون النبات الى أشكال مختلفة باعتبارات شتى ولكن لم يقسموه باعتبار الممر والذى اعتبر أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث محلا للتقسيم هم أهل أوروبا وذلك من معنى قوله تعالى ــ أنظروا الى ممره اذا أمر ــ فالنظر الى الممر وزهره أنتج التقسيم

واعلم أن الزهرة كزهرة القطن مثلاً يكون هما غلاف على لون الخضرة كلون الورق ويسمى هذا عند علماء النبات (كأسا) وغلاف فى داخله ماون باللون الأصفر أوالأبيض أوالأحر ويسمى (تو يجا) تصغير تاج فكأنه لجاله تاج الملوك وفى داخل هذين الغلافين يكون التزاوج بين الله كران والاناث كما يكون بين الزوجين فى أنواع الحيوان والانسان سواء بسواء ، وترى فى هذه الزهرة وفى غيرها كرات صغيرة ناعمة مستعدة لتصير بزرا متى لقحت كما جعل الله للاناث من أنواع الحيوان مواد فيها تنقلب حيوانا متى حصل اقتراب الذكران من الاناث وهذه الكرات دائما تكون فى ص كر الزهرة وهذا هو عضو التأنيث ويسمى عندهم (البستيل) وهذا البستيل عبارة عن ثلاثة أقسام

(١) المبيض وهو في القاعاءة وفيه الاصول الخلقية القابلة للنمو وهو كالرحم والمبيض في الحيوان وقد يكون ذا مسكن أوعدة مساكن

(٢) وأنبو به شعرية فيها بعض طول

(٣) والجزء العادى وهوكفم لتلك الأنبوبة وذلك الفم هوالذى يقبل اللقح من عضو النذكير ويوصله الى المبيض بواسطة الأنبوبة المذكورة

وترى فى هذه الزهرة القطنية وغيرها أيضا عضوا أوأعضاء أخرى محيطة بذلك (البستيل) أى عضو التأنيث وتكون غالبا بينه وبين التوبج فاذا نظرت زهرة القطن مثلا فأوّل مايلقاك كأسها ثم تو يجها ثم عضو التذكير وفى الوسط تماما عضو التأنيث الذى استقبال الاقتح من عضو التذكير الذى أحاط به التوبج فتاك الورقات الجيلة الزهرية الملوّنة باللون البهيج فى مختلف النبات كأنها هيئة العرس والأفراح التي يقيمها الناس وملابس الزوج والزوجة أيام الزفاف مع الروائح العطرية التي تبهج القاوب وتشرح الصدور فهذه التي يصنعها الناس عادة ويزينون العروس بالبهجة والنضارة قد خلقها الله للذكر والأثى من النبات وجعلهما في حلتين جيلتين احساهما ماونة بأجل الألوان وأبهاها وأحسنها وأجلاها وهناك الروائح العطرية البهجة و وترى الحشرات طائفات يغنين كأنهن الموسيق تصدح والمغنيات يزففن العروس الى بعلها والنسمات مطريات يرفرفن بالورق وتسمع حفيف الأشجار ونغريد الأطيار وترى بهجة النجوم ونور الشمس المشرق مطريات يرفرفن بالورق وتسمع حفيف الأشجار ونغريد الأطيار وترى بهجة النجوم ونور الشمس المشرق والجاال والبهاء وكأن الدنيا في عرس وليس في مأتم إلا الانسان في أوروبا وآسيا وأمريكا فهؤلاء هم المقتناون المحدون المحدون المحدون المحدون المحدوب أكثرهم عن هذا الجال بالجهالة الشنعاء والحياة البلهاء

وعضو التذكير المذكور عبارة عن رأس من تفع على حامل له وعلى الرأس المذكور غبار وهو ما يحصل به الالقاح ، وأعضاء النذكير غالبا تكون بحسب عدد أقسام التو يج وهذه الأعضاء ان ساوت عدد أقسام

التو يج كما هوالفالب فانها تكون موضوعة بين أجزاء التو يج بازاء أقسام الكأس وان كانت أعضاء التذكير ضعف أقسام التو يج الماونة المذكورة كان نصف أعضاء التد كير موضوعا بازاء أقسام التو يج والنصف الثانى بازاء أقسام الكأس

وعضو النسذكير إما واحد أوا كثر فيكون ذا سنة كالأرز أوعشرة كالترمس واللو بيا والفول وهكذا وعلى ذلك يقال زهر أحادى أعضاء التذكير وثنيائيها وثلاثيها الى المشرين و بعد العشرين يقال كثيرها

والنبات ان اشتمل على أعضاء التذكير فقط سمى ذكرا وان اشتمل على أعضاء التأنيث فقط سمى أنثى وان اشتمل عليهما معا سمى خنثى كالداتوره والبنج وغيرهما

و يقال أيضا إذا كانت أعضاء النذكير والنا نيث في نيات واحد كما في الخروع و فصيلة القرع سمى ذا المسكن و وان كانت أعضاء التأنيث كانت أعضاء التأنيث في آخر سمى ذا المسكنين كالنخل . وان كانت أعضاء التأنيث والنذكير والخنائي معافى نبات واحد كما في الخرنوب والسنط والتين سمى (من اوجا) اه

﴿ عِجائبِ البرر ﴾

قد يكون للشمر بزرة واحدة فيقال أحادى البزر أو بزرتان فيقال ثنائى البزر وهكذا الى عشارى البزر ثم مازاد عن العشرة الى نحو (٥٠) يقال له قليل البزر وما زاد على ذلك الى نحو المثات والالوف يسمى كشير البزر و ويخرج من ساق الدرة المسماة (بالمو يجه) نحو ألنى حبة ومن عباد الشمس نحو (٤) آلاف حبة ومن رأس الخشيخاش نحو (٧٣) ألف بزرة ومن ساق نبات الدخان (٣٧٠) ألف بزرة وشاهد المعلم (دوهامين) حبة شعير نبت منها (١٥٠) سنبلة تحصل من جموعها (٣٧٠) حبة وشاهد المعلم (فلينيو) حبة (زمير) نبت منها (٠٤٠) ساق الكل ساق سنبلة

والعلماء يقسمون النبأت باعتبار أعضاء التذكير أوأعضاء التأنيث أوالبزور وهكذا . فانظر كيف دارعلم العلماء في عصرنا الحاضر حول ثمر النبات من زهره و بروه لمعرفة علمه ومنافعه

كل هذا والمسلمون الممون المهون الايدرون ماذا خلق الله فى النبات ولا بماذا تعرف أقسامه ولا أى الطرق تسلك فى معرفة أنواعه وأصنافه ، فلا مجب اذا ملك الفرنجة أكثر بلاد الاسلام لأن الله لا يسلم أرضه إلا للعاملين فيها ولا يخرج نباته إلا للذين يفقهون و يعقلون و ينظرون الى ثمره اذا أثمر و ينعمه و يعرفون آيات ربهم و يؤمنون بها ، بمثل هذا يكون الايمان و بمثل هذا يكون الاسلام

أيها المسامون ، ألم يأن لهم أن تخشع قاو بكم لذكر الله ومانولمن الحق وأن تدرسوا النبات الذى خلقه الله له موكيف يقول له سانظروا الى ثمره اذا أثمر - وأنتم مغمضون ، وكيف تنظر أوروبا وأنتم لا تنظرون أف لهم أيها المسامون عار عليه والعلم تقولون ان الصحابة لم يدرسوا هذه العاوم، أقول لهم ما المهم ومالصحابة رضى الله عنهم ولوكانت هذه العاوم في زمانهم له لكانوا أسبق الأمم هما كما سبقوها بالفتوحات ولكن القرآن جاء للناس جيلابه وعاهوذا الوقت الذي استأهل لذلك العلام فلذ بين للناس مقاصد القرآن فيهاولنحت المسلمين عليها ، ولنبين هم أيضا أن الله يفضب على الأمم التي تجهلها، يغضب عليها لأنها لم تنظر و بعبارة أخى انها كفرت النعمة ولم تشكرها ، أعطانا بلادا زراعية خصبة ونعما عظيمة فأغضنا الأعين عنها ، ياعجبا أبها المسلمون كان علينا أن نعرف هدفه النباتات وننظر لثمرها ولولم يكن عندنا دين بل كان العقل يدل عليها ، فكيف بنا وقد جاء الدين فطلبها ، دين وعقل معا يطابان هدفه العلوم ، فكيف أنها عقولنا وديننا ، أفلا يغضب و بنا على الكافرين بنعمه ، المغمضين الأعين عن موائده التي نصبها ، ونعمه التي نشرها ، وهوالذي يقول - ائن شكرتم لأزيد نكم - وهذا هوالشكر الفعلى لا الشكر اللفظى ونعمه التي يتلهمي به الجهلاء وصفار العاماء ... والله هو الولى الحيد -

هنالك قال لى صاحى كيف تقول أن الم أمين يجهاون هذه العاوم وبين يدى كتاب مصرى ألف أيام المففورله مجمدعلى باشا بمصروفيه أن المعلم (لينبو) جمل أعضاء التذكيرأساسا لتقسيم النبات والمعلم (تورنيفو) جعل التقسيم على صفات التو يج والثمر ومدة حياة الجذع وفيه أن (لينيو) لم يفرق بين الأشجار والحشائش وأن الزهر يكون خنى وأنثى وذكرا وان الزهر سواءً أكان ذكرًا أوأ نثى أما أن يكون ذا مسكن أومسكنين أوكشيرالمساكن فقسم النبات الى (٧٤) رتبة وكل رتبة نحتها أجناس عالية والأجناس العالية التي يسمى الواحد منها جنس الأجناس أيضا تحت كل جنس منها أجناس وتحت الأجناس أنواع وتحت الأنواع أفراد

أما المعلم (چوسيو) فقد قسم النبات الى قسمين عظيمين (الأوّل) يشتمل على النباتات التي لا بزر لها (الثاني) يشتمل على التباتات البزرية أوالفلقية . والقسم الثاني يشتمل على النباتات البزرية ذات الفاغة الواحدة وعلى النباتات البزرية ذات الفلقتين

فأما القسم الأوَّل من القسمين العظيمين فهـي كالحشيش البحرى ونحوه فانه له حبوب صغيرة جدًّا وأما القسم الثاني من القسمين العظيمين فان ما كان منه ذا فلقة واحدة فهو كالنرجس والبصل والقلقاس والزنبق وقد تكون أزهار هذا القسم مجتمعة في طرف الجذع وأعضاء التذكير قد تكون (٣) أو (٦) ويندر أن يكون واحدا وأوراق هــذا القسم يكون طولهـا أكبر من عرضها كالنخل وبزرته منتحصرةً في جسم وأحد فلتي

فأما النوع الثانىمنه وهو ذوالفلقتين فبزرته تكون متحصرة فيجسمين فلقيين لحيين م وهذا القسم يكون له كأسّ وتو يج وأعضاء التذكيرتكون خمسة فأكثر الى مالة

وهذه نبذة مختصرة من الأوصاف التي في الكتاب المشار اليه فبأدني التفاتة يعرف الانسان النبات ذا الفلقة الواحدة والنبات ذا الفلقتين م فكيف تقول ان المسلمين مقصرون في هذه العلوم . قات له هذا أكبر دليل على النقصير فانه نقل عن الفرنجة أيضا نعم هذا العلم كان يدرس في مصر ولكن ايس ذلك باعتبار أن الدين يطلبه وكان على علماء الدين أن يفهموا الأمّة أن هذا العلم مطاوب كالصلاة والزكاة والصيام والحج وأن قوله تعالى ــ أنظروا الى نمره اذا أثمر وينعه ــ يوجب هذا العلم فى الاسلام الذي يبلغ (٣٥٠) مليون نفس أوأكثر وهــذا هو الذي يجب على علماء الاســلام في مستقبل الزمان ــ والله يهــدى من يشاء الى صراط مستقيم ــ

في هذا الشكل ترى الزهرة فترى لها الكأس الذي تقدّم ذكره المسمى باللسان النباتى (سبلا) وهو الذي نراه أخضُرفوقُ الأوراقُ الماونة، وترى أوراقُ النويجُ وهي الماونة المماة (بستيلا) أو (بتلا)وترى الوسط مؤلفا من خيوط قائمة منتهية بانتفاخات عليها غبار أصفر فالخيوط اسمها (أسدية) جع سداة والانتفاخ اسمه (الانثير) والغبار اسمه (البلن) أو (الطلع) وفي مم كز الزهرة نتوء بارز اسمه (المدقة) ينشأ منقاعدةالزهرة أوتحتها والمدقة ثلانة أقسام سفلي وهي قاعدتها ويقال لها المبيض وعاوى وهو رأسها ويسمونه سهل كالمجا (السمه) ومابينهما يسمونه (القلم) والاسدية أعضاء النذكير والمدقات أعضاءالتأنيث وواسطة التلقيح البلنوهو اللقاح يقع من الانشير على السمة في أعلى المدقة فيلقيح بدورها في المبيض بأسفل المدقة . ثم أن اختلاف



المدقات والاسديات والسبلات والبتلات أى أعضاء التأنيث وأعضاء التذكير وأوراق الكاس وأوراق التوجم أفرادا وأزواجا وتلة وكثرة ووضعا واختلافا وانفاقا

أقول ان هذا الاختلاف به يمتاز النبات و به نمايز جميع النبانات التي تعدّ بالمئات . إذن الزهرة مفتاح علم النبات ، مفتاح ذوسن وأحدة وسنين وثلاث ومافوقها . هذا هو مفتاح علم النبات الذي يشير له قوله تعالى \_ أنظروا الى ثمره اذا أثمر و ينعه \_ وقد ذكرها صرتين في هذه السورة وهذا سر من أسرار القرآن أمم الله المسامين بالنظر الى المثر والنظر الى المثر يطلب النظر الى الزهر الذي هو أصله \_ فهذا مفتاح أمن المعاوم لامفتاح عاوم العربية ، فهذا مفتاح أيضا من مفاتيح العلوم ، أما الله فعنده مفاتح الفيب وهذه مفاتح العلوم ألقاها الينا امتحانا واختبارا

﴿ أَشَكَالُ هندسية في الطلع المُخاوق في الأزهار ﴾

ذكرنا فيما تقدّم أن الفبار الذي يسمونه (البلن) هو الذي به يكون لقح الانك في الزهرة وهي السمة التي في أعلى المدقة ثم ينزل ذلك الفبار إلى المبيض بأسفل المدقة وهناك يكون المثر الذي أمرنا بالنظر اليه إن من ينظر لهمذا الغبار يظنه لاشكل له بل هو كالدقيق و ولكن العاماء وجدوا بالبحث بالآلة المعظمة (المكرسكوب) أنه على أشكال هندسية جيلة مختلفة باختلاف النبات بل أشكاله جعلت قاعدة لتقسيم النبات أنها

## ﴿ أَنُواعِ الْبِلْنِ وأَشْكَالُهُ ﴾

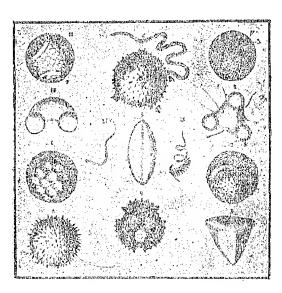

## ( رسم البان \_ شكل ٢ ) ( المَقْصِيدُ الرَّابِعُ )

وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ ٱلْحِيْنَ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ \* بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَا وَمُ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ يَصُونُ لَهُ وَلَا وَمُ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* ذَٰلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَيمٌ \* ذَٰلِكُمْ أَللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَي كُلِّ شَيْءٍ وَكُيلٌ \* لَا تُدْرِكُهُ اللَّهِ فِصَارُ وَهُو آللَّا إِلَا اللَّهُ مِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

قَدْ جَاءَكُمُ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَمَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَنْيِفَا \* وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَنْ مِ يَسْلَمُونَ \* إِنَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ \* وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَمَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ \* وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّوا ٱللهَ عَدْواً بِعَيْدِ عِلْمِ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم ثُمَّ إِلَى رَبِّم مُ مَرْجِمْهُم فَيُنْبَثَّهُم إِمَا كَانُوا يَصْمَلُونَ \* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مِ لَـ أَنْ جَاءَتُهُمْ آيَةَ لَيُونُّونُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا الآياتُ عِنْـ دَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ كُنُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَيُونَّمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفْتُدَتَّهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا كُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فَي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ \* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ اللَّا ثِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المَوْ نَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كَانُوا لِيُونُّ مِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجَهْلُونَ \* وكذلك جَمَلنا لِحُلِّ أَنِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْس وَالِنِّ يُوحِي بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضٍ زُخْرُفَ الْقُوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ \* وَلِتَصْفَى إِلَيْهِ أَنْئِ لَـ أَنْفِ لَأَيْنَ لأَيُو مُنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِ فُوا ماهُمْ مُقْتَرِ فُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْنَنِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْوَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتِابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتِابَ يَمْامُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِينَ \* وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّل إِنَّ لِكَلِمَا تِهِ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ \* وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبَيلِ اللهِ إِنْ يَتَبِّعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلاَّ يَحْرُصُونَ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنَ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ ثُمْ إِلاَّ يَحْرُصُونَ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنَ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ وَآيَاتِهِ مُوْمَّيْنِ \* وَمَا لَكُمْ أَلاَّ عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ وَآيَاتِهِ مُوْمِّيْنِ \* وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْ كُلُوا مِمَّا ذَكِرَ أَسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا أَضْفُورْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَارِّهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنتَدِينَ \* وَذَرُوا ظاهرَ الْإِثْمِ وَبَاطِيَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْمَ سَيُحْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ \* وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُو ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَامُّهُ ۚ لِيُجَادِلُوكُ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ۗ إِنَّكُمْ لَشْرَكُونَ \* أَوَ مَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بهِ في النَّاسِكَمَنْ اللَّهِ

مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجِ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مِا كَانُوا يَمْمَلُونَ \* وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَارِ لَجُرْمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ \* وَإِذَا جَاءَنَهُمْ ۚ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُومُ مِنَ حَتَّى نُوثَّتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللهِ ٱللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجِعْلُ ۖ رسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَنَارُ عِنْدَ ٱللهِ وَعَذَابِ مُسَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَعْكُرُونَ \* فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهُدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَمَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰ لِكَ يَجِبْهَلُ ٱللهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَيُوهُ بنُونَ \* وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ. مُسْتَقِيًّا قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ \* كَلُّمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَنْشَهُ مِنَ الْإِنْس وَقالَ أَوْلِيَاوُّهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَدَيْنَا بِيَعْضِ وَبَلَهْنَا أَجِلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمُ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَاشَاءَ ٱللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ \* وَكَذَٰلِكَ نُولًى بَعْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا عِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَامَعْشَرَ ٱلْجُنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هُذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ \* ذَلِكَ أَنْ كَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ \* وَلِـكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَمْـمَلُونَ \* وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو الرَّجَةِ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدَكُمُ ۖ مَا يَشَاءُ كَمَّ أَنْشَأَكُم ۚ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ \* إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَ نتُم ، بِمُعْجِزِينَ \* قَلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم النِّي عاملٌ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ \*

إلى التفسير اللفظى المنه ما أنتم أولاء قد رأيتم النبات واختلافه بأعضاء التذكير وأعضاء التأنيث وأن منه الذكوو ومنه الاناث ومنه الخناثي ومن هذا كان تقسيم النبات الى رتب وأجناس عالية وأجناس ثم أنواع ثم أفراد فأنا للنوع والخالق للذكران والاناث فكيف تقولون ان لى بنات والذي يلد انما هو المخلوقات لا الخالق فالمخلوقات متنوعات والخالق لا يتنوع ولا يتفير • فكيف يقرل العرب ان الملائكة بنات الله فيعبدونها • ويقول اليهود عزيز ابن الله • والنصاري المديح ابن للله • وكيف تجعلون لمن ينظم هذه المخلوقات من الأضواء والظلمات والنجوم والنبات والحيوان كما في الآيات السابقة شركاء فيقول الصابئون منهم أيها الناس نعبد الملائكة • ويعبد جهلة العرب وغيرهم من الصابئين المتأخرين الأصنام بوسوسة الشيطان لهم وإذا أنتم

اتبعتموه في وسوسته فقد أشركتم الشيطارف. وهم الله م وكيف يقول الثانوية منكم إن الله يخاق الخير والشيطان بخلق الشرّ وأنتم اذا فكرتم فما ذكرنا في الآيات السابقة علمتم أن الخير والشرّ مني لامن خلقي وهــذا هو قوله تعالى (وجمَّاوا لله شركاء ألجق) لله شركاء همَّا مفعولًا جمَّاوا والجنَّ بدل من شركاء والجنّ يشمل الملائكة لاجتنائهم أي استتارهم وهذا يشمل آراه الصابئين في عبادة الملائكة والعرب في قوطم انهم بنات الله . والثانوية في أن الشيطان يخلق الشرّ الخ ماتقدّم (و) قد (خلقتهم) وهلمن يخلق كمن لا يخلق (وخرقوا) افتعاوا وافتروا (له بنين و بنات) فالبنون عند اليهود والنصارى والبنات عند العرب (بغير علم) من غير أن يعلموا . وهنا أخذ يؤكد الحبة ثانيا فقال (سيحانه وتعالى) ننزيها له وتعالى (عما يصفون) أى مما يصفونه به من المكذب والافتراء وكيف يصفونه بذلك وهو (بديع السموات والأرض) مكونهما على غمير مثال سبق (أني يكون له ولد) أي من أين يكون له ولد (ولم تمكن له صاحبة) يكون منها الولد (وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم) وأذا خلق كل شئ فهو الذي نقءه رشكاه الىذ كر وأنثى ويتفرّع منهما فُروع كشيرة والاله يستحيل عليه التكثر ومن ذا الذي بحكم عليه بهذا التنوّع والولادة ثم ان الولد يقوم مقام الأبُّ عند فقده ويكون قائمًا مقامه فالحاجــة هي التي أوجبت الولد والله دائم فسكيف يحتاج إلى الولد وأيضا انه يعلم كل شئ فهو ينوّعه ذكرا وأنني و يحكم عليه بذلك ولاحكم لأحد على الله ولا يحيطون به علما (ذاحكم) الموصوف بما سبق (الله ربح لا إله إلا هو خالق كل شئ) هذه أخبار بمضها بعد بعض واذا كان متصفا بهذه الصفات (فاعبدوهُ) ولانعبدوا الشيطان والأصنام والملائكة (وهوعلى كل شئوكيل) أىمتولى أموركم فكالوها اليه وتوسلوا بعبادته الى تجال ما تربكم (الاندركه الأبصار) المركبة من مواد أرضية لأن الله ليس مادة ولاجسما وأبصاركم وأبصار الحيوان قاصرة على رؤية الأجسام وانما نرونه بعيون غير جسمية اذا صفت نفوسكم ولطفت عقولكم وتأهلتم لرؤيته بذلك العيون التى لم تحلق واذا كان الجنّ والشياطين لاترونهــم والملك اذأ نزل البيكم كما في أوّل السُّورة ينزل في صورة رجل قال تعالى \_ ولوجعلناه ملسكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مايلبسون ـ فالله أجل من الملائكة فهو أولى وأحق ألايرى بأبصاركم واذاكانت الجنّ جاءفيها ـ انهم يرونكم من حيث لا رونهم \_ فبالأولى يكون الله عز وجل خالق الجنّ وخالق الملائكة وقد جاء في الكشف الحــديث كما ذكرناه أوَّل السورة مايناسب هذا وأن الأرواح الملكية والشيطانية لاترى إلا اذا استعارت من جسم الوسيط موادّه فظهرت بهيئة الروح التي كانت عليها في الدنيا (وهو يدرك الأبصار) ويحيط بها علما كما يحيط بكل شئ (وهواللطيف) فلاندركه الأبصار (الخبير) فيدرك الأبصار . ولما كان هذا المقام أداته عامية طبيعية وقد استوفى البعدث فيه أعقبه بقوله (قد جاءكم بصائر من ربكم) البصائر جع بصيرة وهي للنفس كالبصر للبدن (فمن أبصر) الحق فا من به (فلنفسه) أبصر (ومن عمي) جهل (فعلمها)على نفسه عمي (وما أناعليكم بحفيظ) برقيب أحصى أهم السكم وأفعالكم وما أنا إلا رسول . ولما كان من عادة القرآن أن المفام إذا كان مستوفى البيان أعقبه بما يدل عليه قال (وكـذلك نصر"ف الآيات) أي ونفصـل الآيات في كل وجــه كما أ صرفناها و بيناها من قبل لتلزمهم الحجة (وليقولوا درست) اللام هنالام العاقبة أي ليقولوا قرأت على غيرك يقال درس الكتاب اذا أكثر قراءته \* وكان أهل مكة يقولون تعامت من يسار وجبر (وكانا عبدين من بني الروم) ثم قرأت علينا تزعم أنه من عنه الله أوتعامت من اليهود ولما كان القرآن نزلُ ليضل به كثير ويهتدي كثير وقدضل من قالوا درست أعقبه بالمهتدين به فعطف على قوله ـ وليقولوا درست ـ قوله (ولنبينه لفوم بعامون) أي لنبين الآيات باعتبار المعني أوللقرآن وان لم يذكر لكونه معلوما وملخصه انه يضل به قوم و يهتدى به آخرون ثم قال (اتبع ماأوحى اليك من ربك) بالتدين به (لا إله إلا هو) جلة اعتراضية (وأعرض عن المشركين) ولا تلتفت الى آرائهم إلى أن يأتى لك الأمر بالقتال • ولما كان دين الالسلام من

قواعده الايمان بالقضاء خيره وشرّه من الله مع وجوب استعمال العقل في جيع الأحوال المكنة ثمر يناللنفس لنعرج الى عالم القدس وكان من فضائل هده العقيدة أنه اذا تعسر أص ولم نجد سيلة لتعصيله فوّضنا الأص الى الله النسير النفس وتجبّد فيما تقدر عليه ولاتنقطع أسفا وحسرة على تفريطها وهبي غيرقادرة على شئ أردفه يما يسهل الأصم على رسولة تسلية له فقال (ولوشاء الله ما أشركوا) فلا تحزن عليهم (وماجعلناك عليهم حفيظا) رقيبًا (وماأنت عليهم بوكيل) تقوم بأصرهم ٥ ولما كان من الأعراض عنهم أن لأيسبوا آلهتهم قال تعالى (ولا تسبُّوا الذين يدعون من دون الله) أي لأنذ كروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح (فيسبوا الله عُدوا) تَجاوزا عن الحق إلى الباطل (بغير علم) على جهالة وقد كان المسلمون في صدر الاسلام يسبون الأصنام وكانُ الـكفار يردّون عليهم فنهاهم الله عن ذلك وهم ضعفاء وقيه دليل على أن الطاعة اذا أدّت الى معصيةً راجحة وجب تركها فان مايؤدى الى الشرّ شرّ وكما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام زينا لكل أمة عملهم من الخير والشرّ على حسب استعدادهم لأننا وضعناكل أناس في ص انبهم التي يستحقونها فاذاكفر قوم ونحن أردنا ذلك فما كان كفرهم الذي أردناه ظلما لأننا لظمنا اللك وجعلنا فيمه درجات كالحيوانات والنبات وهي درجات يعضها فوق بعض م حكذا هؤلاء كفروا لأنهم لم يصاوا للاستعداد لتلقي الايمان كما لم تصل البهائم لدرجات الانسانية ولم تصل الأطفال لدرجات الرجال فاوكان كفرهم ظاما منا لكان أغلب أعما لنا ظاما فلأ يكون في الأرض حيوان ولا ببات ولاصبيان ولاعصاة بحجة أن غيرها أفضل منها وهــذا هو قوله (كـذلك زينا لكل أمَّة عملهم) وعلى ذلك يجعلهم بعد الحياة في المراكز التي استعدُّوا لهما (ثم الي ربهـم مرجعهم فينبنهم بما كانوا يعماون) ولما كانت منزلة هؤلاء لاتسمح لهم بالتعقل "والكبرياء حجاب مانع لهم من الفهم اقترحوا عليك الآيات وخوارق العادات وقالوا لك اجعل لنا الصفا ذهبا وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك أحق ماتقول أم باطل وأرنا الملائكة يشهدون لك عيانا فنزلت الآية الآتية قائلة إن الآيات التي كانت تنزل على الأنبياء السابقين كهيسي وموسى من ضرب الجر بالعصا فينبع ماء واحياء الموتى وماأشبه ذلك لايرق العقول الانسانية ولابرفعُ الانسانية إلا التعقل والتفكركما أنزلنا في هذا الفرآن وهذه الأمم كانوا بعدالايمان يرتدوناذا شاهدوا ماهو حسن في نظر أعينهم . فأما العقل فهو المرشم الحكيم كما حصل في سحرة فرعون إذ آمنوا بموسى لما عرفواأن عامه فوق طاقتهم . فأما الجهلة وهم بنواسرائيل فانهـم لما رأوا قوما يعكفون على أصـنام لهم قالوا ياءوسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهاون . فهكذا هنا اذا أنزلنا آيات كهذه لاتنفعهم وانما نريد أن نجعلهم عاماء لايرتدون عن دينهم متى شهدت مقوهم كسحرة فرعون وهذا هو قوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) أي جاهدين في الاتيان بأوكند الايمان (ائن جاءتهم آية) مما انترحوه (اليؤمنن بها قل انما الآيات عنــد الله) هو قادر عليها يظهر منها مايشاء وايس شئ منها بقدرتي والله منعها عنــكم حتى يكون ايمان من يؤمن مبنيًا على العمقل لاعلى عاسة البصر (ومايشعركم) أي ومايدريكم استفهام انكار (انها) أى الآيات المقترحة (اذا جاءت لايؤمنون) بها كما حصل في الأحم السابقة كما في سورة أخرى \_ ومانرسُــلْ بالآيات إلا تنحو يفار (ونقلب أفتدتهم) عطف على لا يؤ منون أي ومايشعركم أنا حيفتذ نقلب أفتدتهم عن الحق فلايفقهونه (وأبصارهم) فلايبصرونه فلايؤمنون بها (كما لم يؤمنوا به) أي عائزل من الآيات (أوّل مرة ونذرهم في طفياتهم يعمهون) وندعهم متحدرين لانهديهم هداية الوَّمنين لأننا وضعناهم في مرأبتهم فلايتجاوزونها ﴿ وَلُواْ نَنَا الْهِـمُ الْمُلائـكَةُ وَكُلُّهِـمُ الْمُوتَى ﴾ كما افترحوا فقالوا \_ لولا أنزل علينا الملائكة \_ وقالوا \_ فائتوا با بائنا \_ (وحشرنا عليهم كل شئ قبلا) أي وجمنا عليهم كل شئ من الطيور والدواب مقابلة و، واجهــة أوقبيلة قبيلة \* وقرئ ــ قبيلاــ أي كـفيلا بمـا بشروا به وما أنذروا به (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) إيمانهم لأن المدار على الاستعداد وأيضا الامور المحسوسة لاثبات لها بخلافُ العقلية (واكمن أكثرهم يجهاون) مثل هـنده الحكم فلايطهون انهم لوأوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيتسمون بالله جهد أيمانهم على مالايشعرون وهذا على حسب الاستعداد

مُ أَخَذَ يَعْزَى رَسُولُ الله عِزْلِيَّةٍ عِما أَصَابِ الرَسِيلُ فَقَالَ ﴿ وَكَذَالَتُ جَعَلْنَا لَكُنْ نِي عَدُوَّا مِنَ الْجَرِينِ ﴾ أى كما جعامًا لك هؤلاء أعداء جعلنا لكل ني سبقك عدوًا لأن هذه الداردار جهاد وعلى مقدار الد بر يكون الارتقاء فلاداعي إلا ناله من الأذي على مقدار مقامه في العسمل والدعوة ثم أبدل من قوله عدوًا (شياطين الانس والجق) أيّ مردة الفرّية بين (يوحي بعضهم إلى بسض زخوف القول) يُوسوس بعض الانس الى بعض و بعض الجنّ الى الجنّ والى الانس الأباطيل المموهة من زخوفه اذا زينه ﴿فُرُووا) أَيَالُا مِل الغرور (ولوشاء ربك) إيمانهم (مافعاوه) أي مافعاوا معاداة الأنبياء وإيحاء الزنارف وانماكان الشياطين من الجن ومن الانس مدفومين ألى ذلك بعوامل الفطر المغروسة فيهم . • ولاريب أن الأرواح الشريرة تسمع مايقول. الناس في هذه الدنيا وقد جاء في علم الأرواح حديثا أن الأرواح البشرية الناتصــة التي هي أشبه بالجنّ تستمع للكادم الذي يقوله الناس بل هي مُحْجو بة عَن العالم الأعلى فَتَـكُون عقولها أقرب إلى أهــل الأرض الأحياء فتهتدي وتؤمن وتكفر كالناس الأحياء فصارت الأرواح الجاهلة كالأحياء الجاهاين والنبي وإليتم أرسل الطاؤنتين ومثل هذا القول عامه سماعي ليس العقل فيه دخل وَلَكُنَ العلم الحديث الروحي جاء بتُصديقَه كما سيأتي في آخر هذه المباحث والحق أن مثل هذا لا يعرف إلا بالعاوم الحديثة فأما بغمير ذلك فانها مماعية وليس عليها دليل إلا السمع فقراءة العاوم الحديثة الروحية وغير الروحية أمر حتم على المسلمين النائيين على ظهر هذه الأرض أى وكفرهم وعطف على غرورا فيما تقدّم قوله (والصنى اليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) أى ليمر بعضهم بعضا ولتصغى الخ (وليرضوه) لأنفسهم (وليقترفوا ماهممقترفون) أي وليكتسبوا ماهم كتسبون من الآثام ولما انهى الكارم هلى دحض ما اقترحوه و بيان خلاهم وغرورهم شرع يذكر أن الله دو الحكم بيني و بينكم وأن القرآن كاف لتمقلوا مافيه من العلم والارشاد نقال (قل) يائجد لهم (أفغير الله أبنني حكما) أي أطلب من يحكم بيني وبينكم (وهوالذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً) أي القرآن مبينا فيه الحق والباطل محيث ينغى التخليط والالتباس فأمأ الآيات التي اقترحتم وها وهي حسية قفيها التخليط والالتباس ولاتفيـــد يقينا أ فلذلك منعناها لأننا نريد أمما تكون أرقى من الأمم السابقية لاسما اننا بعثنا عجدًا عَالِيُّهُ آخر رسول في الأرض ومن أراد أن يعرف الاسلام فليطلع على الكتب الدينية أوانكتب العاسية التي تظهر دقائتي الكون فهؤلاء متى عرفوا حقائق تلك الكتب آمنوا بالقرآن وهذا قوله ﴿والذين آتيناهم السكتاب يعلمون انه مغزل من ربك بالحق") وأهل الكتاب هنا أيم من اليهود والنصاري بل أعم من أهل الكتب المهاوية لأن اللفظ عام وأيما عممنا لأن شهادة العلوم العصرية كشيرة جدا والكشف الذي ذكرناه في هذا التفسير يعد بالعشرات ولم يكن كثير منه معروفًا عند الأمم السابقة فقراءة العلوم اليوم في الشيرق والغرب تورث الإيمان بالقرآن كقراءة المتدينين الكتب الدينية التي فيها ذكر النبي على كاليجيل برنابا الذي يطارده الفرنجة وقد أصروا باحراقه في ديارنا المصرية وذاك لأنهم كانوا قابضين على زمام الامور في همذه الديار (فلا تكونن) أيها الانسان السامع لهـذا القرآن (من الممترين) الشاكين في أنه منزل من عند الله تعالى (وتمت كلة ربك) القرآن بالأمر والنهى (صدقا) في قوله (وعدلا) منه (لامبدل) لامغير (لكلماته) القرآن ويقال تمت ووجبت كلة ربك بالنصر لأوليائه صدقا في قوله وعدلا فما يكون لامبدل لأمغرير لكاماته بالنصر لأوليائه (وهوالسميع) لمقالنهم (العليم) بهم وبأعمالهم ثم أتى بقاعدة عامّة تشمل جميع أهمل الأرض فقال ان الكوكب الذي تعيشون فوقه من العوالم انتي

فى درجة منحطة وأهلها ليسوا كاملين وانما أرساناك اليهم لتصلح من شأنهم فقال (وان تطع أكثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الغابق) وليسوا على بصيرة ومنهم هؤلاء الكفار الذين يقلدون آباءهم (وان هم الايخرصون) يكذبون لبعدهم عن الحقائق ، ولقد خلقناهم وعلمنا مقدار استعدادهم فنجمل كلا فى مرتبته التى استعد لها (إن ربك هو أعلم) برمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فقوله من يضل جحرور بباء وهما متعلمان باعلم ودل عليها الباء فى فوله سالمهتدين سوهى نظيرتها و يصح أن يجمل من منصوبا بعمل محذوف أى يعلم الخ لأن افعل لاينصب الظاهر

ثم أخذ يذكر نتائج افكار أتباع هؤلاء كأكثر أهل الأرض لجهالتهم فأصم بأكل مايذبح مقرونا بذكر اسم الله على ذبحه ولم يبح مخالفة ذلك إلا لضرورة كما تقدم مرارا ثم عمم الأحكام فأص بترك كل إثم ظاهر و باطن لتخلص النفوس من ظامة هده الدنيا وخص الكنارم على تحريم مالم يذكر اسم الله عليه ليقتلع المعادات الوثنية ووصفه انه فدق وأفاد أن قوما من الكفار يوسوس بعضهم الى بعض ليتعاونوا على مجادلتكم فايا كم ومطاوعتهم وهل يسترى الفريقان فريق كان ميتا فأحييناه وفريق لايزال فى الظامات يتخبط في ديجورها وهذان الفريقان سائران على مازيناه لهم فريق المؤمنين الذي أحييناه وفريق الكافرين الذي أبقيناه في الظلام فكل يعمل على شاكلته وربك أعلم بحن هو أهدى سبيلا

ثم أبان داء الأمم المضال وهم الرؤساء وعظماء الأمم فأفاد أن هناك قاعدة عامّة وهي أن كل قرية وأمة قد صيرنا مجرميها أكابر فيحدثون فيها المكر وسوء الخلق والخلاعة والفسوق والمشدل السوء والناس تبع لهم وكل ذلك و باله واقع عليهم فان من سئ سنة سيئة فعليه وزوها ووزر من عمل بها والناس يحاسبون على مقدار ماعندهم من توة وقدرة ومن اجرام هؤلاء الذين هم أعداؤك أن يقول بدخهم كأبي سفيان أن نؤمن لك حستى يوحى اليناكا أوحى الى محمد وسائر الرسمل وكيف يكون ذلك والرسالة أيما تكون لمن صغار وذلة مستعدون ولاجرم أن مشل هذا استكبار وتعاظم والعقاب عليه بضة و وسيصيب هؤلاء المجروبين صغار وذلة وهذاب شديد

وختم هذا المقام بأن مسألة الاعمان ترجع إلى شرح الصدر ومسألة الاضلال ترجع إلى ضيق الصدر فالرسالة استعداد والاعمان استعداد والنستداد والته هو المحدث لذلك، وعلى الناس الجدّ والبعدث والتنقيب والجزاء يكون على مقدار الأعمال وهذا هو قوله (فكارا بما ذكراسم اللة عليه أن كنتم با يأته مؤمنين به ومالكم ألاناً كلوا مماذكم إلى هوأعلم بالمعتدين به وذروا ظاهر الانم وباطنه إن النبن يكسبون الانم سيجزون با هوائهم بغير علم إن ربك هوأعلم بالمعتدين به وذروا ظاهر الانم وباطنه إن النبن يكسبون الانم سيجزون بما كانوا ونترون به ولاناً كلوا بما لم بذكر اسم الله عليه وانه لنسق وان الشياطين ليوحون اله أولياتهم مثله في الناسكين ليوحون اله أولياتهم مثله في الناسكين بيحرميها لميكروا فيها وما يمترون به أومن كان مينا فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به في الناسكين في الناسكين به وكذلك جعلنا في كل قرية نوقي مثل ما أوتي رسل الله الله ألله أقلم حيث يجعل وسالته سيميب الذين أجرموا صغارعند الله وعداب شديد بها كانوا يمكرون به في بين بحص الله الرجس دلى الذين لايؤمنون به وهذا صراط ربك مستقيا بما كذلك يجمل الله الرجس دلى الذين لايؤمنون به وهذا صراط ربك مستقيا قد فصلنا الآيات أقوم بذكرون) تفسير هدنه الآيات ظاهر ولكن لابد من بيان بعض الكامات فقوله عومالكم ألا تأكلوا مماذكر واعن أكاه وماينهم عنه وقوله \_ إن ربك هو أعلم بالمعتدين \_ بالجاوزين الخق الى الباطل أى فيجازيهم وقوله \_ ظاهر الاثم عنه وقوله \_ ظاهر الاثم

و باطنیه ما ما ما ما ما بالجوار من الما الفات وقوله ما بالفات وقوله ما بالفات وقوله ما بالفاق الا ما ما ما الله على السبون الدائم ما الله على ما الله المنافع لا يحرم مطلقا و أبو حنيفة قال ان ترك التسمية عمد الا يحل وان تركها ناسيا يحل و أحد ورد عنه روايتان فيمن تركه التسمية عمد اومن تركها ناسيا حات له وقوله ما وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاة اذا مانت من قتلها فقال الله قتلها قالوا فترعم أن ماقتلت أنت وأصحابك حلال وماقتله المحكل وماقتله والحكلب والصقر حلال وماقتله الله حوام وقوله وان أطعتموهم أى فى أكل الميتة وقوله أومن كان ميتا فأحبيناه وجعلتاله نورا يمشى به فى الناس ميتا فأحبيناه أى هديناه وأرشدناه المعمل الحالج وقوله مشله أكل الميتة وقوله وقوله مها ما من الفيل المناه المناه وقوله وقوله والمناه المناه وقوله وقوله والمناه المناه المناه وقوله وكانت النبوة حقالك المناه المناه المناه المناه المناه وقوله والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه الله وقوله والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه و

ومهنى ـ يشرح صدره ـ يفساحه فيتسع لقبول الهدى وقوله ـ ضيقا حرجا كأنما يصد فى السماء ـ أى ينبو عن قبول الحق ومن ضيق صدره كأنَّه يزاول مالايقدر عليه من صوود السماء فيكون الايمان ممتنعا عليه امتناع صعود السماء وقوله كنلك يجعل الله الخر أى كما يضيق صدره يجعل العذاب أوالخذلان عليهم وقوله \_وهـنا\_ اشارة الى البيان المتقدّم من الخذلان والتوفيق \_صراط ربك\_ الطريق الذي ارتضاه أوعادته وطريقهالنبي اقتضته حكمته ـ مستقيماً .. لاعوج فيه أوعادلا مطردا وهوحال مؤكيه، وقوله ـ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون \_ فيملمون أنه هو القادر وأن ما يحدث من خير وشرّ فهو بقضائه وقدره وأنه عالم بأحوال العباد وقدوضع كلا في من كزه لحكمته التامّة ، ثم بين أن هؤلاء الذين يذكرون (همدارالسلام) أى لهم دار السلامة من المكاره ومن كل آفة (عندر بهم) في ضمانه أوذخيرة لهم عنده لايعلم كنهها غيره وهي الجنة وأعلاها أن يكونوا \_ في مقعه صدر ق عند مليك مفتدر \_ ويكونون وجوههم ناضرة الى ربها ناظرة ويرون مالاعين وأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر من الجال الفائق والحسن الناضر والبهجة والاطلاع على العوالم العاوية واشراق شموسها وبهجتها فيسكرون بخمرة العلم وهمفرحون مغبوطون ثم قال (وهو وليهم) مواليهم والصرهم (بما كانوا يعملون) أي بسبب أعمالهم عمانخذ يشرح حال الشياطين من الأنس والجنُّ م ولقم أظهر علم ألأرواح في الكشف الحديث أن الأرواح الشريرة توسوس لأمثالها من الأحياء بما يناسب طبائعها ويوألونهم وبودون أن يكونوا على طرائقهم وأهل العلم والفضلاء يعطون الأحياء ارشادا وتعلما نافعا كماكانوا في الدنيا وعلى ذلك يكون الفاسقون الميتون، ن البشر ملحقين بالجن في الوسوسة والصالحون الميتون ملحقين بالملائكة في الالهام . وهذا الكشف الحديث الذي ملا أمميكا وانكلترا وفرنسا وإيطاليا وجميع بلاد العالم ماعدا المسلمين هو الذي به يكون تفسير القرآن

فياعجباكيف يصبح ماكان سماعيا فى الاسلام محسوسا ماموسا . ياعجباكيف يقول الله تعالى \_ سغريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم \_ وقد سمعت أيها الذكى فى هدا التفسير من عاوم الآفاق كعلم طبقات الأرض وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الفلك المعجب المعجب فهاك أسمعك من علم الأنفس الذى عرفه جميع العالم إلا المسلمين حتى اذا جاءت الآيات السابقة وجدتها منطبقة عليه تمام الانطباق

لقد جاء في كتاب الأرواح الذي نقلت فيه (قبل هذا التفسير) عن عاماء أوروبا كثيرا عما جاء في الجسيات النفسية أن عاماء تلك الجهيات سألوا روحا أحضروها بالوسيط وألقوا عليها أسئلة منها ه ماذا يقصد الروح الشرير بظهوره لانسان ما فكان الجواب يقصله ازعاجه أوالا نتقام منه ه وسئل ماذا يقصد الروح الصالح بتجليه فأجاب يقصد تعزية من يبكي على فقده واثبات وجوده و بذل النصيحة لمن يحبه أوطلب الاسعاف لنفسه وهناك قال الروح الذي وجهت اليه أسئلة كثيرة مايفيد أن الأرواح تحيط بالناس من كل جانب وأن رؤيتها تعرقل مساعي الناس في أشماهم فلذلك لم تبعل رؤيتهم عامة الح وهناك ذكر بمايناسب هذا من الاحياء (في الجزء الثالث صفحة ٢٠) وهو أن خواطر الخير بالهام الملائكة لمستعدّ بن لذلك الالهام وأن خواطر الشير وقسديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله تعالى ولة من العدق إيعاد بالشير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله تعالى وله من العدق إيعاد بالشير وتكذيب بالحق ونهي عن الخير في وجد ذلك فليستعد بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا قوله تعالى بالشير وتكذيب بالحق ونهى عن الخير في وجد ذلك فليستعد بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا قوله تعالى بالشير وتكذيب بالحق ونهى عن الخير في الله يعدكم عفرة منه وفضلا والله واسم علم ـ

ولقد جاء فى هذا الكتاب وفى كتب أخرى كشيرة كالتى ألفها صديقنا (محمد فريد وجدى) أن الناس فى أوروبا وأحمى كا يجلسون و يحادثون الأرواح يطرق معاومة عندهم كما تقدّم فى (سورة البقرة) ويلقون اليهم أكاذيب وحكايات خيالية مادام المحدثون من الانس من الأنفس الناقصة وإن الدين يكلمونهم من الأرواح اليالية لا تخاطب النفوس الناقصة وأن الناقصة تألف الناقصة و يفرح بعضها ببعض وأن بعض الأرواح الشريرة تألف الناس وتسمع نصائحهم وتفهم أقوالهم لتعلقها المناوض ومن فيها وعلى ذلك يكون العالم الحديث تفسيرا فعلما القرآن وتكون سورة - قد أوحى الى أنهاسة من المؤرض ومن فيها وعلى ذلك يكون العالم الحديث تفسيرا فعلما القرآن وتكون سورة - قد أوحى الى أنهاسة من المقينات لامن المسموعات وأنا أقول سيقرأ هدا القول من الناس متكبر مماء فيقول كيف نصد ق الخرافات نقول له القرآن جاءنا فسمعناه والعلم فى أورو با جاء بهدا احتى أصبح مشتهرا على أيدى ملايين بل الخرافات نقول له القرآن برينا آياته فى أنفسنا كما سمعناها بالقرآن واذن يصبح هذا القرآن يقينا أى على مقتضى مثات الملايين من الناس وفيهم فلاسفة وعلماء وهو مطابق مطابقة تامة لكتابنا المقدس و فاما أن نقول ان العلم لا يمجر د التسلم و واما أن نقول نشك فى كلامهم واذن يصبح هذا القرآن يقينا أى على مقتضى المهروط فى البقرة فارجع اليه ان شئت و واما أن نقول نشك فى كلامهم واذن بجب المهدف كما بحثوا وقد تذدّم هذا مشروط علوم أم الأرض قاطبة ويخرجون من ظامات الجهالة الى حظيرة نور العلم والعرفان والله هو الموفق الهادى علوم أم الأرض قاطبة ويخرجون من ظامات الجهالة الى حظيرة نور العلم والعرفان والله هو الموفق الهادى

اذا عرفت هذا فهمت قوله تعالى (و) اذكر (يوم يحشرهم جيعاً) الضمير لمن يحشرمن الجنّ والانس فنقول (يامعشر الجنّ قد استكثرتم من الانس) أى من اغوانهم لأنكم لقر بكم من أخلاقهم وألفكم عوائد أهل الأرض و بعدكم عن العالم العاوى توسوسون لهم وتجنبونهم الى أخلاقهم ومن عجب أن علم الأرواح قد جاء فيه أن الأرواح العاوية لما سئلت ، هل يمكن التخلص من الوسوسة فأجابت نع ذلك لا يمكون إلا للنفوس الراقية في الأرض عندكم وقليل منكم من هو راق ، والنفوس العالية عندكم لا تجسر الارواح الشريرة على الاقتراب منها وهذا قوله تعالى \_ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان \_ فاستكثار الجنّ من اغواء الانس انما يكون في الطبقات الجاهلة الفاسقة فيحشرون معهم لأن أرواح الأحياء اذا مات لا تجد مكانا إلا مكان أمنا لها من الأرواح المنتريرة المناسبة الاحياء مأنا النين أطاعوهم (ربنا استمع بعضنا ببعض) حانته على المنتريرة المناسبة الاحياء مأن داوهم أطاعوهم (ربنا استمع بعضنا ببعض) حانته على المنتريرة المناسبة الاحياء مأن داوهم

على الشهوات التي كانت تلك الأرواح تقترفها في الدنيا لأن الانسان اذا عجز عن شهوة أنس بمن يتعاطاها كما ترى ذوى الشهوات يحبون النظر لمن يتعاطونها اذا مجزوا عن اتيانها استرواحا لفسعل الموافقين في الأخلاق والعادات والأحوال والنفس لاتألف الا أمثالها ولاتحب الامن على شاكلتها وتهوى أن ترى من يوافقها ويشاكلها ، فهؤلاء يقولون ـ استمتع بعضنا ببعض ـ (و بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) بالبعث (قال الناو مثواكم) منزلكم أوذات مثواكم (خالدين فيها) حال (إلا ماشاء الله) أي يخلدون في عذاب النارُ أبدا الا الأوقات التي ينقاون فيها من عذاب السعير إلى عذاب الزمهر ير (أن ر بك حَكيم) فيما يفعل بأوليائه وأعندائه (عليم) بأعمالهم فيجزى كالرعلى وفق عمله ﴿وكَدَلْكُ نُولَى بَهْضَ الظَّالَمَانِ بِهِضَا ﴾ أَى نَكُلُ بَهْضَهُم لَى بَشْفَ أو يجعل بعضهم يتولى بعضا فيغويهم ويكونون قرناء في العذاب كما كانوا في الدنيا (بما كانوا يكسبون) من الكفر والمعاصى . ثم خاطبهم خطابا عاما فقال (بامعشر الجنّ والانس ألم يأتكم رسل منكم) وقال اختاف المفسرون أمن الانس الرسل أم منهم ومن الجنّ خلاف أطال فيه المفسرون والمعلم الخديث طابق الآية مطابقة تأمّة وهوأن كثيرًا من الأرواح الموسوسة للناس ملحقة بالجنّ لأنهم على شاكتهم في الشرّ فيوسوسون للناس كما توسوس الجنّ م ومعلوم أن هذا الفريق من الأرواح كانوا في الأرض ومذاهبهم التي كانوا عليها قد ثبتت في أذهانهم فهي لاتفارقهم فيوسوسون بها \_ ومن كانّ في هــنــه أعمى فهو في الآخرة أعمى \_ فتبتي عقائدهم راسيخة فيوسوسون بها و بعضهم قد يسمع نصبح أهـل الأرض وهو في حال الموت فيقلل الشرور والفساد في أعماله و بهذا يفهم قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم \_ فاذن جيع الأنبياء يسمعهم الجنّ والانس وفي الجنّ قوم ربما ينتفعون بما يسمعونه كما في آية \_ قل أوحى الى أنه استمم نفر من الجنّ الخ \_ فأنذروا قومهم وهذا القول قبل العلم الحديث ماكان العقل يصدقه ويقرّبه بل يراه من الامورالبعيدة عن العادة فتحجب من القرآن كيفأخبر بمألم يكن معروفا فأصبح اليوممعروفا مشتهرا الا عندالمسامين فهم وحدهم الدين لايعامون الا قليلا منهم وهؤلاء يعرفون أن قوله تعالى \_ ألم يأتبكم رسمل منكم \_ قد طابق العلم الحديث (يتصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم شـنا) أى يوم القيامة (قالوا) جوابا (شهدنا على أنفسنا) كَمَا يقول الناس اليوم حينما محتل دولة أجنبية بلادهم نحن مفرطون مذنبون جاهلون وكما يقول الفساق لقدأضعنا حياتنا في فسوتنا . و يقول الذين ابتلوا بشرب الخرأوالتدخين لقد تتلتنا عاداتنا السيئة القبيحة همذا عذاب الآخرة ماهو الا نتائج للعادات والأخلاق والأحوال المسكتسبة ويقال فيها مايقال في الدنيا فيشهد الناس على أنفسهم (وغرَّتنهم آلحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين) ولما كان من عادة الله في خلقه ألا بجعل الامُور طفرة بل يأتى ها مقدمات كالمرض منلا يتُقدّم الموت والرياح تتقدّم الطر وكذلك البرق ليستمدّ الناس هَكذا لم يشأ أن يترك القرى وشأنها فلابد من ظهور نابغين فيهم امآباك مة والعلم واما بالنبوّة ولذاك قال (ذلك) اشارة الى ما تقدّم من بعث الرسل اليهم وانذارهم سوء العاقبــة (أن لم يكن ر بك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) حدا تعايل للحكم المتقدم أي لأن الشأن لم يكن ربك مُهلك أهدل القرى بسبب ظلم فعاوه وهم غافلون لم ينبهوا برسول أولم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه وسمغافلون وإذا كان الله أرسل الرسل فقد انتني الظلم (ولكل) من المكلفين (درجات) مراتب (مما عماوا) من أعماهم (وماربك بفافل عما يعماون) فيخفى عليه عمل (ور بك الفني") عن العباد والعبادة ولكنه جعمل ذلك ترقية للناس ليخلصهم من المادّة وهو (ذوالرحمة) يُترحم عليهم بالتكليف (ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدادكم مايشاء) من يصلحون لسكني أرضه وقد حصل ذلك فقد زالت أمم ودول كأهل أصريكا الأصليين وغييرهم ( كما أنشأ كم من ذرية قوم آخرين) أي قرنا بعد قرن (ان ماتوعـدون) من البعث وأحواله (لآت) لـكائن لا محالة (وما أنتم بمجزين) أي بفائنين طالبكم - أينما تكونوا يدرككم الموت (قل) ياعمد (يانوم اعماوا على مُكانتكم) على غاية تمكنكم واستطاعتكم (أنى عاسل) على مكانتي التيأنا عليها وما أحرقى به ربى أى اثبتوا على ماأنتم عايه من الكفر والعداوة فانى ثابت على الاسلام (فسوف تعامون من تكونله عاقبة الدار) أى الذي له عاقبة الدار (أنه لا ينظم الظالمون) أى الكافرون وضع موضعه الظالمون لأنه أعم فائدة انتهى التفسير اللفظى لهذا المقصد

﴿ لطائف هذا الممد ﴾

(اللطيفة الأولى) في توله تعالى \_ وكلُّهُم الموتى \_

(اللطيفة الثانية) في قوله تعالى ـ وكـذلك جعلنا لـكل نبي عدوًا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرورا ـ

(اللطيفة الثالثة) \_ وان تطع أكثر من في الأرض يضاوك عن سِمِيل الله \_

(الاطيفة الرابعة) \_ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها \_

(ألاطيفة الخامسة) \_ يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس الخ \_

(اللطيفة السادسة) ــ أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء ــ

﴿ اللطيفة الأولى في قوله تعالى \_ وكلهم الموتى \_ ﴾ ﴿ واللطينة الخامسة \_ يامعشرالجنّ الخ \_ ﴾ ان الكلام مع الموتى الآن أكبر آية أنزلها الله للناس لما فسدت العقائد وقد امتلاً بهما السهل والجبل لعم

ان المحالام مع المربى الان الابران البراه الزها الله الناس الما فعدت العقامة وقد المتاذ بها السهل والجبل عم هذا المحالام منك والعالم لايزال فيه نقص ولكن الشك في العالم الايوجب تركه فان العاماء الذين يعدّون بمثات الالوف يستفاون فيه الآن فارجع الى ماكسته في سورة (البقرة) والى كستاب الأرواح الذي ألفته والى ماكسته حضرة (محمد أفندي فريد وجدي) وكذلك الكسب الأفرنجية المنتشرة في العالم الانساني وسترى في هدفه المكتب عن المعتول وان الناس في العالم الانساني اليوم يتحادثون مع الأرواح بطريق (الطاولة) أو بطريق والكمتابة) أو بطريق والمحتول إلكمتابة) أو بطريق عنائلة أن النفوس الانسانية المناطيسي) وهناك من الشك والريب تارة والتصديق تارة أخرى مالايحصي وترى هناك أن النفوس الانسانية الناقصة لايأتي لها ولا يتحادثون معلماً كاتما وتعطى لها معاومات عمايناسب أمور معاشمها وأحوالها الدنيوية وهدف تمكون كسراب بقيعة يحسبه الظمات ماء حتى اذا وتارة تخبرهم بأخبار يظهر كذبها فها بعد لقصور نظر الأرواح وان لم تقصد هزوا ولا سخرية وأما الأرواح وتارة تغبرهم بأخبار المامور ولاتهمة الا الامور ولاتهمة ولاتطيع من يدعوها الى الاستفهام عن الامور ولاتهمة العالم الأرواح وعبت كل العجب من انها موافقة للحكمة الشهء به ونقول اننا لانحب أن ندخل معكم فيا يجعله عم معلقين بالدنيا بل تخليم عن يدعوها الى الاستفهام عن الامام الغزالي في الاحياء وأي منترة للقرآن أكرون هذه وكيف يظهر ملخص الدين على ألسنة الأرواح

و عجائب القرآن ومعجزاته في القرن العشرين في آية \_ ولوا ننا أنزلنا البهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهاون \* وكذلك جعلنا لكل بي عدق الخ كا شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله والدوم الآخر تابع نشيئة الله واستعداد الانسان فليست البراهين بمغنية مادام المرء لا يستعد والقضاء لم يسعد وهذا بعينه الحاصل الآن م ألم ترالى أننا اليوم في القرن العشرين نسمع أن العاماء في (أمريكا وأوروبا) يكامون الموتى ومعذلك نرى بعض المتعامين في بلادنا الشرقية يكفرون بالله واليوم الآخر ولا يقلدون في الايمان ساداتهم من الفرنجة الذين كفروا تقليدا لهم فلما آمنوا لم يقلدوهم وهذا هو مانى نفس الآية م فالله تعالى أذن الهاس أن يكاموا الموتى في عصرنا الحاضر كماني الآية ولا يزال الناس

فرية بن ه كافرا بالله واليوم الآخر ، ومؤمنا وهذا معجزة باهرة ، ومن غرائب ماحدث في هذا الدهر وان شئت بينة على ذلك فهاك ماجاء في جريدة (الاهرام) بتاريخ ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٢٩ فان ماستقرؤه في المقالة التالية ناطق بمنى الآية محجزة القرآن كما في قوله تعالى \_ سد نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم \_ وهذه هي المقالة

﴿ مناحاة الأرواح ﴾

فى الجهة الغربية من ولاية (نيويورك) وعلى بعده و ميلا من مدينة (بفاو) مصيف باسم للى دال اشتهر بجمال موقعه وعذر بة مائه وعايل هوائه وامتاز بكثرة أحراجه وضخامة أشجارها وسمق ارتفاعها وأحاطت به بحيرة واسعة الأطراف وتقوم بادارة هذا المكان جماعة من الروحيين الذين يعتقدون بمذهب (مناجاة الأرواح) و يبدون من أعماطم وأقوالهم فيه ما لايدرك له العقل حلا ولايدرى الى أى ناموس يرده

ومن المجيب أنه مع تقادم العهدعلى ظهور هذا المذهب وسعة انتشاره لم تزل آراء العلماء فيه على اختلاف مبين فنهم من ينكره انكارا باتا ويعدّ أعمال اللقائم بين به من باب التدجيل والأوهام م ومنهم من يعتقده اعتقاد الحقائق المدلمة ذها بالى أن في الطبيعة أسرارا لا يسع الوجدان انكارها وان لم تقع في حيز العقل

وقد زار هذا المكان أحدأدباء (السوريين) وكتب الى الهدى (النيو يوركية) يصف مارأى فقال كان يجتمع في الملهى خلق كذيراسهاع الخطيب الروحي (جان سُلاتر) أحدزهماء هذا المذهب ووسطائه المشهورين

وقبل ميعاد الاجتماع كان معظم الحضور يتسابقون الى القاء أوراق صفيرة على (طاولة) الخطيب يكتبون عليها بعض الأرقام أوالحروف المتقطعة التي كان الوسيط يكتفي بها دون كتابة الأسماء هم يفتح الخطيب الحفلة مالقاء كلة بهذا الموضوع من الوجهة العاسية و يسترسل في السكارم الى مسألة خاود النفس وامكان مخاطبة أرواح الموتى السابحة في الفضاء بواسطة وسطاء حقيقيين والوساطة موهبة عظيمة اثما في بعض الأحيان يخاو الوسيط من القوة الازمة لتأدية الوظيفة حقها ولكن متى توافرت القوة كالواجب تظهر البينة وتتجلى الحقيقة العيان شم يتناول الخطيب الأوراق الماقاة على (الطاولة) أمامه فيقرأها الواحدة بعد الأخرى ممسلا عن كل منها

جم يماون الحقيب الدوراق الماها، على والطاوله) المالية فيهراها الواحدة بعد الدهوري عرب الرابع على الله المعاد ا جوابا يتناوله من التجليات والخاطبات الروحية فيدهش الحضور بما يأتيه من المهجزات

جاء الوسيط الى عدد (٣) فنادى بصوته الجهورى قائلا مستر (جيمسها ملتون) وأشار بيده اليه فأجاب نعم فقال له ألا تسكن (كانفاند أوهايو) وتقيم في الشارع الفلاني رقم (كذا) . فأجابه نعم وهذا عنواتي الحقيق . فقال اني أوى الآن والدتك واقفة بازائك تقرئك الشوق والتحيات وقد أوعزت الى أن أبافك نصيحة وهي أن الرجل الذي قابلته في (ديترويت ميشكن) مساء الاثنين الماضي وتحادثت واياه بشأن افتتاح تجارة في تلك المدينة ووعدته بأنك ستعود اليه في الله للباحثة في العمل فهي تنصحك بالاقلاع عن هذا العزم لأن الرجل لا يضمر الخير ولا الاخلاص لك فاياك أن تتمامل معه

فوتف الرجل مبهونا ورفس الأرض برجله وقال نعم هــذا هو الحادث بعينه فقد أقلعت الآن عن عزمى وسأعجل بهذه النصيحة

ثم تناول الخطيب ورقة أخرى كان عليها حرف (ج) على ما أذكر فالتفت الى الجهور وقال (مسز مارى رولاند) وبأقل لحظة وتعت عينه على هذه السيدة فقال لها لا يمكن أن يكون هدذا السمك الحقبق أجابت نعم وقال ألا تقيمين في (شيكاغو) في شارع كذا ونمرة كذا و قالت نع وكل ذلك صحيح وقال ما انني أرى الآن بجلك (البرت) الذي يجند في الحرب السكبرى وسافر مع الفرقة الأخيرة وانقطعت أخباره عنك حتى أصبحت وأنت لاتعامين عنه شيأ جاء الى بروح عاورة من الشجاعة والحاسة وهو يقول لك انه وتدكان مقنله قبل انتهاء الحرب بمدّة تصيرة قال ان جثته بقيت مطروحة مدّة ثلاثة أيام قبل الاهتداء الميها

ه وهنا وصفالوسيط ملامح نجلها ومظهره وأخبرهاعن اسم المكان والبوم الذي قتل فيه

و بعد ذلك قرأ الوسيط عدد (١٨) مسز (ألن مكلان) وأشار بيده اليها فلركل طما اسم المدينة التي تقطنها واسم الشارع الذي تقبم فيه حسب عادته ه ثم قال المك شدقيقة ندعي (أنا) جميسلة الطلعة شيقة القوام كانت تسكن في (دنفر) من ولاية (كولارادو) صرضت صنة مرضا شديدا كاد يودي بحياتها فكتبت اليك تطلب حضورك اليها وقد حالت الظروف دون ذهابك فساءها ذلك وقطعت أخبارها عنك وهذا ماحمالك على الاعتقاد بأنها توفيت والحقيقة هي أنها لم تزل حية ترزق وتقيم اليوم في مدينة (بلتيمور) وكنت أود أن لا أخدش مسمعك بايراد شئ مما عرفته عنها ولكن الحقيقة يجب أن تقال فان سوء أحوالها وسوء العشرة دفعاها لارتياد منازل الفساد وهي تسكن في الشارع (الفلاني) تحت نمرة كذا وإذا شقت ص اساتها فعليك الاعتماد على هذا العنوان وإذا لم يكن ذاك صحيحا فاني أضرب على نفسي غرامة مالية كبيرة وأنخذ هدذا الجع الغفرشاهدا على على ذاك

م جاء الخطيب الى عدد آخر فقال مستر (توماس فيليس) فأجابه نم ، قال اننى أراك شديد الاهتمام بمسألة مبيع (البناية) التى مملكها فى (جامستون نيويورك) لجورج مارش وتود آن تعرف اذاكان المبيع ينتهى حسب طلبك أم لا وكثيرا ما تباحث مع اصرأ تك فى هدا الشأن مع انك قبضت من عن البناية حوالة بألف ريال وذلك مساء الجعة الماضى وأزيدك الآن اطمئنانا بأن المبيع سيتم بالقيمة التى اتفقاما عليها وهى مبلغ عشرون ألفا (بيعة لم يحضرها المليس) والشارى غيرمغبون

فاستغرق الجهور في الضحك واغرق صاحبنا في النجب ، ولما وصل الوسيط اليهنا في الكلام صمت هنيهة ثم قال في هذه الساعة حدثت حادثة محزنة في ضواحي (فالدلفيا) وذلك أن سيارة تقل خسة ركاب انقلبت براكبيها من شاهق فقتل اثنان وأصيب الباقون بجروح خطرة و بينهم اصأة لها بئت موجودة بيننا تدعى (لوزاو تنكس) ولم يكد يدور نظره على الجهور حتى رآها فقال نع ان والدتك من جدلة الركاب الذين هوت بهم السيارة وهي الآن في المستشفي (الفلاني) القريب من محل الحادثة فاسرعي لاغائنها قصرخت الفتاة وبكت والتفتت الى الساعة وكانت قد قار بت التاسعة والنصف ليلا وهو الموعد الذي يترك فيه القطار الأخدير المحطة وتمنم بلغة غير مفهومة ثم قال أسرعي وأعدى حواجك فان القطار متأخر عن ميعاده نصف اليوم الثالث الفتاة مسرعة وأعدت لوازمها وجاءت الى المحطة فوجدت القطار على جناح السفر فركبته ، وفي اليوم الثالث ورد من الفتاة رسالة على صديق لها هناك تخبره بأن الحادثة وقعت كما رواها الوسيط وتؤمل بأن والدتها ورد من الفتاة رسالة على صديق لها هناك تخبره بأن الحادثة وقعت كما رواها الوسيط وتؤمل بأن والدتها ورد من الفتاة رسالة على صديق لها هناك تخبره بأن الحادثة وقعت كما رواها الوسيط وتؤمل بأن والدتها

﴿ الطيفة الثانية \_ وكذلك جعلنا لكل ني عدرًا شياطين الانس والجن \_ ﴾

وهذه أيضا مفهومة بما سبق فى مواضع كثيرة من التفسير فالأنبياء وجيع للصلحين بعدهم يكون نصيبهم على مقدار مقامهم من السهوالتبليغ وأما شياطين الجن فانها تلك الأرواح التي كانت قاوبها فى غطاء فأصبحت فى العالم الروحي كما كانت فى الدنيا فأصبحت ملحقة بالشياطين الذين يوسوسون الى أمثاهم لانفلاق أبواب السهاء ومفاتيح العلم فى يد الله لايصلون اليها فترتد نفوسهم الى أهل الأرض وتتسلى بما ترى من نفوس ناقصة فتغريها بما كانت وده فى الدنياوعقو لها مقفلة قد حكم عليها بذلك قصاصا لها فأصبحت نقمة على نفسها وعلى أمثاها من البشر ولذلك سئلت بعض الأرواح فقيل لها هل الأرواح تقدر على أذى الناس فكان الجواب كلا وإنما الناس هم الذين يؤذى بعضهم بعضا وانما الأرواح اذا تصدت الأذى وسوست الى الأحياء بما تريد فهذا هو الأذى م ومن كان في هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأصل سبيلا وفهؤلاء هم الذين قال الله

فيهم لاتفتح لهم أبواب السماء ولايد خاون الجنة لأن نفوسهم لم تستمدّ لتلك الأنوار وهي أشبه بالأجسام (الفازية) البخارية التي ترتفع في الجوّ وكل جسم له حدّ محدود لا يتجاوزه والله لا يمنع أحدا عن النعيم ولكن العوائق من النفوس فني النفوس جنتها وفي النفوس نارها فأي نفس غلظت وفسقت وأحبت الحياة الدنيا فان طبعها لا يقبل الجنة ولاعالم الملائكة فلايصل لذلك بحسب استعداده وأي نفس أحبت ذلك العالم واستعدت له وخفت مؤنتها فانها ليس بينها و بينه إلا الموت وهناك تصعد اليه وترتق \_ وان الى ر بك المنتهى \_

واعلم أن ما يكشف اليوم من الكواكب والسيارات الما هو ذخيرة قد أعدها الله للأرواح الأرضية المشرقة النبيلة لتنفرسج عليها اذا ماتت ويكون موتها أكبر سعادة وأشرف أيامها و فحا أسعد أيام الخروج من هذه الدارالتي حبسنا فيها حبسا عاقنا عن العروج والخروج الى باحات الهناء وساحات السعادة والصفاء حتى نرى تلك الكواكب البهجة بأقدارها وهيئانها وأنوارها واشراقها والحياة عليها ونرى لك المجائب وإذ ذائه نفك من هذا الاعتقال الأرضى ونطالع تلك الشموس في المجرة التي تبلغ مثات الملايين ونرى شمسنا بقعة صغيرة منها وأرضنا أصغرمن كل شئ حيئة ننسى هذه الدنيا وننسى بؤسها وشقاءها ونخرج من جهنمها الى السعادة التي نشاهدكل ليلة بصيصا من نورها وقبسا من نارها وحورا في طرفها ولوامع مشرقات في دياجي الظامات الى تلك الأنوار

أيها القارئ الذكى اجعل حياتك معراجاً لذلك المقام الشريف ولا تدّخ وسما في النفع العام لأمّنك والعالم أجع اذا قدرت حتى تكون خليقه مبدع هذه الموجودات وناظم عقدها وموحد نظامها وهو اللطيف البديع النور الهادى الى سواء الصراط اه

﴿ اللطيفة الثالثة \_ وأن تطع أكثر من في الأرض يضاوك عن سبيل الله \_ ﴾

اعم أن أهل الأرض قاطبة مقلدون لرؤسائهم ما بعون السادانهم مسوقون بخواصهم فترى العمل ربحا كان خطأ فيبقى مئات السنين والناس يظنونه حقا لما أن قوما من المشهورين قرؤه وأقر وه ودرسوه فيتبع الآخرون الأولين واللاحقون السابقين و وترى المذاهب الاسلامية والنصرانية واليهودية يقبع الأخير الأول ويتعصب له ويقول هو الحق وماسواه ضلال وهكذا في سائر العاوم كالفلك والطب والطبيعة وليس ينقذهم من ذلك بعد مثات السنين إلا أفراد يخلفهم الله فيجاهدون ويهذبون الشعوب ويعلمونهم فأكثراً هل الأرض مقدون والمجتهودي وابن السلم مسلم مقدون والمجتهودي وابن السام مسلم كل ذلك لأن الناس في أكثراً حوالهم مقلدون وعلومهم انما تكون محفوظة والنبوغ فيها يكون على مقدار استظهار مادرسوه وقهم ماعقله غيرهم و فأما الرجوع الى أصل تلك المذاهب والتأمل في أساسها فان البشر غالبا لا يتعبون أنفسهم فيه والأعمار قصيرة وعلى ذلك يجب أن يكون في الأمّة الاسلامية مفكرون يفكرون في أصول المذاهب الاسلامية ويهيمنون على الأم الاسلامية ويهيئون عقولها الرقى والاصلاح لأن السنى والشبعي وسواهم أصبحوا لايرون إلا ماقرؤه في كتبهم وهي أمور متشابهة م ثم ان الأمّة لم ترفع عن أعينها الأغطية التي غطيت بها العيون وليس عندي إلا نشر العاوم الكونية كما نفعل في هسذا التفسير فيهذا يخرب الناس من ظنهم الى اليقين

إن علم الفقه علم عملى والظن يكفيه أما معرفة هذه العوالم فانها عامية عملية معا فه يه علم بالعالم من سموات وأرضين ومتى عرفت الصفة عرفت الصانع وفوق ذلك يرقى الشعب الاسلامي باستخراج منافع الهواء والماء والأرض والسماء • هذا مافهمته من قوله تعالى \_ وان تطع أكثر من في الأرض الخ \_ • أما رسولنا عملية فهو عند ربه الآن وفائدة هذا الكارم ترجع لنا الآن أيضا فأما تكلؤنا بأن نفسر بفسير ذلك فالمس يكون فيه فائدة مم جوة لنا اه

### ﴿ المطينة الرابعة في قوله تعالى \_ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها \_ ﴾

اعلم أن هذه الآية هي التي تطبق على الأم كلها لاسيا المسلمين الآن فانك حيمًا أدرت عينك لاترى التي ولا الفساد ولا الضلال في الأمة إلا من رؤسائهالاسها بعض مشايخ الطرق أولئك الذين هم إوعاماء الدين والماوك وعظماء الأم الاسلامية قاطبة ، هؤلاء هم آفات الاسلام ومعائبه ، هم الذين يساعدون الفرنجة على احتلال أرض الاسلام ، هم الذين بوالونهم و يحبونهم لأنهم يغدقون النم عليهم و يولونهم المناصب العالية و مهمونهم الألقاب الضخمة ، وترى ذلك في شهال أفريقيا في بلاد مراكش وتونس والجزائر وطرابلس ومصر و بلاد العراق وغيرها ، فهم الذين فسة وافيها أوعاموا المراق وغيرها ، فهم الذين فسة وافيها أوعاموا المراق وغيرها ، فهم الذين استنارالقوم بعد حين الشهوات فضع القوم الفرنجة واستناموا لهم وربحا استنارالقوم بعد حين المنتات اللطيفة الرابعة

﴿ اللطيفة السادسة في قوله تعالى \_ إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين - ﴾

هذه اللطيفة تناسب اللطيفة التي قبلها فان الأمم اذا فسدت بفساد أكابرها ولم يظهر فيها نابغون أجدر أن تانى من الوجود وأن تهلك لأن الله لم يجعل في الأرض ولافي غيرها عملا لغير فائدة بل هو الذي جعل الأزهار التي لا لون لهما ولا رائحة انحما يلقحها الربح كما تقدّم و أما الأزهار ذات الرائحة الجميدلة والمحاسن البسديعة والألوان البهجة فان الحشرات هي التي تلقحها وجعسل ذلك الجمال وتلك الألوان والروائح والعسل مغرية لذلك الحشرات أن تمر عليها فتلقحها فلم يخلق الجمال عبثا بل خلقه لنفعة واجعة لنفس النبات لأنه ليس في الوجود معطل فاذا كان هذا في نبات ندوسه بأرجلنا ونقطعه لنشم وأتحته ولا نبالي به وتارة نغرقه بالماء وتارة ترعاه دوابنا وتارة نخوله الأغراضنا في معايشنا فكيف يخلق أمما في الأرض لا ثمرة في بقائمها فاذا منع الجمال والرائحة عن هدا النبات اذا لم تكن الذلك فائدة واكمتني عمرور الرياح عليها لا القاحها في أحواء أن يهلك الأمم التي عن هدا الخبيف وتدخيل في عقائدنا ما يضر أخلاقنا وعاداتنا فان لم يفكر عقلاء المسامين فليعاموا أن وعدالله تسومنا الخسف وتدخيل في عقائدنا ما يضر أخلاقنا وعاداتنا فان لم يفكر عقلاء المسامين فليعاموا أن وعدالله من الشرق في القرن السابع فأبادوا الدول الاسلامية (السلجوقية والعباسية) وكذلك أرسل الأم الأوروبية في نحو تلك العمور لحاربة المسلمين وكذلك أرسل الأسبان فأبادوا أكثر الأمة العربية وبقاياهم هزموا وهربوا وماكان و بك ايهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون - ه اه المقصد الرابع

# ( المقصيدُ الكامينُ )

وَجَمَّلُوا لِلهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْهَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلهِ فِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَا عَلَى وَ وَكَانُوا هَلَا لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَا مِن سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* كَانَ لِشُرَكَا مِنْ فَلَا يَصِلُ إِلَى شُرَكَا مُعْمِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* وَكَانُوكُ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكُ بِسُوا عَلَيْهِمُ وَكَانُولُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ \* وَقَالُوا هَذِهِ أَنْهَامُ وَحَرْثُ حَجْرُ لا يَطْمَهُمَا وَلَا مِن اللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ \* وَقَالُوا هَذِهِ أَنْهَامُ وَحَرْثُ مَحْمِمْ وَأَنْهَامُ حُرِّمَتُ ظَهُو رُهَا وَأَنْهَامُ لا يَذْ كُرُونَ أَسْمَ الله عَلَيْهَا أَفْتِرَا عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهَا أَفْتِرا عَلَى لَا يَعْمِمُ وَأَنْهَامُ مُولِكُمْ اللّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرا عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهَا أَفْتِرا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهَا أَفْتِرا عَلَيْهِمْ وَالْهُ هِ فَعَلَيْهَا أَفْتُولُوا هُلَا يَعْمَعُمْ وَاللّهُ عَلَيْهَا أَفْتُولُهُ وَلُولُولُ هَا وَأَنْهَامُ لا يَذْ كُرُونَ أَنْهُمْ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهَا أَفْتُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَا يَعْمَامُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهَا أَفْتُولُولُولُولُولُ لَا اللّهُ عَلَيْهَا أَفْتُولُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُا أَفْتُولُولُ وَيَقَالُولُ مِنْ فَنَا اللّهُ عَلَيْهَا أَنْ فَالْمُ عُمْ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهِ عَلَيْهَا أَنْهُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهَا أَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا مُنْتُولُ اللّهُ عَلَيْهَا أَولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمُولُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ فَا لَولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ ا

وَمُعَرَّمْ مَكِي أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءِ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٍ عَليمٍ \* قَدْ خَسِرَ الَّذِينِ قَتَكُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأْ جَنَّاتِ مَمْرُ وَشَآتِ وَغَيْرَ مَمْرُ وشَآتِ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْسُرِفِينَ \* وَمِنَ الْأَنْهَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلاَ تَتَّبِمُوا خُطُوراتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ \* ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَدْ أَثْنَيْنِ قُلْ آلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَدَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَاتَ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأَنْتَيَيْنِ نَبُّو فِي بِمِلْمِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ \* وَمِنَ الْإِبل أَنْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَر أَنْنَيْنِ قُلْ آلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَكِينِ أَمَّا أَسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْتَكِينِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّا كُمُ ٱللهُ بهٰذَا هَٰنَ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِفَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظالِينَ \* قُلْ لاَ أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَىَّ نُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحًا أَوْ كُمْ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بِإِغْ وَلاَعادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقَر وَٱلْفَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُو رُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِمَظْمِ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاكُمْ بِبَغْيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ أُولاً يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن الْقَوْمِ ٱلْجُرْمِينَ \* سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَ كُوا لَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنِ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبُّهُونَ إِلاَّ الظنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلاَّ تَحْرُصُونَ \* قُلْ فَلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء كَمَاكَمَ أَجْمَعِينَ \* قُلْ هَـلُمَّ شُهِدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللهَ حَرَّمَ هَلْذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلاَ بَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَّبع أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لاَيُؤُمِنُونَ بالآخِرةِ وَهُمْ برَبِّم يَعْدِلُونَ \* ﴿ التفسير اللفظى ﴾

لما فرغ في المقصد الرابع من الكاام على كفرهم واشراكهم وجهلهم أخذ يذكر في هدا المقصد تفصيل

ضلالاتهم العملية وأحكامهم الفاساءة م فنها انهم كانوا يقصدون الزروع والثمار وهي المبرعنها بالحرث والابل والبقر والغنم وهي المتبرعنها بالأنعام فيتجملون منها نصيبا لله ونصيبا للاً صنام . فأما ماكان لله فانهم يجعلونه الضيفان والمساكين . وأما ماكان للر منام فانهم يجواونه للخدام والسدنة فان سقط شي عماجهاوه لله في نصيب الأربان تركوه وقالوا إن الله غني عن هــذا وإن ســقط شئ من نسيب الأصنام فما جملوه للاوتان ردّوه الى الأوثان وقالوا انها محتاجة اليه وكانوا اذا هلك شئ مماجعاوه لله لم يبالوا به واذا انتقص شئ مما جعاوه للأوثان جبروه مماجعاوه لله م هذه أوّل مسألة ﴿ المسألة الثانية ﴾ ان السدنة كانوا يزينون هم هم والشياطين أن يقتاوا أولادهم فكان الرجل يقول في الجاهليَـة ائن وله له كندا وكمذا غلاما لينحرن آخرهم كما حلف عبدالمطلب على ابنه عب الله ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى المذكورات المفسرات في سورة (المائدة) كانوا يحرَّمُونها ولاياً كأها إلا الرجال وهي على النساء محرَّمات كما تقدَّم هناك و يحرَّمون ظهورها فَلايركبون البحائر والسوائب والحواى ﴿ المسألة الرابمة ﴾ انهم لايذكرون اسم الله على الدبائح عنـــد الدبح بليذ كرون أسماء الأصنام ﴿ المسألة الخامسة ﴾ انهم كانوا يجعلون الأجنة في بطون البحائر والسوائب لذ كورهم وليس للإناث فيها من نصيب كما تفدّم في (المائدة) هــذا اذا نزلت حية فاذا نزلت ميتة أكلها الرجال والنساء هذه المسائل الخس ذكرها الله في هذه الآيات بسمافند معتقداتهم فلذاك قال في المسألة الأولى (وجعاوا) أى مشركو العرب (لله مماذرأ) خلق (من الحرث والأنمام نصيبا) أى والرئ صنام نصيبا (فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) بزعمهم وكذا ما بعده أي زعموا أنه لله والله لم يأص هم بذلك (فيا كان لشركامهم فلايصل الى الله) أي لا يصل الى الوجوء التي كانوا يصرفونها اليها من قرى الضيفان والتصدّق على المساكين كما عامت (وما كان لله فهو يصل الى شركائهم) من انفاقهم عليها والاجراء على سدنتها وقوله ـ مما ذرأ ـ بيان انهم لو عقلوا لم يجعلوا للا وثان شيأ لأن الله هو الخالق فلذلك قال (ساءما يحكمون) والخصوص بالذم محذوف أي حكمهم هذا . وقال في الثانية (وكذلك) أي مثل ذلك التزيين في قسم القربان (زين لكثير من المسركين قتل أولادهم شركاؤهم) هو فاعل زين \* وفي قراءة زين بالبناء العجهول وقتل نائب فاعل وأولادهم مفعول وشركائهم مضاف اليه وقد فصل بين المضاف والمضاف اليه أى وكذلك زين لكثيرمن المشركين قتل شركائهم أولادهم والشركاء هم الجن أوالسدنة (ليردوهم) ليهاكموهم بالاغواء (وليلبسوا عليهم دينهم) وليخلطوا عليهم مأكانوا عليه من دين اسماعيل عليه السلام ، ومعاوم أن كل مايقع في هذه العوالم أيما يكون بنواميس واستعداد وقابلية (ولوشاء الله مافعاوه) أي مافعل المشركون مازين لهم ولا الشياطين مازينوا (فندهم أى حرام فعل بمعنى مفعول كالدبح يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحدوالكثير (لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم) يعنون خدمالأوثان والرجال دون النساءكما تتدم (وأنعام حرمت ظهورها) . وقال في المسألة الرابعة (وأنعام لايذ كرون اسم الله عليها افتراء عليه) مفعول لأجله (سيجزيهم بما كانوا يفترون) أي بسببه . وقال في المسألة الخامسة (وقالوا مافي بطون هـنـه الأنعام) أي أجنة البيخائر والسوائب (خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم) أى جزاء وصفهم (إنه حكيم عليم) شم أتى بما يفيد خسرانهم بما تقدّم فقال (قد خسر الذين فتاوا أولادهم) فكانوا يثدون بناتهم مخافة

ثم أتى بما يفيد خسر أنهم بما تقدّم فقال (قد خسر الذين قتاوا أولادهم) فكانوا يتدون بناتهم مخافة الفقر والسبي وأبناءهم اذا نذروا ذلك كما تقدّم (سفها بغيرعلم) لخفة أحلامهم وجهلهم ان الله تعالى رازق أولادهم لاهم (وحرموا مارزقهم الله) من البحائر وغيرها (افتراء على الله قد ضاوا وما كانوا منهدين) وهذا ملخص ما تقدّم من أعماهم الفاسدة و ولما أكل الكلام على تعديد أعماهم الفاسدة و تد ذكر انهم تصر فوا فيما ذرأ الله هم من الحرث وهو المثر والزرع والأنعام وهي الابل والبقر والغنم شرع يفصل الكلام على

هذين القسمين أي الحرث والأنعام على اللف والنشر المرتب فقال في الحرث

﴿ الكارم على الزرع والشجر ﴾

(وهوالذى أنشأ جنات معروشات وغيرمعروشات) يعنى والله الذى خلق وابتدع بساتين مبسوطات على الأرض كالقرع والبطيخ وكالهنب الذى يبقى على وجه الأرض منبسطا والعنب الذى كهيئة سقف ويقال عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرسسته تعريشا اذا جعلنه كهيئة السقف واعترش الدنب العريش اذا علاه فالعنب بنوعيه أى مافوق العريش وماينبسط على الأرض والبطيخ والقثاء والخيار والقرع و كل ذلك يقال له جنات معروشات أى مبسوطات إما على الأرض في أكثرها واما على العريش في أحد نوعى الدنب وقوله وغير معروشات معى ماقام على ساق كالنحل والزرع وسائر أنواع الشجر

﴿ عَجَائب فِي النبات ﴾

اعلم أن هذا هوالقسم الأصغر وهو مايراه الناس من الجنات المعروشات وغير المعروشات ، أما القسم الأعظم منه فهو أنواع الحدائق والبساتين التي ترى في الطحلب الذي يكسو وجه الماء في البرك والمستنقات فهذه بساتين ترى بالمنطار المعظم من هرة باهرة وكذلك ما يعلو الجدران والسطوح وجدوع الأشجار والأرض الرطبة والصخور المرطبة في المحال الظلمة والعفونة النابتة على الحيطان الرطبة وعلى الجاود المدبوغة كجاود الأحذية وجاود الكتب وعلى الخير فهي بساتين كالبساتين التي نراها بأعينا ، وهكذا ماعلى سطح ماء البحر بحيث يتلون بها الماء وعلى الصخور اليابسة على هيئة قشور يابسة أوغبار وهكذا مايفسد العنب والبطاطا وما يخلق في داخل الحيوان الحي فهذه وغيرها أنواع من الجنات المعروشات وغير المهروشات متى نظرت بالمناظم المعظمة علم أنها هي القسم الأكبر عددا والأوسع نطاقا فهي أوسع عما يراه الناس بأعينهم العادية ، وكما رأى الناس علم أنها هي القسم الأكبر عددا والأوسع نطاقا فهي أوسع عما يراه الناس بأعينهم العادية ، وكما رأى الناس ويخلق مالا تعلمون ـ ويخلق مالا تعلمون ـ

﴿ لطيفة ﴾

جاء في جوائد المصرية بتاريخ (١٩) اكتوبرسنة ١٩٧٦ أن احراج غيانا البريطانية (في جنوبي أمريكا بالقرب من خط الاستواء) تحتوى على أنواع من الديدان والحشرات تفوق الحصر فقد وجدوا مايزيد على ألف نوع منها فيما لايتجاوز مساحته (ياردة) صربعة من الأرض

﴿ أعمار النبات ﴾

اعلم أن دود الحرير بعيش ثلاثة أشهر من أيام أن يكون بزرا صغيرا الى أن يكون دودا ففياجة أى كرة صغيرة داخلها دودة يحيط بها حرير ففراشة خارجة من الدودة فتبيض ثم تموت والخيل تعيش (٣٠) سنة والفيل يعيش عمرا طويلا هكذا يكون النبات فنه مالا يعيش إلا فصلا واحدا كالحنطة والشحير والدرة ومنها ما يعيش مثات السنين مشل البلاط والصنوبر و ولذك يقولون ان النبات اما سنوى تكون حياته كلها فى سنة فأقل كما تقدّم واما نبات مجول مثل اللفت والشمندور فانهما يورقان فى السنة الأولى ثم فى السنة الثانية يزهران و يبلغان و يبزران و واما معمر وهو ما يعيش سنين عديدة كالأشجار والأحجم و بعض الأعشاب التي تزهر و تبزر و يموت مافوق الأرض منها كل سنة و يبقى ما تحت الأرض حيا و يجدّد النبات فى السنة التالية كالبطاطا والسوسن والزنابي و هذه هى الجنات المعروشات وغير المعروشات و ثم أخذ يفصل بعض الجنات لمعروشات فقال (والنحل والزرع مختلفا أكله) أى ثمره الذى يؤكل وهذه حال متمدرة لأن النحلوقت غير المعروشات فقال (والنحل والزرع مختلفا أكله) أى ثمره الذى يؤكل وهذه حال متمدرة لأن النحلوقت خووجه لا أكل فيه حتى يكون مختلفا وعدر متشابها و عدر متشابها و غدر متشابها في الطعم (كاول من ثمره) أى من ثمركل واحد (اذا

أثمر) ولاأحرم عليكم أكل مالم يدرك بحيجة أن الفقراء والمساكين حقا فيه لأن رعاية حق التفسير مقدمة على رعاية حق الفيرفلكم أكل مالم يتم نضجه (وآ تواحقه يوم حصاده) أى جذاذه وقطعه وهو أن يعلم من حضر ويترك ماسقط من الزرع والثمر ولقاط السنبل وقد كانوا يجيئون بالعدة عند الصرام فيا كل منه من صر وكان أهل المدينة اذاصر موا النخل يجيئون بالعذق فيلقونه في جانب المستجر فييجيء المسكين فيضر به بعصاه فيا سقط منه أكله وهذا الأص المندب والآية اليست منسوخة باتية الزكاة فهمي محكمة ما أما الزكاة فقد تقدمت في سورة (البقرة) فارجع اليها هناك إن شئت ثم قال (ولا تسرفوا) في التصدق كقوله تعالى في آية أخرى ولا تبسطها كل البسط للأن في المال حق الزكاة أيضا فتي انضم الاسراف في الصدقة الى الزكاة أخرى حولا تبسطها كل البسط بحاوزة الحد ولذلك قال السدى معناه الاتعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء مان ذلك مضيعا للعيال والسرف مجاوزة الحد ولذلك قال السدى معناه الاتعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء وقال الزجاج لوأعطى الانسان كل ماله ولم يوصل الى عياله شيأ فقد أسرف مد وفي الحديث إبدأ بمن تعول عم قال (إن الله لا يحب المسرفين) فيه وعيد وزجو عن الاسراف في كل شئ وقال سبحانه في الأنعام عم قال (إن الله لا يحب المسرفين) فيه وعيد وزجو عن الاسراف في كل شئ وقال سبحانه في الأنعام على الابل والبقر والعنم في كل شئ وقال سبحانه في الأنعام المناه ولم يول وعيد وزجو عن الاسراف في كل شئ وقال سبحانه في الأنعام في الابل والبقر والغنم في الماسرف هو المنفر والغنم في الابل والبقر والغنم في الابل والم والمؤر والغنم في الابل والمؤرد والغنم في الابل والبقر والغن والمؤرد والغنواله والمؤرد والغنورة المؤرد والغنورة المؤرد والغنول والمؤرد والغنول والمؤرد والغنورة المؤرد والغنورة المؤرد والغنورة والمؤرد والغنورة المؤرد والغنور والغنورة والغنورة والغنورة والغنورة والمؤرد والغنورة والغنورة والمؤرد والغنورة والمؤرد والغنورة والغنورة

وقد عطف على جنات قوله (ومن الأنعام حولة وفرشا) أي كما خلق من النبات مايبسط على الأرض وهو المعروشات ومايقوم على ساق وهي غيرالمعروشات خلق من الأنعام ماهو كالمعروشات وهي الصغارالدانية من الأرض كالفرش الذي يفرش وذلك كالمعز والضأن وصفار الابل وماهو كغيرالمعروشات من الشيجر وهي ما يحمل عليمه من كبار الابل والبقر وهي التي يطلق عليها حولة كما يطلق على ما يحمل من الخيل والمفال والحسير ثم قال (كلوا بما رزقكم الله) أي كاوا بما أحسل الله لكم منها ولانحر موها كما في الجاهلية \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا سرتك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ماقوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام \_ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغسير علم \_ الى قوله \_ قد ضاوا وما كانوا مهتدين \_ ثم قال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) في التحريم والتحليل من عند أنفسكم كاكانت الحال في الجاهلية (إنه لكم عدة مبين) ثم أبدل من قوله \_ حولة وفرشا \_ (تمانية أزواج) والزوج مامعه آخرمن جنسه يزاوجه وقديقال لمجموعهما والمراد الأوّل (من الضأن اثنين) زوجين اثنين الكبش والمنجة وهو بدل من ثمانية والصأن اسم جنس كالابل وجعه ضئين أوهو جمع ضائن كتاجر وتبجر (ومن المعز اثنين) التيس والمنزه م ولقد كان القوم في جاهليتهم كما تقدم يحر مون بهض الضأن والمعز والابل والبقر تارة الاناث وتارة الذكور وتارة أولادها كيف كانت زاعمين أن الله حرمها فقال الله (قل) يامحمد (آالذكرين حرم) ذكر الضأن والمعز (أم الأنثيين) ونصب الذكرين والانثيين بحرم (أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) أي أوماحلت انات الجنسين ذكراكان أوأنثي (نبئوني بعلم) أي بأص معاوم يدل على أن الله حرم شيأ من ذلك (إن كنتم صادقين) في دعوى التيحريم (و) خلق (من الابل اثنين) ذكرا وأنثى (ومن البقر اثنين) ذُكرا وأنفى (قل) يامحمد هم (آالذكرين حوم أمالاً شيين أما استملت عليه أرحام الأنثيين أم كينتم شهداء) أم منقطعة أى بل أكرنتم شهداء حاضرين (إذ وصاكم الله بهذا) حين وصاكم بهذا التحريم (فن أظلم من افترى على الله كنابا) فنسب اليه محريم مالم يحرم والمراد كبراؤهم المقررون لذلك وأوّهم عمرو بن لحى بن قعة المؤسس لدلك (ليضل الناس بغير علم إن الله لايهدى القوم الظالمين م قل لا أجد فما أوحى الى ) ف القرآن (محرّما) طعاما محرّما (على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) أي إلا أن يكون الطعام ميتة (أو دمامسفو ما عطف على أن المصدرية وماد خلت عليه أي إلا كونه ميتة أودما مسفوحا فهدا عطف على المصدر المؤول والمسفوح المصبوب كالدم في العروق لاكالكبد والطحال (أولحم خنزير فانه رجس) فان الخنزير أولجه قدر لتعوّده أكل النجاسة (أوفسقا) عطف على لحم خنز بر (أهل لغيرالله به) صفة له موضحة وسمى ماذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله فى الفسق (فن اضطر") فن دعته الضرورة الى تناول شئ من ذلك (غير باغ) على مضطر مثله (ولاعاد) أى ولامتجاوز قدرالضرورة (فاثر بك غنوررجم) لا يؤاخذه على مافعل وهذه هى التى كانت محر"مة عند نزول عذه الآية « وروى مسلم عن ابن عباس نهى النبي عُرِلِيّة عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخاب من الطير « وروى أيضا مسلم أنه عُرِلِيّة نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحر الأهلية وأذن فى الخيل أكل لحوم الحر الأهلية وأذن فى الخيل وعن جابر أنه عُرِليّة من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال « وورد فى الصحيح خس يقتلن فى الحل والحرم وهن الحية والعقرب والفارة والحداة والدكاب العقور « ونهى عَرِليّة عن قتل أر بع من الدواب النملة والنحلة والهده والقرد أخرجه أبوداود ه ولقد أوضحنا الكلام فى هذا المقام فى سورة (المائدة)

﴿ ذكر ماحرم على اليهود ﴾

هم شرع يذكر ماحرم على اليهود فقال سبحانه (وعلى الذين هادوا حرَّمنا كل ذي ظفر) ماله أصبح كالابل والسباع والنعام . وكل ذى مخلب وحافر وسمَى الحافر ظفرا مجازا (ومن البقر والغنم حرّسنا عليهم شحومهـما) الثروب وشـحوم الـكلى (إلا ما حملت ظهورهما) إلا ما علقت ظهورهما (أوالحوايا) أوما اشتمل على الامعاء جع حاوية أوحاوياء كنفاصعاء وقواصع أوحو ية كسفينة وسفائن (أومااختلط بعظم) يعني من شميحم الالية لأنه اختلط بالعصعص وكذا الشحم المختلط بالعظام التي تكون في ألجنب والرأس والعمين فكل هذا حلال لليهود والمحرم عليهم شحم الثرب وشحم الكلية وما عدا ذلك فهو حلال لهم ﴿ عن جَابِر ابن عبد الله قال سمعت رسول الله عليه في يقول عام الفتح بمكة ان الله حرّم بيع الخر والمبتة والخنز يروالأصنام فقيليارسولالله أرأيت شحومالميتة فانها يطلي بها السفن ويدهن بها الجلادو يستصبح بها الناس فقال لاهو حرام ثم قال رسول الله علي قاد ذلك قاتل الله اليهود . يعني أن الله لما حرم عليهم شحومها جاوه يعني أذابوه مم باعود فأ كلوا تمنه قال تعالى (ذلك) التحريم أوالجزاء (جزيناهم ببغيهم) أى بسبب ظلمهم (و إنا لصادقون) في الاخبار (فان كـذبوك فقل ر بكم ذر رحة واسعة) يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بأمهاله فانه لايهمل (ولايرد بأسه عن القوم الجرمين) حين ينزل . ولما كان هذا المقام يقتضي سؤالايرد فيقال هذه السورة جَاء فيها التحريم والتحايل والآيمان والكفر وقد جاء نسبة الايمان لله وقضائه كما في قوله تعالى \_ فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله الح \_ وجاء أيضا \_ ولوشاء ربك مافعلوه ـ فالقرآن صريح أن كل هذا من فعـل الله نفسه صراحة وان كان أهـل السنة يقولون بالكسب الاختياري والممتزلة يقولون قولا آخروهوأن الفعل للعبه وآخرون يقولون بالجبروعدم الاختيار فكيف يكون هذا فسن هنا أن يأتي بهسنه الآية قال (وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحر منا من دونه من شئ فكيف توعدنا يامحمد بالمقاب على الشرك وعلى التحريم والتحليل مع أن صريم القرآن أن الله هو الذي أراد هـــذا منا م وقد تقدّم في هــنــا : غسير ممارا أن هـــذا العالم قد خلق على نظام بديع وانه درجات بعضها فوق بعض ومامثل النفوس الناقصية مع النفوس الكاملة والمستعددة للفضائل التي لا استعداد عندها إلا كثل الحيوان مع الانسان وكمثل النحاس مع الماء فالنحاس لايذوب إلا على درجة عالية والماء يذوب على درجة قريبة من الصفر ولكل منفعة في الوجود فللنجاس منفعة وللماء منفعة والحيوان منفعة والرُّلسان منفعة والكن الغرائز المودعة في الحيوانات . والعقول المودعة في الانسان . والديانات التي نزلت والعاوم التي اخترعت تدعو حثيثًا إلى الارتقاء إلى أعلى مدارك العرفان . ولذلك وجدنا الانسان علم الحيوان حتى أدَّبه فركب عليه ولم يتركه على طبعه فهنا أمور عملية قام الانسان والحيوان بها فلايجوز ترايخ

الأشياء وطباعها بل لابد من المزاولة والعمل واخراجها من حال أدئى الى حال أعلى فعلى ذلك أمر الأنبياء أن يهذبوا الناس ليخرجوهم من ظلماتهم الى نورهم ، والآباء يعلمون أبناءهم ، والعلماء يعلمون الجهال لاخراجهم الى العلم ، وهذا العمل هو الذى امتاز به العقلاء من الناس وليس لهم سبيل للرق إلا به

فالأنبياء والعلماء وسائر العقلاء عليهم الجهاد في تهذيباً نفسهم وهذه العلوم وهذه الديانات أعمال ألزموا بالقيام بها ولوتركوها لأصبح الانسان كالحيوان الاعجم ولو أن الناس قالوا كفانا ان الله هو الذي أرادكل شئ فعلام السعى لجاز هم أن يتركوا الأكل والمشى وشرب الماء وتموت الناس في يوماً وبعض يوم والناس لغفلتهم يعترضون على القضاء ولايفكرون انهم يأكلون ويشربون فلم لايتركون الأكل والشرب الكالا على الله

إن أمثال هذا الفول من الأسباب التي نسقط الأم وتثبط الهمم ومامن أمّة أخذت به إلا خر بتديارها وذهبت سدى وضاعت ، وليس عذاب الآخرة تشفيا ولا أخذا بالثأر وليس إلا عملا من الأعمال التي لابد منها كما أن الماء يسيل على درجات رفيعة جدّا عالية كما تقدم في هذا التفسير

وهناك مصالح لانعامها محن ولكن اذا ارتقت عقولنا أدركت فأصبح بهدنا القول عذاب الآخرة سائرا على الناموس الذى نشاهده كل يوم و نحن غافلون فن أكل السم مات ولا يعترض أحدد لأنه ناموس طبيعى ومن أكل أكلا صحيا لم يمرضه م وهذه أمور مشاهدة محسوسة فالآخرة كالأولى ماثرى فى خلق الرحن من تفاوت من تفاوت من

واعلم أن أمثال هذا القول كان علماؤنا رجهم الله يقولون ان هذا هو سر" القضاء والقدر والسر" الآن يجب اظهار بعضه لأن النوع الانساني ارتي فلابد من اظهار العلم له و لما كان هذا القول نتيجة تكذيب القرآن قال تعالى (كذلك كذب الذين من قبلهم) أى مثل هذا التكذيب الث كذبت الأم الخالية أنبياءهم وقالوا مثل هذا القول (حتى ذاقوا بأسنا) الذي أزلفاه عليهم بتكذيبهم (قل) ياجمد هم (هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) أى هل عندكم من حجة وكتاب يوجب اليقين من العلم فتظهروا ذلك العلم لنا وتبينوه فيثبت أن الله رضى شرككم (إن تتبعون إلا الفاق) فيا أنم عليه من الشرك وتحريم مالم يحرمه الله واعما أنكم على حق (قل) ياجمد (فلته الحجة البالغة) البينة الواضحة فأ نتم لم تطلعوا على ما يعلمه الله واعما أنتم مكلفون بالأعمال فلة علمه وعليكم العمل (فلوشاء لهداكم أجمين) اذا كنتم مستعدين للايمان وهولا يشاء إلا ماهو عكن فالمشيئة لا تتعلق إلا بالامور المكنة والوجود ليس فيه طفرة فهو يهدى و يضل على حسب الدرجات ولولم تبكن درجات لم يكن هذا النظام (قل) ياجمد (هلم شهداء كم) أى احضروهم وهذا الفعل لا يتصرف عند أهل الحزر و يتصرف عند بني عمم (الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد لا يتصرف عند أهل الحزرة) أى ولا تنبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة كعبدة الأوثان (وهم بربهم الهوى (والذين لا يؤمنون بالآخرة) أى ولا تنبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة كعبدة الأوثان (وهم بربهم الهوى) والذين لا يؤمنون له عديلا ، أه التفسير اللفظى

﴿ لطيفتان في هذا المقام ﴾

اللطيفة الأولى الزهر . اللطيفة الثانية في الكارم على المتشابه وغير المتشابه و بعض الأشجار

قد جاء فى هذا المقصد قوله تُعالى \_ أُنظروا الى ثمره اذا أثمر \_ وقد ذكر هذا فى قوله \_ إن الله فالق الحب والنوى \_ وقد بينا هناك أن مسألة الثمر والزهر هى الشغل الشاغل للزَّمم اليوم فى تقسيم النبات وأن

رتبه (٧٤) رتبـة ، وهنا لابد من الاشارة الى أنواع الزهر تفكهة للقراء ليكون ذلك ترويحا للنفوس واظهارا للحجائب العامية والبدائع الحكمية والمحاسن الطبيعية

﴿ جَالَ النبات و بهجته في عجائب الأزهار والقاحها ﴾

كنت أود أن أذكر هنا عجائب الازهار والقاحها (١) وأبين تلك الزهرات التي لها شدرات تحميها فلايدخلها إلا النحل (٣) والزهر ذا المفاتيح والأففال (٣) وذا الحارس (٤) والزهر المنظم كأنه الجند (٥) ونوعا من الشجر فيه نوعان من الزهر فيهما أعضاء ذكور وأعضاء انات طويلات وقصيرات والمعل مع هذين النوعين عجائب وغرائب وحكم ونظام لامحل لذكرها الآن (٣) وكيف ينام الزهر وكيف يستيقظ وما أوقات نومه وما أوقات يقظته وما العلاقة بين نوم الزهر ويقظته و بين الحشرات والنحل وكيف يستيقظ نوع الحشرات عند استيقاظ الزهر الخاص به و ينام عند نومه ليلا ونهارا وعلاقة ذلك كله بالالقاح والالقاح لسعادة نوع الانسان (٧) و بيان الزهر الأحر والأصفر والأبيض والأزرق و وكيف كان اختلاف الألوان مناسبا لأنواع الحشرات الطائفات عليه وكيف كان الأبيض والأصفر يناسبان وقت الغلس بعد الغروب وغيرهما يناسب النهار ولكل حشرات العرفه

وكيف كان الزهر الذى لاجمال فيه كزهر السنط والصفصاف لايحتاج للحشرات و يكفيه الهواء . والزهر الذى جل شكله ولونه قد احتاج للحشرات فكان ذلك الجال معشقا لتلك الحشرات الخ (٨) والزهرة التى أعطيت من السياسة والايهام مالم يعطه غيرها بحيث يغتر بشكلها نوع من الحشرات جهالة فيقع عليها فيحصل الاهتزاز فيكون الالقاح ولاتنال الحشرة شيأ (٩) والزهرة التي يحصل القاحها بمجرد الاسته فاء بها اذ تصل لها الحشرة مستدفئة وأطير لأخرى مستدفئة وهكذا والبرد يحكم على الحشرات بالدخول شم يضيق صدرها فتخرج فيحصل البرد فتدخل في أخرى من نفس النوع وفي أثناء ذلك تكون قد أخذت طلعا من زهرة الذكور ووضعته في زهرة الاناث فحل الالقاح والناس حوها لايشعرون

أقول كنت أود أن أبين هذا المقام وأشرح هذه الأنواع شرحاً مستفيضاً ولكن لا يسوغ لى ذلك هنا لأنه بسورة (الحجر) أليق فانظر هذا المقام هناك واضحاً جلياً شارحاً للصدور في تلك السورة ان شاء الله تعالى عند قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء الخود فهناك تقرأ هذا المقام منقولاً من كتابي (الزهرة) التي هي مقدمة لكتابي (نظام العالم والأمم) مترجماً من كبتاب اللورد (افبري) الانجايزي المسمى جمال الطبيعة حوالله هو الولي الحيد - اه

﴿ الطيفة الثانية في الكلام على المتشابه وغير المتشابه من النبات والشجر ﴾

من النبات والشجر ماورقه وتمرته متناسبات في الكبر واللون والشكل واللس كالانرج والنارنج واللمون والكمثرى والتفاح وماشا كلها • ومن النبات والشجر ماثمرته وحبه غير مناسبين لورقه في الكبر مثل شجر الرمان والتين والعنب والجوز والنخل

ألاترى أن شيجر الاترج مدحرج الشكل ثمرها أخضر اللون لين اللس مناسب لورقه والناريج مستدير الشكل مناسب لورق الشيجرة و والتكامثرى مخروط الشكل وكذلك ورق شجرته و والتفاح مستدير الشكل وكذلك ورق شجرته و وأما ثمرة الرمان فغير مناسبة في الكبرلورق شجرته وكذلك التين والعنب وغيرهما على هذا القياس

﴿ الكارم على النخل ﴾

قد ذكرت في تفسير (الفاتحة) شيأً في النحل ونزيد الآن فنقول

(١) كَ بَرْت عروق النَّحَلة الضَّارِبة في الأرض لشدّة حاجتها لهما لـ البرجثنها وطول قامتها وكثرة عدد

سعفاتها وأوراقها لسكما تخدم في جرم أصولها ، وفي جرم سعفها ، وفي جرم أوراقها ، وفي ليفها ، وفي جرم أكمام طلعها ، وفي جرم قضبان قنواتها ، وفي جرم نواة تمرها ودبسها وشيرجها ، فهذه الفروع الضاربة في الأرض لتقسم على تلك الأنواع والأعضاء المختلفة

(٢) لماذا جعل جسم ساقها رخوا متخلخلا ، ذلك لأنه لوكان غير متخلخل كالساج والسرو لعسر على القوى الطبيعية جذب تلك المواد الى أعلى النخلة فى السعف والليف وغيرهما وأيضا تلك الخيوط الدقيقة الني ركب منها باطن جذع النخلة كل خيط منها متصل بعرق ضارب فى الأرض لتوزع الغذاء على تلك العروق لتوصله الى ماخلقت له من أوّل الأص

(٣) ومن أعجب المجب أن الناس بشاهدون النخلة وقد جعل عليها (ليف) كأنه ما زر مشدودة على أصول مخارج سعفاتها من أجداعها كأنها مشمرة بها والناس أخدونه يجعلونه حبالا لأمتعتهم لحفظها من التبدد

وما علم أكثر الناس أن الليف قبل أن يلم أمتعتهم و يحفظها قد حفظ النخلة من التفرق والتشتت لأن جرمها كما قلنا رخو ومستحيل أن يثبت عليها سعف أوقنوان بلكانت لولا الليف المشدود بتحريك يسيرمن الهواء تتناثر وتتبعثر تلك السعفات وتقع على الأرض فلاخوص ولاسعف ولا يمر ولا يكون على وجه الأرض نخلة مثمرة ولا تمرة تؤكل م فتجب ثم تجب من الحكمة والعلم والناس في الأرض غافلون ناممون

(٤) وهاك ما هو أعجب ، ترى طلع النخلة محفظ فى غلاف وهو (الكفرى) ليصونه من الآفات العارضة من الحرّ والبرد المفرطين والمطر الشديد والرياح والعواصف والغبار وغيرها لأن الطلع يخرج رطبا نديا رخصا رخوا فاذا استحكم واشتد انشقت تلك الاكهم والفلف عنها وظهرت تلك المثرات لنسميم الهواء وحوارة الجوّ لتربو وتنضجها حوارة الشمس وتصير بسرا ورطبا هم تجف وتصير تمرا

لعمرى ما أغفل الناس عمــا يشاهدون فى جـال الدنيا . طلّع النخل يحفظه الغلاف عند ضعفه كالجنين فى بطن أمّه فاذا استأهل وقوى انشق الغلاف عنه كما يخرج الجنين من بطن أمّه والبيضة من الطائر عند قدرة تحملها ملاقاة الجوّ والاكتساب منه والعيش فيه ــ ماترى فى خلق الرحن من تفاوت ــ

وهذا هو علم التوحيد ، وعلم رقى الأمم ، وعلم سعادة الدنيا والدين فليقلع المسلمون عن نومهم العميق وليعلموا أن هذا هو دين الاسلام، هذا هو أصل الدين الصل الدين أن تقرأ وتدرس ماخطه الله بيده على هذه الطبيعة انه حكيم ومن هذا فلتعرف الحكمة ومن هذا فليفهم مقصدالحكيم ، في القرآن قد ذكر انه حكيم عشرات المرات فهذا تفسيره ، تفسيره هذا الوجود ، فلتفتح البصائر ولتجمل السرائر ، وبمثل هذا يكون الحدكماء في الاسلام ، وبهذا يكون حب إلله ، هذا هو سعادة الدنيا والدين

(ه) وهناك حكم أخرى مثل النسج الحريرى على النواة ، ومثل الحفرة المستطيلة في جرم النواة ، ومثل النقرة التي على ظهر النواة التي منها تخرج النخلة ، ومثل القمع الذي على رؤس الثمرات ، فهذه وأمثالها تقدّم ذكرها في تفسير (الفاتحة) عند قوله رب العالمين \_

و بمناسبة ماتقدّم من ذكر الثمر و بهيمة الأنعام أذكر هنا محاورات دارت بيني و بين فلاح مصرى . وقد نشرتها جريدة (كوكب الشرق) في ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٥. وهاهي ذه

﴿ حديثي مع فلاح مصرى ذكى الفؤاد ﴾

خرجت يوم السبت (٢٩) من شهر أغسطس سنة ١٩٢٥ لاروّح النفس من عناء الأعمال في الحقول وأستنشق النسمات في الخاوات لا القهوات والمنتسديات فأسام الزهر والشجر والزرع والممر والحب والورق وأمتمها بالحكمة واجتسلاء بدائع النظام في مناظر الفاكهة \_ والنخل ذات الأكمام ، والحب ذي العصف والريحان \_ \* قال الشاعر

والريم تعبث بالفصون وقد جرى ﴿ ذهب الأصيل على لجبين الماء

وذلك في المزارع النائية عن بلدة (الجيزة) و بينها أنا أمشى في طرقات المزارع وأتأمّل ذلك الجال الرائع اذ قابلني (فلام) يستى الذرة وهو يجمع الكلا من تحته لجاموسته فأخذ يقول أظن انك جئت هنا للنزهة واستنشاق الهواء منفردا عن المجامع والمجالس ، قات نع وكان في يدى إذ ذاك زهرة قطن أخذتها من حقله فسألني قائلا ما الذي تستفيده من هذه الزهرة إذ ليس لها رائحة ذكية ولامنافع مادية ، فقلت انظر معى تعال هنا لأريك عجائها وأعلمك بدائمها ، قال وأى هجب فيها ونحن نشاهدها كل حين ولانرى فيها عجبا ، فقلت أنظراً لست ترى ههنا ثلاث وريقات محيطات بالزهرة أندرى مافائدتها ، قال هي هكذا ربنا يعلم أمرها ، فقلت هذه تحافظ على دثار هذه العروس الجيلة وملابسها السندسية الصفراء المزدانة باون يعلم أمرها ، فقلت هذه حرو تطرات العسل الحاوقد أعدت للحشرات تجتنيه

فقال عروس وملابسها • أما الملابس فهبي حق انها بهجة جيلة لأنى أرى هـــذه الوريقات الصفراء كذلك ولكن أين العروس ، فقلت أنظر هنا داخل الأثواب البيض المصفرة ، أنظر هذه الأنبوبة من داخلها ألست ترى أنها حاملة حلا خفيفا في جوفها وهي جوزة القطن . قال أرى ذلك . قلت هذا هو الرحم وهذا هو الجنين وهـذه الأنبو بة هي الأنثى وهـذه الأوعية الحاملات حولها حبو با صفرا هي الذكور وتلك الحبوب الدقيقة هي الطلع الذي هو كطلع النخل وهذا الطلع به يكون الالقاح وكل نبأت هكذا فيه ذكر وأ نثى كهذه الجاموسة وكالانسان ، إذ ذاك رأيت الرجل أخذ يظهر الدهش والتجب و يقول عشنا ولم ندر شيأ فى الدنيا زدنى زدنى سبحان الله أهذا كاه فى العلم الله يعمر الأزهر و يجعله آهلا بالعلماء الله الله إن العلم حسن جدا قل لى قل لى وهل هذا في القرآن ياسيدنا . قلت له نعم قال الله تعالى \_ ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم نذكرون \_ قال (هه) لعلكم تذكرون ومحن لانتذكر من هنا جاء الناس من هنا حاقت بهـم المصائب هم لا يعرفون ربهم لا يعرفون شيأ من أمور دينهم ودنياهم . قال (الفلاح) أنت قلت لى ههنا عسل وهل هذا العسل للعروس تأكله والله ان العروس في ثيابها كأجل ثياب العرائس . فقلت قد قلت لك ان العسل أعد للحشرات مثل النحل • فقال ولماذا • قلت ان الحشرات اذا نظرت لون الزهرة فانه يعجما فتطيراليها لحسنها مم اذا دخلتها أكلت هذا العسل وعند دخولها وخروجها تحمل أجنحتها من هذا الطلع الأصفر ونحوه فيقع منها على الأنثى التي رأيتها بعض الطلع فيحصل اللقح والنحلة لاعلم لهما بمما تحمله وآنما هي مسخرة وقدأ خذت أجرتها وهو العسل والمناظر البديعة في الزهرات وتارة تكون الرياح هي الملقحات وحدها ولون الزهر معد لأجل الحشرات الطائفات على الزهرات وهي مغنيات كما تسمع النساء يغنين للعرائس أيام الزفاف ، فقال باسبحان الله شي عجيب أنا الآن أريد أن أسألك عن كل شي . فقلت له أجيبك على ما أعرفه . فقال أنت تعرف كل شئ . فقلت قليلا قال الله تعالى \_ وفوق كل ذي علم عليم \_ . قال (ياسيدنا) ماذا تقول في النرة . قلت هو كالقطن . قال فأين مادة اللقاح . قلت في أعلى العود ألست تُراه أشبه بشماريخ طلع النخل . قال بلي وأخذ يضرب كفا على كف وقال هو هكذا . قلت نعم هكذا قال فأين الرحم في الأنثى . قلت أنظر إلى همذه الأنابيب الشعرية التي هي ساوك حريرية إن فيها فتحات لاثراها والطلع ينزل من أعلى العود و يمرّ داخلها فتحمل بحبة واحدة فكل حبة على المطر (الكوز) من الدرة جاءت من لقيح ذكر وحسل أنثى واذن يكون الطر الواحد عبارة عن قرية فيها بيوت كشيرة ومواليد بعدد الحبات المنتظمات على (القولحه) م قال هذا حق والله لاني رأيت رجال الحكومة في مصلحة البساتين الأميرية يجعلون الذرة في خطوط ويأثون الى الخط الذي يأني الريح منجهته فيتركونه ويأثون الى الخط الذي " عت الربح فيقطعون أعلاه ليجيء اللقح من الأوّل الى الثاني وهما من نوعين من الذرة فيعصل صنف

المرئء ـ الفؤاد

جديد من الدرة بأشكال جديدة ، فقلت له أحسنت أنت فهمتمه عملا ولكنك لم تكن قد اطلعت على

مُ قال الفلاح أنظر الى جوزات القطن فهاهي ذه قد فتحت وظهر قطنها . قلت وماذا تسأل عنه قال اسأل عن السبب في أن القطن هكذا ظاهر واضح فأما الذرة فانها اذا نضج حبها وأينع فانه لايزال داخــل الفلاف ونحن نرفعه عنه بأيدينا فأما القطن فانه يظهر للناس خارجا ليس له وقاية تقيه ولآحافظ يحفظه فالزهرة قد ذبلت ووقعت والجوزة انحلت عنمه وأصبح بارزا تراه العيون وأما حب الذرة فانه يبقى محفوظا في سنابله مخبواً في أماكنه . فقلت له ليس القطن ظاهرا كما تقول بل هو خاف مخبوء فكما اختبأت حبات الدرة محافظة عليها فهكذا اختبأ القطن . فقال اختبأ هاهو ذا تراه بعينك . قلت أرى الشعر وهو وقاية للبدرة فالمقصود الأعظم هو البسدرة وأما الشعر فهو وقاية لهاكغلاف الدرة فهناك غلاف حافظ للحب وهنا شعر القطن يحفظ البذرة التي تنبت فتصبر قطنا آخر فيما بعد والفلاف في الذرة والشعر في القطن في الحفظ كزلال البيضة الحافظ لمحها (صفارها) . فقال لاندخلني في مسائل عو يصة ولانطوح بي بعيدا بل نبقي هذا في الغيط شمقال انك فتحت لي بابا عظما وأنا سعيد جدًا لهذا الكلام ان العلم حسن وعاماء الأزهر متمتعون بنور العلم فرحون به م فقلت له هذا العلم يقل من يدرسه في مصرالآن م فقال يقل ومن ابن تعرفه أنت ، فقلت أنا من القليل الذين يدرسون . قال ألم يكن هذا في الدرس وأنت قلت انه في القرآن . قلت بلي ولكن الاهمال عظيم جدًا وليس كل عالم بالدين دارسا لهذه العاوم الجيلة

ثم جاء أبنه ومعه ما كان مجموعا من (الكلا) ليقدّمه للحاموسة . فقالأسألك باسيدنا عن هذا أيضا . قلت سل . قال ربنا جعل الحشيش للبهائم وجعل لنا الحب لأننا أفضل من البهائم والبهائم تأكله وهي قوية الجسم ومراضها اذا اعتنينا بها قليل ولكن الحب نطحنه ونحبزه والخضر نطبخها ومع ذلك نتعب من الأكل ونحس ببعض الأوجاع والمغص ونستعمل الأدوية فلماذا م قلت ان الله لما أعطائك العقل وطبيخت وخبرت أعطاك أيضا معدة وأحدة فقط أما هذه الجاموسة وأمثالها من الحيوانات التي تأكل الحشيش فانها لها أربع معدات اثنتان تجعــلان مخزنا للطعام حين تتعاطاه الجاموسة يحفظ فيهما أحدهماتسمى (الكرش) والثانية (القلنسوة) واثنتان لهضم الطعام بعد رجوعه من الاوليين لفم الحيوان فالحيوان يسترجعُ ماخزنه في الاوليين ليجتره و بعد مضغه يدخله في الاخريين ليتم هضمه فيهما وهانان الاثنتان أحدهما يسمونها (الانفخة) والثانية يسمونها (أمالنلافيف) فالعدل قام هما وظهر

فلما كان الحيوان لايقدر على طبحن ولاعجن ولاخبز ولاطبخ أعطى أربع معدات تخبز واطبح له وكانت له الحرية التامّة أن يخزن في اثنتين و يمضّعه بعد ذلك ثم يرجعــه للوثنتين الاخريين . وأما الانسان فكفاه ماهو فيه من الأعمال الخارجيـــة الكثيرة ولم يمنح إلا معدة واحــدة . وهنا تمت المسائل العامية بيننا وابتدأ

(الفلاح) يسأل أسئلة عامّة في أحوال الأمة المصرية

فقال ألا قل لى ولماذا كان لهذه الجاموسة في بطنها مخزنانولماذا لم يكن الطعام متوجها إلى مسمسه أمالتلافيف ما تسمونه (الانفيحة وأم التلافيف) من الداه فقلت هذان المخزنان جعلا لأجل هذه الحيوانات في الجيال إذ تكون الغزالة خائفة من الأسد والنمر وبحوهما فاذا صادفت عشبا أخلت منه مسرعة ماتحتاجه وخزنته ممأسرعت الىكناسها واستراحت ماتحتاجه وخزنته ممأسرعت الى كناسها واستراحت الكرس القلّنسوة الأمعام وأخذت ترجعه ثانياالي فها وهكذا وتجتّر الطعام وترجعه (شكل ٧ - رسم آلات الهضم للانعام) للهضم فهــذان الخزنان خلقا للخوف من السباع الضارية ، فقال ولماذا ترى ربنا سلط السباع على هذه الحيو أنات . فقلت لقد أطلت الأسئلة ، فقال لا أزيد على هذا السؤال ، فقلت ان السباع جعلت لنأكل لحم هذا الحيوان بدل أن يعفن في الجقّ فعيلاً ، بالمكروبات الضارّة فيكون الوباءوالكوليرا ويموت الناس والحيوان فالآساد نعمة لانقمة وأيضا اذا مات هذا الحيوان ولامنفعة للحمه يكون عبثا فعل لحه للا تساد والغمور والذئاب لتعيش به أفلست ترى أن الناس حين يموتون يعيش الدود في لحومهم ويتفذى بها ذلك لأنه يراد أن يكون لكل شئ منفعة . فقال الرجل والله ان هذا كلام حسن وجيل لأنه يفتح الأعين ويشرح الصدور واني كنت قد فرحت بك ولكن لما قلت لى ان الذين يعرفون الدين بجهاون هذا اغتممت غما شــديدا وإذا كان هذا قولا جيلا فلماذا لايمرفه الناس كافة وكيف يعرفون ربهم وبماذايعرفون الله إذن • فقلت عندنا علم يسمى علم التوحيد • فقال هذا هو التوحيد • التوحيدفي معرفة فعمل الله الذي أريته لي الآن ، ثم قال وكيف يفكرون في التوحيد ، قلت يقولون الله واحد وهو قادروعالم وحيّ ومريد و يقولون ان الله لولم يكن واحدا وكان له شريك لحصل هناك نزاع بينهما والغالب منهما يكون إلها قادرا فاذن لا يكون الا إله واحــه . قال ولماذا يذهبون بعيـدا الله وأحد وهو ظاهر في فعـله جعـل الذكور والاناث فينا وفي البهائم وفي شجر القطن والدرة فلوكان الخالق غديره لكان العدمل مخنلفا فالعدمل هنا وغرور كبير . ثم قال يظهر لي ان الناس أغمضوا عيونهم ولم يعلموا . قللي قللي هـل واحد في الدنيا يعرف هذه الأشياء معرفة عامة . قلتهم الفرنجة . قال تعني الخواجات . قلت نع هم يدرسون هذا ويعرفونه قال ولكن أنت تقول ان ديننا يطلبه ، قلت نعم ولكن الغفلة استحكمت ، فقال أما فهمت الآن ، قلت ماذا فهمت . قال فهمت أننا في الفلاحين مثلكم تماما فالفلاح منا يرى هؤلاء الأجانبيزرعون زوعامنظما وينظمون الطرق ويأثون بأشجارغريبة وبحن ننظر لهم ولانفكرفها يعملون ويقول الرجل منا هذا يحتاج لنقود كشيرة واذا صرفنا فنحن لسنا عن يقين من المكسب وهؤلاء أغنياء وبحن فقراء ونقول هذا ماوجدنا عليــه آباءنا فالابن يتبع أباه وهؤلاء يرتقون في بلادنا ويملكون أرضـنا ونكون نحن عنــدهم مأجورين عاملين لاغير فأظن انكم أنتم مثلنا يخافكل واحد منكم على مركزه ووظيفته ويقول لوانى جعلت النظام على الطريقة النافعة لكرهني الناس ولقاموا على قومة واحدة فيبقى تعليمكم عقما وتعلمون الناس ألفاظا يحفظها الابن عن الأب والتاميــ عن الاســـتاذ وهكذا طبقا عن طبق وربنا لايرضّى عن الناس قط اذا فعلوا هـــذا فالأجانب ملكوا أرضنا بجهلنا وأنتم أيضا بعلمكم المعوج ضيعتم البلاد والعباد والله يسألني عما أقول أن احتلال البلاد وضياعها ماشي من جهل القائمين بالأمر من رجال الدين وغيرهم . نحن نستحق المدافع والطيارات والموت مادام كل واحد منا يقول مالى وللسامين فنحن وأنتم في هذه المسؤلية سواء بسواء

أنظر ياسيدنا ان مصلحة (البساتين) كانت تعمل كل يوم تجارب وهذه التحارب تأتى بأنواع جديدة ونظامهم أحسن من نظام الأجانب ثم ان الفلاحين لا يقلدون هذه المصلحة واذا كان للفقراء عذر فلماذا نرى الأغنياء عنها ساهين لاهين فأنا أظن انكم مثلنا تماما أهملنا وأهملتم وضيعنا أرضنا وضيعتم أنتم عقولنا

ولكن ياسيدنا أنت تقول انعاماء الدين لايقرؤنهذا . فقلت كانوا يقرؤنه أيام المغفورهم (اسماعيل باشا وتوفيق باشا) وأوائل الاحتلال وبعد ذلك حذف من البلاد بالتدريج . قال حذف من المدارس . قلت نعم . قال لأجل أن تقفل الأعين جيعا . أعين رجال الدين ورجال الحكومة ولكن كيف ياسيدنا تفول هذا القول مع انى أخبرتك أن رجال البساتين يقطعون أعلى الدرة ليعملوا تجارب وهذا يدل على أنهم يعرفون مسألة اللقح فلابد انهم يعرفون فكيف تقول انهم لا يعرفون . فقلت هؤلاء هم علماء هدذا الفن وطبعا

يمرفونه أحسن منى أنا ومن غيرى ولكن هذه معرفة لأجل الصناعة لا انها لأجل الاستنتاج العقلي منها فيما أتكام معك فيه وكان يجب أن يكون جميع رجال الدين وتلاميذ المدارس عارفين هذه الامور معرفة تامة لترقية عقوطم ، فأما رجال البساتين ومصلحتها فهم أشبه بالأطباء يبحثون عن الزراعة كما يبحث أولئك عن المرض فهذا بحث خاص ، قال الآن فهمت وصدقت قواك يعنى ان هذا العلم ليس معمما فى المدارس قلت نعم وسيعم من الآن ، قال ومن أين جاء لك ، قلت انهم تنبهوا لهذه الامور الآن ، قال تنبهوا هذا لا يكرم الذي ياسيدنا أنت حرام عليك ان لم تقل لهم هذا القول واياك أن تكون خائفا كالذين يخافون وان هذا الكرم الذي قلته ينفع كثيرا ، وصاريقول سألتك بالله أن تقول لهم هذا القول ولوكنت بدلك لكنت الحالس بهذا وكتبت في الجرائد ، فقلت له سأكتب كل ماجرى بيني و بينك اليوم في الجرائد السيارة ومتى كتب أحضر اليك هنا وتسمعه ، قال وهل تعاهدني على ذلك ، قلت أعاهدك ، قال الآن النشر صدرى وهذا العمل يرقى الناس ترقية عامة ، انتهمي حديث (الفلاح) ولقد أحببت أن أكتبه لأن العامة أقرب الى الفطرة فوجدانهم وشعورهم مقتبسان من النور الالهي \_ إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار \_ ، أقرب الى الفطرة فوجدانهم وشعورهم مقتبسان من النور الالهي \_ إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار \_ ، التهمى الكلام على المقصد الخامس

## ( اللَّقْصِدُ السَّادِسُ )

قُلُ تَعَالَوْا أَوْلاَ كُمُ مِنْ إِمْلاَقِ عَوْنُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْدُلُوا أَوْلاَ تَقْدُلُوا الْفَوَاحِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْدُلُوا الْفَوَاحِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْدُلُوا الْفَوَاحِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَطَنَ وَلاَ تَقْدُلُوا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ أَلَّهُ مَا أَلُهُ وَسُعْهَا وَإِذَا ثُقَلْتُمْ فَا عُدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَى وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصًا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مَنْ مَنْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ أَوْفُوا اللّهُ اللّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصًا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ وَهُوا اللّهُ اللّهُ أَوْفُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَهُوا اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ وَصًا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَبِعَهْدِ اللّهُ أَوْفُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصًا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ اللّمُ اللّهُ مُنَا اللّهُ وَمُلّمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

﴿ التفسير اللفظى ﴾

(قل تعالوا) أى هلموا أيها القوم (أتل) أقرأ (ماحرمر بكم عليكم) حقا يقينا لاشك فيه وليس كما تزعمون من تحريمكم للبني على الأهواء بل هذا نزل به الوحى على " ثم قال المتلق (ألا تشركوا به شيأ) من الشرك (و) أحسنوا (بالوالدين احسانا ولانقتاوا أولادكم من املاق) من أجل فقر ومن خشيته كـقوله في آية أخرى \_ خشية املاق \_ ( يحن نرزقكم واياهم) يقول لا تشدوا بتانكم خوف العيلة والفقر فافى رازقكم واياهم فالله تكفل بالرزق فعلى الآباء القيام بالتربية (ولا تقر بوا الفواحش) كبائرالذنوب (ماظهرمنها ومابطن)بذل من الفواحش أي علانيتها وسرِّها (ولاتقتاوا النفس التي حرَّم الله) واعلم أن جميع الفواحش الظاهرةوالباطنة لا استثناء في تحر عها كالزنا والغصب والسرقة وما أشبهها . أما القتل فقد يكون لقصاص أولزنااليب أولترك الدين بالردة الذلك أفرد بالله كر لينص على الاستثناء بقوله (الا بالحق) المذكور من هذه الثلاثة ومحوها (ذلكم) ماذكر من الأوامر والنواهي (وصاكم به لعلم تعقاون) لكي تفهموا مافي هــــدُه التكاليف (ولاتقر بوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ) أي بالفعلة التي هي أحسن مايفعل عماله كحفظه و تثميره (حتى يبلغ أشده) حنى يصير بالغا والأشد جم كنعمة وأنعم (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) بالعدل والتسويّة (لاتكلف نفس الا وسعها) الا مايسعها ولايعسر عليها فليس ايفاء الكيل والميزان الا بمـا في الطاقة أما الامور المعسرة فقد عنى عنها لأن التكليف بما في الطاقة والوسم (واذا قلتم) في حكومة ونحوها (فاعـدلوا) فيها (ولوكان ذا قربي) ولوكان المقول له أوعليم من ذوى قرابتكم (و بعهمه الله أوفوا) يعني ماعهد اليكم من ملازمة العــدلُ وَتَأْدِيةِ أَحَكَامِ الشرع (ذلكم وصاكم به العلكم تَذْكُرُون) تتعظون به (وان هذا) المذكور في هــنــه السورة بأسرها من أثبات التوحيد والنبوّة و بيان الشريعة وعجائب الخلقة من السموات والأرض والجنات المعروشات وغير المعروشات وبدائع الحكمة الالهية والأنوار والظلمات والنظر في الثمراذا أثمر والنهبي عن قتل الأنفس والمحرمات بأسرها وماشاكل ذلك وكذلك جيع أحكام الشريعة وكل مابينه الرسول وورد في القرآن من دين الاسلام (صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتقبعوا السبل) الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى (فتفرق

بَكُم) أي فتفرَّقُكُم وتميلكم (عن سبيله) الذي هو اتباع الوسى والبرهان (ذلكم) الاتباع (وصاكم به الملكم تتقون) السبل والضلال والتفرّق عن الحق • وَلمَا أَتُمَّ السكلام على المحرّمات والتوصية بتركها شرع سبحانه يقول على لسان رسوله علي (شم) أخبركم أنا (آتيناموسي الكتاب تماما) للكرامة والنعمة (على الذي أحسن) أي على من أحسن القيام به من أمَّته كما أنزلنا القرآن كذلك اتماما للنعمة والكرامة على كل من أحسن القيام به وحافظ على أواصره وترك نواهيه كالذي ورد في هذه السورة من الأواصروالنواهي والارشادات للجمال والبـدائع التي أحسنها الله وزينها للناظرين (وتفصيلا لحكل شئ) أي تماما للنهم على المحسنين و بيانا مفصلا لكل ما يحتاج اليه في الدين (وهدى ورحبة لعلهم) أي لعل بني اسرائيل (بلقاء ربهم يؤمنون وهدا كتاب) أى القرآن (أنزلناه مبارك) كثيرالنفع (فاتبعوه واتقوا لعلكم ترجمون) بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه وانما أثر لناهُ ولم نكتف بالتوراة والانجيل كراهة (أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) اليهود والنصارى وانما لم يذكر الكتب السماوية الأخرى لأن العرب لايمرفون غيرهما (وان كتا) أن هي المحففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة في خبر كان أي وانه كتا (عن دراستهم) قراءتهم (لفافلين) لاندرى ماهي أولا أمرف مثلها (أو تقولوا) عطف على الأوّل (لوأنا أَنْزِل علينا الكَتَّابِ لكنا أَهُدى منهم ﴾ لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا وكيفُ لا يكون كذلك وبحن على أميننا حفظنا تاريخنا بأشعارنا وعرفنا الأنوار والنجوم والمنازل بحدة أذهاننا ولنايقوة جلد وصبرنقتحم بهما المهالك وننشر العرفان في أسحاء الكرة الأرضية فنصل ألى الهند والصين وأوروبا وتنشر علمنا في العالمين شم قال الله تعالى (فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورجة) لمن تأمّل فيه وعمسل به (فمن أظلم ممن كمذب با مأت الله) بعد أن عرف صحتها وتمكن من معرفتها (وصدف عنها) أعرض أوصد عنها فضل وأضل (سنجزى الدين يصدقون عن آياننا سوء العذاب) شدّته (بماكانوا يصدفون) بإعراضهم أوصدهم (هل ينظرون) أي ما ينتظرون (إلا أن تأتيهم الملائكة) ملائكة الموت أوالعذاب (أويأتى ربك) أي كل آيات ربك أي آيات القيامة والعنَّاب والهلاك السكلي (أو يأتي بعض آيات ربك) أي أشراط الساعة كطاوع الشمس من مغربها \* قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله على الله مغربها والدجال ودابة الأرض ، أخرجه مسلم ﴿ وروى البخارى ومسلم أنه عَرْضِهُ قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغر بها فاذا رآها الناس آمن من عليها \* وفي رواية فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجعون فذلك حين لاينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في ايمانها خيرا ﴿ وفي روابة عن مسلم أن هناك عشر آيات الدخان والدجال والدابة وطاوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج وثزول عيسي ابن مهيم وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس الى محشرهم قال تعالى (يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفسا إيمانها) كالمحتضر اذا صارالأمر عيانا والايمان برهانا (لم تكن آمنتُ من قبل أوكسبت في إيمانها خيرا) والمعنى أنه لا ينفع نفسا حينئذ إيمانها غير مقدّمة ايمانها أومقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرا ﴿ قَالَ الْصَحَالَةُ مِن أَدَرَكُهُ بِعَض الآياتِ وهو على عمل صالح مع ايمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك . فأما من آمن من شرك أوتاب من معصبة عند ظهورهذه الآية فلايقبل منه لأنها حالة اضطراركما لوأرسل الله عذابا على أمة فا منوا وصدّقوا فانهم لاينفعهم ايمانهم • ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم الىالايمان والتوبة • قال الله تعالى (قل فانتظرواً) أى انتظروا ماوعدتم به من مجيء الآية ففيه وعيد وتهديد (إنا منتظرون) ماوعدكم به ربكم من العذاب يوم الفيامة (إنالذين فر"قوا دينهم) كاليهود الذين افترقوا احدَى وسبعين فرقة كلها في الهاوية الا واحدة وكالنصاري افترقوا اثنتين وسبعين فرقة وهكذا المسامون فرق كشيرة (وكانوا شيعا) فرقا وأحزابا

(است منهم في شئ أي في شئ من السؤال عنهم وعن تفر قهم أومن عقابهم (انما أصرهم الى الله) يتولى جزاءهم ولدن لما نزلت آية السيف قاتلهم (ثم ينبيهم عاكانوا يفعلون) بالعقاب (من عاء بالحسنة فله عشر أمثالها) أى عشر حسنات أمثالها فضلا من الله سيحانه وتعالى وسبعون وسبعمائة و بغسير حساب كماف آيات أخرى فالعشر اماأقل العدد المضاعف واما المرادبها الكثرة بلانظر لنفس العــدد الخاص (ومن جاء بالسيئة فلايجزى إلا مثلها) أي في مقابلتها (وهم لايظامون) بنقص الثواب وزيادة العقاب (قل إنني هداني ربى الى صراط مستقيم) بالوحى والارشاد الى مانصب من الحجيج (دينا) بدل من محل صراطً لأن المعنى هدانى ربى صراطا مستقيم (قيما) قيملا من قام كسيد من ساد أوقيما في قراءة ابن عاس وعاصم وحزة والكسائي على أنه مصدر نعت به وكان القياس أن يقال قوما كعوض فاعل لاعلال فعمله كالقيام (ملة أبراهيم) عطف بيانلدينا (حنيفا) حال من ابراهيم (وماكان من المشركين) عطف عليه (قل إن صلاقي ونسكي) عبادتي كلها (ومحياى ومماني) أى وحياتي وموتى واقسة بخلق الله وقضائ وقدره وسَائر أفعاله لايشاركه فيها أحدمن خلقه وهذا هو قوله (لله رب العالمين \* لاشريك له وبذلك أصرت) يعني قل يامجمد وبهذا التوحيد أصرت (وأنا أوّل المسامين) وأنا أوّل المستسامين لقضائه وقدره (قل) يامجمد لهؤلاء الكفار (أغير الله أبني ربا) أى سيدا أو إلها (وهو رب كل شئ) سيد كل شئ ومالكه لايشاركه فيه أحد (ولانكسب كل نفس إلاعليها) أى انا ثم الجانى عليه لاعلى غيره (ولا تزر وازرة وزر أخوى) أى لا تؤاخذ نفس آثمة بائم أخرى أولا تحمل نفس حاملة حل أخرى ولايؤاخذ أحد بذنب أحد (ثم الى رُبكم مرجعكم) يوم القيامة (فينبئكم بما كستم فيه تختلفون) بعني في الدنيا من الأديان والملل (وهُو الذي جعلكم خـَلائف الأرض) أي جعلكم يا أمةً مجمد خلائف في الأرض فان الله أهلك من قبلكم من الأمم الخالية واستخلفكم فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها أوخلفاء الله في أرضه تتصرُّفون فيها وعلى هذا يَكُون الحطاب عاما لسكل الأمم "ثم قال (ورفع بعضكم فوق بعض درجات) في الغني والشرف (ليباوكم فما آتاكم) من الجاه والمال وغيرهما أي يعاملكم معاملة المختبر والمبتلى فيبتلى الغنى بغناه . والفقير بُفقره . والعالم بعامه ، والشريف بشرفه . والوضيع بدناءته . والعبد والحر من جميع أجناس خلقه ليظهر منكم ما يَكُون عليه الثواب والعقاب لأن العبد إما أن يكون ، قصرا فما كلف به واماً أن يكون موفيا ما أمر به فالمقصر يخوف و يرغب فلذلك قال (إن ربك سريع العقاب) لأن ماهو آت قريب (وانه لغفور رحيم) أى لذنوب أهل طاعته م انتهمي التفسير اللفظي يقول الله في هذا المقصد اياكم والاشراك بربكم ثم أطيعوا الوالدين واستوصوا بأولادكم خيرا فلاتقتاوهم خيفة الفقر وكأنه تعالى لما أمم الناس باعظام الخالق فالوالد فتربيةالولد قد أتمهذا النظم وهو اعظام من فوقنا والرحة بمن تحتنا أخذ يأمرنا بترك الفواحش الظاهرة والباطنة فكما راعينا بالعبادة والاجلال من فوقنا وبالرحة من تحتنا هكذايشملنا تجمل الظاهر والباطن من أحوالنا بالتباعد عن سيات الامور ه هذه أوّل وصية

فأما الوصية الثانيــة فه بي المعاملة مع الناس فلا نأكل مال اليتيم ونلاحظه كما نرحم أبناء نا ونزن ونكيل ونقول بالحق فلانطفف المكيال والميزان ولانظلم في أقوالنا ونشهد بالحق على الأنفس والأقارب

فأما الوصية الثالثة فه ي أن لا نعدل عن هذا الصراط الذي في هذه الآيات وفي هذه السورة وفي القرآن كله فاذا اتبع كل فريق هواه ضسل وغوى ووقع في الهاوية ، ولما أتم الوصايا الثلاث شرع يخبرنا عن سبيل الديانات قديمها وحديثها وذكراهم القديم وهودين موسى عليه السلام وأهم الحديث وهودين محمد عرائل الدي أمر با بأن نقبعه فلانعدل عنه فقال أيهاالناس قد آتينا موسى كتاب التوراة لنتم النعمة على من أحسن القيام به عاما وعملا وفصلنا فيه البينات والهدى وجعلناه رحة عسى أن يوقن أتباعه بلقاء ربهم ، هكذا أنزلنا القوراة القرآن فاتبعوه فليس محمد بدعا من الرسل ، أيها الناس ليس لكم اعتدار فلا تقولون قد أنزات الثوراة

والانجيل على غيرنا فكيف تعذبنا ونحن غافاون عن دراستهما مع اننا أذكى أذهانا . وأحد أفئدة . وأقوى قاو با وأشجع وقد صدق وعدنا ووعيدنا وصبرنا في البأساء والضراء فقوى بأسنا فاونزل علينا كتاب لرفمنا به قالأمم الأرضية ولطرنا به في الشرق والفرب ولهذبنا الأمم وهديناها وربيناها وأذبناها و فهاهوذا القرآن قد أزال اعتذاركم بارشاداته القيمة البليغة فن أعرض عنه أوصد الناس عن اتباعه جازيناه سوء العذاب فاتبعوا القرآن ولاتتبعوا الأهواء فلم يبق لكم عذر واحذروا التفريق ولاتكونوا كالأمم السالفة ومن لم يتبع هذه النصائح من الأفراد والأمم فانهم لامحالة واقعون في العذاب الأليم

وهى ــ هــل ينظرون إلا أن تأتيهــم الملائكة أو يأتى بعض آيات رَ بك يوم يأتى بعض آيات ر بك لا ينفع نفسا ايمـانها الخــ الآية

آعلم أن كل همل له وقت خاص فاذا تجاوزه لم ينفع العمل ، ألاترى رعاك الله أن المكل زرع وشجر وقتا محدودا وزمنا معينا فتى جاوزه لم يفلح زرعه ولم يثمر ، هكذا ترى بنى آدم اثما يكون تعلمهم وقت الصغر فاذا كبروا صعب التعلم ، وهكذا الأدب لا يفيد الا صغار الستى ومتى جاوز الستى لم يفد ، هكذا جميع أعمال الحياة في هذه الدنيا لها أوقات معاومة متى جاوزتها لم تكن لهما فائدة

فلننظر نظرة في أهل الأرض في الفرد والأمة والكرة الأرضية كلها فاذا لم تكن الأخلاق والآداب والعلوم للفرد في حال تمكنه وذهب وقت ذلك وحل الموت فلايفيد الايمان ولاالعلم ولاالأخلاق ، ان الانسان يحشر على مامات عليه فاذا رأى الحقائق عند الموت وهو قد مات ولاعلم عنده ولاأخلاق فأى قوة له على الطيران في تلك الباحات الشاسعة والأماكن العالية ، وكما لا ينفع ستى القطن بعد أن عطش أيام المماره فلا أعمار بعد قوات سقيه في أيام الاممار ، هكذا لا فائدة من ظهور الحقائق للذي مات ولاعلم ولاعمل ولاأخلاق وانما يكون في حسرة وحزن على ضياع زمانه بلافائدة جناها ولاأعمال زاوها

وكما رأيت الفرد ترى الأمة فانها ان لم يقم كل" فيها بما استعدّ له من علم أوصـناعة أوعمل ضاقت عليها الأرض بما رحبت وأسرعت اليها الأمم من كل جانب . وكذلك اذا تفرُّقت أهواؤها فان العدو يغيرعليها كما حصل في الأزمان الغابرة أيام هجم المغول والتتار وهما الأمنان المجاورتان للبلاد الصينية وهم المسمون (يأجوج ومأجوج) في كستب الجغرافيا القديمة كما يتضح لمن اطلع على خريطة كستاب (احوان الصفا) فانه يرى أن تلك البلاد تسمى (يأجوج ومأجوج) . فني ذلك الوقت هجم (جنكيزخان) على الأمم الاسلامية لما قتل (قطب أرسلان) رسل (جنكيزخان) الذين أرسلهم للتجارة في بلاد الاسلام ولم يستحل جنكيزخان ذلك الهجوم إلا بعد أن أرسل خطابا لقطب أرسلان وسترى نصه في سورة (الكهف) نقلته عن كتابي المسمى (لظام العالم والأمم) وهذا الكتاب فيه طلب المبادلة والمعاملة . ولما قرأ قطب أرسلان الخطاب قطع آذان الرسل فينتذ صام (جنكيزخان) الانة أيام لم يذق فيها الطعام وقال يا أللة أردت عمارة أرضك ولكن المسامون هم الذين أرادواً خرابها ثم هيجم الهجمة التي من قت الاسلام شر ممزق فلم تقم للدولة قائمة إلا قليسلا وخر بت بفداد بعد ذلك خربها (هولاكو) من أعقاب جنكيزخان . هكذا ترى دولة الأنداس إذ فسق المسلمون هناك بعد واقعة بنداد بنحو (٣) قرون وتقاطعوا وتدابروا وأباحوا التجارة بلاقيد ولاشرط فشربوا خر الفرنجة ولبسوا ملابسهم . وتعلموا في مدارسهم . فتفر قو اشيعا . وذاق بعضهم بأس بعض . وكانت شروط الهدنة بين بارونات أورو با ودوق فينيز يا والبابا من جهة و بين ماوك الاسلام في الأندلس من جهة أخرى أن التعليم حرّ والتجارة حرة والدين حر فتوغل الأسبانيون في بلاد الاسلام إذ ذاك وسقوهم الخر وعلموهم التنعم بلبس الحرير والترف والفسوق والخلاعة واستداتوا وتقامروا خاوصر الشبان الشابات في الحارات وعلى قارعة المطريق

وخلعوا العذار وحقروا مجدالعرب ودينهم وصاروا يقرؤن عاوم أسلاف الأسبانيين وآدابهم وتاريخهم فأصبحت مدارس الاسلام خاوية على عروشها وصار الناس مسرفين شرهين جاهلين فحقت عليهم كلة ربك فأخذهم العـــذاب من حيث لايشعرون وحقت عليهــم آبة ــ إن الله لا يحب المسرفين ــ وهؤلاء أسرفوا في الأموال والخسلاعة فاستعبدهم الأسبان فقام الملك (فرديناند) والملكة (ايزابله) فأفنوهم وطردوا من بقي الى أفريقية ذلك لأنهم تفرَّقوا شـيعا وذاق بعضهم بأس بعض وصار لكلُّ منهم وجهة هو موليها حتى ان أحد ماوكهم لما استغرفوا في الفسوق اصطاد فتاة أفر بجية من أبيها فشكا أبوها ألى ملك آخر من ماوك الاسلام هناك فأرسل هذا الملك الى الأوّل الذي هو ابن ذي النون أن أقلع عن خطتك وارجع الفتاة لأبيها وكيف تُكون زانيا فرة عليه جوابا شديدا فقامت بينهما الحرب وساعد ألفر بجة ذلك الملك المنتصرالفتاة وضربوا الأميرابن ذي النون وعملت هناك ليال راقصة فرحا بانتصار الاسلام والنصرانية معا على ابن ذي النون الذي فسق وغوى . هذا هوسبب خراب دول الاسلام قديما والى الآن نرى آثار ذلك في الأعقاب فان المسلمين اليوم متفر قون شيعا وقد ذلق بعضهم بأس بعض \_ وكل حزب بما لديهم فرحون \_ فان الفرنجة يعلمون الناس تحقير الديانات والآداب والأخلاق الشرقية وهم قائمون بدياناتهم عاكفون على كنائسهم يريدون أن يصدّونا عن عوائدنا وأخلاقنا ليضعوا أيديهم علينا ونحن صاغرون ولم يتفطن لذلك إلا طائفتان وهم أهل (الهند) فقد منعوا المنسوجات الأجنبية من بلادهم واخواننا (الترك) فانهم في هذا الشهر (مارس سنة ١٩٢٥) قد حرموا تدريس الديانات غير الاسلام في بلادهم وهذا أوّل ما تنبه الشرقيون للخطر الداهم . فاذا سمعت الله في القرآن يقول فما نحن بصدره هل ينظرون الا أن تأتيهم ملائكة الموت فيقبضون أرواحهم أو يأتي بعض آيات ربك وقد فُسر في الصحيحين معا بطاوع الشمس من مغربها . فاعلم أن موت الانسان كهلاك الناس كلهم فاذا طلعت الشمس من مغربها فذلك من أشراط الساعة وخواب الأرضُ فاذا مات انسان فلاينفعه إيمانه اذا عرف الحقيقة واذا هلك أهل الأرض كلهم فلاتو به لهم بعد الموت . واذا سمعت حديث مسلم وقد روى أن آيات ربك عشرة وذكر منهاأ نواع الخسوف وخروج يأجوج وماجوج والعجال وعيسي ابن مريم وخروج الدابة وتحو ذلك عما تقدّم ايضاحه في غير هذا المكان فلنعلم أن ذلك راجع الى طلب الشي بعد فواله

ألا ترى أن خورج أياً جوج وماً جوج الذي أوضحت في كتاب نظام العالم والأم وستراه في سورة الكهف قد كان خرابا على الاسلام كما أجلته لك سابقا وقس عليه ماذ كرمن الخسوف فانه لم يخرج عن اهلاك الأنفس التي خسفت الأرض بهم فكيف يفيد إيمانها بعد ذلك م فأصبحت آيات الله عبارة عن الانقلاب الذي عصل في الأمم أوفي الأرض كلها فراب دولة كراب الأرض كموت انسان

﴿ عموم القرآن للائم ﴾

ولما كان القرآن لم ينزل لأمة خاصة بل لعموم أهل الأرض جاء ذكرهذه الأمور عامة حتى يأخذكل من أهل الأرض منها بقدر طاقته وأن المسلم كما ينظر فى أصر نفسه ينظر فى أهل وطنه ودينه وينظر فى أصم الامم كلها فلذلك ترى المذكور فى حديث مسلم عبارة عن أمور عامة لا تخص أمة مما يدل أن المسلم يعنيه النظام العام وملخص آيات ربك فى هذا المقام ما يكون من الأمور الموجبة لفوات الفرصة فالموت والانقلاب العام فى دولة وخراب الأرض كلها متساوية فى هذا المعنى

﴿ وضوح معنى الآية ﴾

فكأن الله يقول أيها الناس احرصوا على العلم والدين والأعمال الصالحات قبل الفوات وعلى كل امنى أن يهذب نفسه ويسمى في تعليم أمته لثلا تضل فهلاك الفرد لا ينفع بعده إيمانه وكذلك هلاك أمته يكون سبب إهلاك لأن المماثب تع م وإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خربت دولهم لأن الأمّة

كالفرد الواحد فليكن المسلم مهذبا لنفسه هاديا لأمّته فان لم تفعلوا ذلك ولم تكونوا على سبيلي فانتظروا معاينة العـذاب بموت الأفراد منكم أوانتظروا ماسيحل بكم من تفرق الأهواء حين يخرج (يأجوج ومأجوج) ويقتـاون الفرس والعرب الذين هـم مسلمون وكذلك تقوم الفرنجة على المسلمين في الأندلس وهكذا

انتظروا الانقلابات العظيمة فان همذه كلها ستحصل واذن لاتنفع التو بة ويذل المسلمون - فانتظروا الا منتظرون - ولذلك أعقبه بقوله - إن الذين فرتوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ - معناه أنت منهم برى، وهم منك برآء ، تقول العرب ان فعلت كذا فلست منك ولست منى أى كل واحد منا برى، من صاحبه ، هكذا هنا يقول الله ان أمّتك يا محه حين تتفرق أهواؤها وتختلف أحوالها وتصبح شيعا ويقوم كل قوم ضد الآخرين فانك برى، منهم وانتسابهم لك لايجديهم نفعا ، ولقد صدق الله وعيده فان ابن العلقم وزير المستعصم هوالذي سهل لهولاكو دخول بغداد انتقاما من المستعصم الذي كان (سنيا) والوزير (شبعي) واحتل (يأجوج ومأجوج) البلاد فلم يرجوا (سنيا ولاشيعيا) فاق الخراب بالأمم الاسلامية لما نفر قوا شيعا ، هذا معنى قوله تعالى - لست منهم فى شئ - وليس معنى ذلك انهم كفار بل ذلك معناه انهم يعاقبون بما يستحقون لمخالفتهم صراطك المستقم لأن شر يعنك قائمة على قول الحق والعدل واقامة الميزان فى كل شئ واعظام الكبير ورحة الصغير فاذا تحقلت أمّتك عن الجادة نزل بهاالعقاب ولا تقصيرمنك فلاتثريب عليك فقد بلغت ونصحت

﴿ جواب اعتراض ﴾

لقد اطلع على هذا القول أحد الفضلاء ، فقال هذا حل الآية على معنى بعيد جدّا وما لهذه الآية وفراب بغداد و تواب الأندلس ومالك ندهب بالمعانى الى مالاتحتمل الآية فقل لى بالله كيف بثق الناس أن هذا هو معنى الآية ، كلا والله أن هي الا معان قامت بذهنك فأوردتها في هذا القام كأنها معنى وابست بمعنى وياليت شعرى كيف نذكر هذا وانه لبعيد ، فقلت أيها الفاصل أنا لست بدعا في هذا التفسير ولم آت به من عند نفسي فهل اذا أسمعتك أنه نفسير النبي يم الحقيق نفسه تكون مقتنعا بذلك ، قال نعم ، قلت فاسمع عند نفسي فهل اذا أسمعتك أنه نفسير النبي يم الحقيق المنافلة من هذه الأمة وروى ذلك صرفوعا قال قال رسول الله على النبين فر قوا دينهم وكانوا شسيعا لست منهم في شئ وليسوا منك - هم أهدل البدع وأهل الشبهات وأهل الفلالة من هذه الأمة أسنده الطبرى ، فهذا حث المسامين على الا تحاد \* وروى عن عمر ابن الخطاب أن رسول الله يم المنافقة أسنده الطبرى ، فهذا حث المسامين على الا تحاد \* وروى عن عمر والأهواء من هذه الأمة ذكره البنوى عن العرباض بن سارية ، وفي هذا المقام ذكر المفسرون الأحاديت التي تحض على الا تحاد وما أخرجه أبوداود والترمذى من وعظ النبي على المنافة ولو ولى عليهم عبد حبشي وأمم أن تتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده وقال ايا كم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة ، وفي أحاديث أخرى أن اليهود افترقت والنصارى افترقت كما الامور فان كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة ، وفي أحاديث أخرى أن اليهود افترقت والنصارى افترقت كما تقدم وأن هذه الأمة ستفترق (٧٧) فرقة الى آخر ماتقدم فهذا كله يدل أن مسألة الآيات في قوله - يوم يقدم آيت ر بك - الى آخرماتقدم يرجع الى بمالك الأمم الاسلامية الذين تفر قوا شيعا وذلوا

﴿ رأى المفسر ﴾ وأرى أن هذه الآيات أكبر عبرة في الدين الاسلامي ذلك أن تفرق المسلمين انماجاء للجهالة الشائعة بينهم ولوأن علماءهم أفهموهم أن دين الاسلام ليس خاصا بالمسائل الفقهية بل هو يشمل جميع العلوم لأصبحوا أمّة واحدة ولكن الجهالة العمياء والبلاهة الكتعاء وظلم الملوك والأمراء وجهل بعض علماء الدين الذين لا يعرفون من هذا الدين الا أحكام الفقه التي لا تزيد على مائة وخسين آية ه كل ذلك هو الذي حصر عقل المسلم في عناد

أخيه حتى كره كل صاحب مذهب الآخر ولو أنهم عرفوا انهم يجب أن يكونوا أعلم الأمم بالعاوم العاوية والسفلية فني الفرآن (٧٥٠) آية في الفرآن (٧٥٠) آية في العاوم الكونية لوعرفوا ذلك لرأوا أن الاختلاف في أحوال قليلة جدا والا محاد في أمور كثيرة فاذن يتحدون

ولكن أقول أن عمر الاسلام لم يزد عن (١٣) قرنا إلا قليلا وهـذا العمر في الديانات أشبه بالطفولة للانسان ولقد جاء زمن المراهقة للاسلام وسيكون في المستقبل من المسلمين فطاحل العلماء في العاوم العاوية والسفلية لا الفقهية وحدها واذن يرتق المسلمون ويكونون حاملي ألوية السلام وذلك بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله من مؤلفات علماء الاسلام في الأقطار الاسلامية

هذا ولما كان المسلم لا يعم نفعه إلا بالاخلاص أعقب هذا القول عما يفيد ذلك فبدأ بالحسنات وإنها تضاعف للحسن وأكل القول بالاخلاص اشارة الى أن الحسنات لا تكون إلا بالاخلاص كما أن الا تحاد لا يكون الا بالاخلاص فلذلك قال الني هدانى ربى الى صراط مستقيم وهو الدين القيم الذى كان عليه الخليل عليه بالاخلاص فلذلك قال وعياتى وموتى وكل هذه مسلمة للة رب العالمين وأنا بذلك مأمور وأنا أوّل المسلمين مم أفاد انه رب كل شئ وأن النفس لا تحمل الا ذنبها وكل للة راجعون

ثم ختم السورة بقاعدة عامّة وهي ان الناس جميعا في الأرض ممتحنون مختبرون فلاينجو مسلم باسلامه من الاختبار ولاصالح ولاطالح بل جميع الناس سواء في ذلك م فاذا عوقبت أمّة من الأمم الاسلامية أوأفر ادفذلك لا يمنعه الاسلام لأن كل نفس تحمل ذنبها وعدل الله حق على الجميع فالناس كلهم خاضعون لتلك القوانين العادلة الاطمية

واذا كان الله سريعا عقابه فليس معنى هدا أنه يتمادى في غضبه فالأمة التي ترجع الى ربها تقبل وترقى ولذلك ختم بقوله دوانه لغفور رحيم - فاذا اتعظ المسلمون بأسلافهم وتعلموا وعرفوا عاوم الأمم وعاوم العوالم فانهم يسودون أهل الأرض ولا يكونون كالمسلمين أيام (قطب أرسلان) اذ جهاوا قوة المفول والتتر لنومهم على مهاد الراحة لأنه ثبت أنهم كانوا يجهلون قوة جيرانهم فاحتقروهم فيا شعروا الا وطلائع القوم قد حاوا بساحتهم فأباوا بلاء حسنا فعرف المسلمون أنهم جاهاون بمن حوهم وأيقنوا بالهلاك فدهمهم التتر والمفول وخربوا المدن تخريبا تاما وقتاوا كل نفس كما نقدم

فعلى المسلمين أن يعلموا أن تفر قهم لأنهم جهال نائمون غافلون وأن الأمم الاسلامية الماضية كان بعض علمائها أشيم بالأمميين لا يعرفون من العلوم الشرعية إلا الفقه وصرفوا الناس عن علوم جمال السموات والأرض ففتنوا المسلمين وناموا نومة أهل الكهف في الجهالة العمياء والبلاهة الكتعاء فعذبهم الله بالذلة

فليعتبر المسلمون الحاليون وانى موقن أنه ظهر فيهم مصلحون وما أكثر المصلحين اليوم في الاسلام و وله أن أن المسلم و الله أن يجعل كمتابى هذا من مبشرات الرقى في الاسلام بل أقول انه سيكون كذلك ه وهمذا أوان الرقى فلا بشر به المسلمين وليكونوا من مستقبل أصرهم على يقين ولتعلمن نبأه بعد حين مشرقة في المسلمين وليكونوا من مستقبل أمرهم على يقين ولتعلمن نبأه بعد حين مشرقة في المسلمين وليكونوا من مشرقة المسلمين وليكونوا من مستقبل أمره مشرقة المسلمين وليكونوا من مشرقة المسلمين وليكونوا من مشرقة المسلمين وليكونوا من مستقبل أمره المسلمين وليكونوا من مستقبل أمره مشرقة المسلمين وليكونوا من مستقبل أمره المسلمين وليكونوا من المسلمين وليكونوا من المسلمين وليكونوا من مستقبل أمره مشرقة المسلمين وليكونوا من المسلمين وليكونوا المسلمينو

بعد أن ختمت تفسيرهذه السورة رأيت أن قوله تعالى \_ يوم يأتى بعض آيات ربك \_ يحتاج الى زيادة اليضاح فهاك ما وقر في النفس بعد ما تقدم . فأقول

اعلم أن هذه الأحوال كلها أوجلها قد ظهرفي هذه الأرض وقدقلت فيا تقدم ان صرحها كلها المفاجأة بالحلاك ونتيجة ذلك أن تكون الأمم والأفراد مستيقظين للاعمال النافعة في الدنيا والدين فان الموت يأتى جأة وكدلك الأحوال العامة التي تحل بالأمم

(١) فاذا جاء في الحديث الذي أجمع عليمه البيخاري ومسلم أن الشمس اذا طلعت من مغر بها لم تقبل

التوبة فذلك للفاجأة التي تصيب الناس من ظهور الحقائق بالبلاد الأوروبية حيث تغرب الشمس فان العلوم لما ظهرت و بهرت وكانت أمم الاسلام لا يعرفون إلا العاوم الفقهية مدة قرون جاء لهم أهل الغرب فأذلوهم وقتاوهم وابتدؤا ذلك بالأندلس ثم تخطوا ذلك الى بلادالشرق وها محن أولاء نراهم يحرقون القرى و يهلكون أسلها ولا يرحون صغيرا ولا كبيرا ، فالأمم الاسلامية التي تأنف من عاوم الكائنات وقطن انها تنافي ايمانها ودينها فهى لا محالة آيلة الى الهلاك كما حصل في بلاد (أفريقيا) من دول أوروبا ، فأما التي يكون اعتقادها بالاسلام يحضها على العلوم فهؤلاء الذين يكسبون في ايمانهم خيرا وحينتذ ينجون من الخطر فيعيشون مع العالم بسلام ، فاذا رأينا بعض الأمم الاسلامية اليوم يقرؤن العاوم العصرية فهؤلاء اذا اعتقدوا أنها من الدين ترقوا سريعا لا عتقادهم الراسخ في أذهانهم فيعيشون معالعالم بسلام والا أذهم الغرب بالحرب والهلاك والحجؤهم بالمدافع فقتاوهم

(٣و٣و٤) واذا جاء في الحديث أن هناك خسفا بالمغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب ، فاعلم أن هذا تنبيه على أن الأرض تحصل فيها زلازل كما تقدّم في هذا الكتاب وهذا تنبيه أيضا على أمر طبيعي ومفاده أن من القرى ماتقع فيها الزلزلة على سبيل المفاجأة فأهلها يموتون وكل منهم يموت على ماعاش عليه ولا تنفع التو بة وهذا تحذير من أص طبيعي كما يحذرنامن الغفلة لئلا يفاجئنا الموت

(٥) وإذا جاء في (مسلم) أن هناك نارا تطرد الناس الي محشرهم فكمها كسابقها وهي المفاجأة فليكن الناس على حذر صالحين في أعمالهم

(٢) واذا جاء فى حديث (مسلم) أيضا أن الدجال اذا نزل لا نقبل التوبة و فاعلم أننا قدّمنا في سورة (البقرة) أن من يشبه الدجال هم الأمم المستعمرون فانهم اذا نزلوا بساحات الأمم الشرقية أذلوها وأهلكوا أهلها فن مت منهم لا ينفعه توبته عند الموت وهذا تحذير الرئم الاسلامية من دجل الأمم واضلالها ومدها بالترف والنعيم والصناعات والجر والملابس الفاخرة فيستنزفون ثروتهم مم يقبضون عليهم و يملكون بلادهم وقد أروهم جنة الشهوات واللذات والوظائف والبخالع الجيلة فأصبحت على الشرقيين نارا تلظى لا يصلاها إلا الجاهلون فأذلوهم وقد قلت في سورة (البقرة) وغيرها أنا است أقول انهم هم (المسيخ الدجل) وانما أقول هم نظراؤه وأشباهه فلهم حكمه كما انى أقول ان طاوع الشمس من مغربها وان كان على حاله وحقيقته براد منه على سبيل الكناية المقصودة للناس في هذا الزمان شمس العاوم والعرفان وهذه كناية بحسب القواعد في علم البيان و فالدجال كناية وطاوع الشمس من مغربها كناية والقرآن أولى بالكنايات والكناية أبلغ من الحاز ومن الحقيقة

(٧) واذا جاء فى حديث (مسلم) الدخان فقدظهر بأوضح وجه فى هذا الزمان ، أولست ترى أن الدخان هوالذى يحارب به الآن ، أولست ترى الغازات الخانقة والمعمية ، والتى تأتى بالطاعون ، والتى تميت سريعا والتى تأتى بالسل ، والتى تأتى بالجنون الخ

وهذا قوله \_ يوم تأتى السماء بدخان مبين به يغشى الناس هذا عذاب أليم \_ وقوله تعالى \_ أ أمنتهمن في السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور به أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير \_ وهذا الحاصب ينزل من الطيارات في بلاد (العراق) وفي بلاد (مم اكش) وفي بلاد (سوريا) فالأوّل من الانجليز ، والثاني من الأسبانيين ، والثالث من الفرنسيين وذلك حاصل الآن أي سنة ١٩٢٦

(٨) واذا جاء ذكر (يأجوج ومأجوج) فها أنت ذا عرفت حقيقتهما فيما سبق قريباً وقد أريتك ما يكفيك والا فاقرأه في كتاب (نظام العالم والأمم) وفي سورة (الكهف) فيما سيأتي

(٩٠٠١) واذا ذكر الدابة وظهور عيسي ابن مريم فهذاك ناية ظهور الحقائق واضحة جلية . فالقاوب النقية

المستعدّة تنال السعادة وتفهم الحقائق . والقاوب المطموسة التي لم يهذبها الدين ولا العملم فلاثو بة لهما لعدم تعقلها وفهمها

واذا ذكرت هذا فانما جعلته كناية والكناية تكون مع الحقيقة والقرآن للهداية نزل و واعلم أن سورة الأعراف قد أوضعت هذا المقام تمام الايضاح فلقد جاء فى أوهاكيف تفاجأ الأمم بالهلاك ثم سرد قصص نوح وغادو عمود ومدين وقوم لوط وفرعون وانهم دمموا وهم لايشعرون و فهذا من بعض آيات ربك التي اذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى ايمانها خيرا

واعلم أن ثمرة هذه الآيات والمفاجات انما يصكون فى هذا الزمان فالخسف والتدمير والدخان والعاوم والعباون الكذابون من الأم القوية كل أولئك أحاطوا بالمسلمين وكذلك العلوم والمعارف و فاذا لم يشاكل المسلمون الأمم التي حولهم حقت عليهم كلة العذاب فأصبحوا خامدين وماكانت سورة الأعراف الآتية ولا بعض آيات ربك التي فى هدده السورة لتنزل لجرد التلاوة أوالاخبار بل هى انما نزلت لاستيقاظكم أيها المسلمون فى هددا العصر وافى أنذركم صاعقة العداب الهون وخراب الدول ان لم تقوموا من فوركم بما أبنت لكم فى تفسيرى هددا من مجائب الله تعالى وتعرفوا ماذراً الله فى الأرض والسموات من بديع صنعه وجيل ابداعه

هذا هو الزمان الذي تنشر فيه الحقائق الاسلامية ويقوم المسلمون بنهضتهم العلمية العمرانية والا فليعلموا أنهم خامدون ماتتون هالكون صرعى المدافع والقنابل والدخان والدجالين أوتخسف بهم الأرض بما يقذف عليهم من الطيارات وهكذا \_ ان ربك سريع العقاب \_ بذلك \_ وانه لغفور رحيم \_ لمن أدركوا وعقاوا فأبقاهم الى حين • انتهى تفسير سورة (الأنعام) ويليها سورة (الأعراف)

## ﴿ تفسير سورة ألاعراف ﴾ ( هذه السورة مكية الا ثمان آيات )

وهى قوله نعالى \_ واسأهم عن القرية \_ الى قوله \_ وإذ أخذ ربك من بنى آدم الخ \_ وقد قسمت الى تسعة أقسام (القسم الأول) من أول السورة الى قوله \_ كذلك لمصرف الآيات لقوم يشكرون \_ وهذا القسم فيه أربع مقاصد (المقصد الأول) فى مقدمة السورة فى ابتداه قفسيل الكلام على مأجل فى آخرسورة (الأنعام) من مفاجأه الأم بالحوادث المزعجة فعليه بجب أن يكون الناس مستيقظين دائما من قوله \_ المن \_ الى قوله \_ قليلا ماتشكرون \_ (المقصد الثانى) فى قصة آدم وحوّاء وما أصيبا به من خوجهما من الجنة ونزو هما الى الأرض وهى أوّل ماجاء من القصص كالتطبيق على مايصاب به الناس مفاجأة من قوله \_ ولقد خلقنا كم م صوّرنا كم \_ الى قوله \_ وفيها تموّنون ومنها تخرجون \_ (المقصد الثالث) من قوله \_ ولقد خلقنا كم من أبو يهم اللباس المادي ه مم أخذ يذكر أحكام اللباس فى الصلاة وحكم الزينة التى الباس التقوى كما نزع من أبو يهم اللباس المادي ه مم أخذ يذكر أحكام اللباس فى الصلاة وحكم الزينة التى جمت الباس التقوى كما نزع من أبو يهم اللباس المادي ه مم أخذ يذكر أحكام اللباس فى الصلاة وحكم الزينة التى بكتاب فصلناه على علم هدى ورجة لقوم يؤمنون \_ (المقصد الرابع) فيا هوأهم مما تقدم وهو النظر فى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والسحاب والمطر والنبات الخ من قوله \_ هل ينظرون إلاتأو يله \_ الى قوله \_ كدلك نصر في الآيات لقوم يشكرون \_

﴿ القسم الثانى ﴾ في قصة ُ نوح وقومه وكيف غرقوا بكفرهم من قوله \_ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه \_ الى قوله \_ انهم كانوا قوما عمين \_

﴿ القسم الثالث ﴾ في عاد ونبيهم هود عليه السلام من قوله تعالى ــ والى عاد أخاهم هودا ــ الى قوله ــ وماكانوا با ياتنا مؤمنين ــ

﴿ القسم الرابع ﴾ فى تمود ونبيهم صالح عليه السلام من قوله \_ والى تمود أخاهم صالحا\_ وكيف كانوا يتخذون من السهول قصورا وينحتون من الجبال بيوتا ، وكيف خسفت بهم الأرض لما طغوا وبغوا الى قوله \_ ولكن لاتحبون الناصحين \_

﴿ القسم الخامس ﴾ قصة قوم لوط عليه السلام إذ كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فأمطرالله عليهم مطرا غزيرا فهلكوا من قوله \_ ولوطا إذ قال لقومه \_ الى قوله \_ فانظر كيف كانعاقبة المجرمين \_ عليهم مطرا غزيرا فهلكوا من قوله مدين ونبيهم شعيب عليه السلام إذ كذبوا وطفقوا المكيال والميزان وبخسوا الناس أشياءهم فأخذتهم الرجفة لما كذبوا من قوله تعالى \_ والى مدين أخاهم شعيبا \_ الى قوله تعالى \_ فكيف آسى على قوم كافرين \_

﴿ القسم السابع﴾ في نتائج عامة من القصص المتقدّمة ونصائح عامّة فصل فيها ما أجل في أوّل السورة وفى آخر سورة (الأنعام) من أحوال الأمم العاصية وانه يجب الحذر في كل حين لأن خراب الأمم قدياً في بغتة ليلا أونهارا وأن أكثر نوع الانسان لاعهد له من قوله تعالى \_ وما أرسلنا في قرية من نبي من الى قوله تعالى \_ وان وجدنا أكثرهم لفاسقين \_

﴿ القسم الثامن ﴾ قصص موسى عليه السلام وماكان من أمر فرعون معه . وكيف كان أصحاب العقول أقرب للحقائق بن يتبعون خوارق العادات كما حصل لسحرة فرعون وجهلة بني اسرائيل إذ آمن

الأوّلون لما رأوا ماهو فوق قدرتهم على يدى موسى وكفر الآخرون لما جارزوا البحر وقالوا ياموسى اجعل انها إلها كما لهم آلهة وغيرذلك من الآيات المفصلات الى قوله \_ وكذلك نفصل الآيات والهم يرجعون \_ ﴿ القسم التاسع ﴾ قصص بلعام بن باعوراء الكنعاني إذ أعطاء الله العلم فضل به ومايتبع ذلك من الأحكام العامة من قوله \_ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الى آخر السورة

﴿ مقدّمة تبين ارتباط هذه السورة بما قبلها ﴾

اعلم أن سورة (الأعراف) متممة لسورة (الألعام) وبيانه أن سورة (الألعام) يرجع أهم مافيها الى أمرين اثنين (أوّهما) النظر في العالم العاوى والسفلي (والثاني) اجتناب الشرك والظلم والمعاصى والقدل والعقوق والزنا وما أشبه ذلك وتبجد العناية بالأمن الأوّل واضحة جلية في ابتداء السورة بالجد على أن الله خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور وفي نظرات الخليل في الكواكب متدرّجا من أدناها الى أعلاها وفي أن الله حوالذي فلق الحب والنوى وأخرج الحيّ من الميت وأخرج الميت من الحيّ وأضاء النهار وأظلم الليل وأنشأ جنات وأعنابا ونحيد وهكذا بما كثر ذكره في السورة وترى الأمن الثاني ظاهرا في التنديد بعبادة الأصنام والشرك واتباع الهوى وتحريم الحلال وتعليل الحرام وظهر جليا في آخر السورة إذ قال \_ قل تعالوا أثل ماحوم ربكم عليكم \_

وختم السورة باندار الأمم اذا أهملت العاوم فهلت العوالم العاوية والسفلية أولم تراع الأخلاق والآداب فظامت وعصت فأنذرها بقوله يوم بأتى بعض آيات ربك ولم يبين الك الآيات وانما أجهمها وتركها للناس يفكرون فيها وجاءت بعض الأحاديث بما يشف عن بعض الآيات بطريق الرمن ورجع مافيها الى أمور

عامّة ذكرناها يقصد بها أن تكون الأمم متيقظة عالمة كما شرحناه

فكأن الله يقول في سورة (الأنعام) كما قال في سورة (الفاتحة) أى عبادى هأناذا آمركم أن تحمدوني لأنبى ربيت العالمين ولن يعرفوا التربية العالمين ولأني خلقت السموات والأرض وجعلت الظامات والنور ولا جد مأمورون أن تحمدوني لأني ربيت العالمين ولأني خلقت السموات والأرض وجعلت الظامات والنور ولا جد لمن يجهل صفات المحمود ولا تشكرلن غفل عن صفات المشكور وأنا لم أبتدئ القرآن بحمدى على انني رب الثواب والعقاب ولارب البيوع والشفعة والرهن والمياث والقضايا والبيئات والوضوء وأركانه وأنواع الحيض وأقسام المياه التي يجوز التطهير بها ولا على مسائل العتق ولا على مجادلات علماء التوحيد واختلافهم في صفائي وأقسام المياه التي يجوز التطهير بها ولا على مسائل العتق ولا على تخلقت السموات والأرض وجعلت الظلمات والنور وخلقت كم من طين وربيت العالمين ، وكيف تحمدونني وأنتم أجهل الناس بأعمالي وجمالي ونورى النبات والظلمات التي تعجئ وتذهب بحساب ، وكيف تحمدونني وأنتم لم تدرسوا الفائ ولا الطبيعة ولا النبات والخيوان ولاجال مخلوقاتي ، على هذه يكون جدى ولاحد لكم إلا بالدراسة والعلم فن جهل صفات المحمود كان حددنفاقا وشكره لفظا وتعبده جهلا وحبه لربه رباء ، وكيف تحبون من تجهلون أوتنقر بون الله من لا تعرفون وهل تعرفوني إلا بأعمالي ، أعمالي التي أبرزتها في جوّ الكواكب والشموس والأقمار والنبات والحيوان والانسان فلاجال الامن جمالي ولاحكمة إلا من أعمالي

ولا يتسنى لكم معرفة جالى فى هذه المخاوقات إلا اذا انتظمت دولكم ولا يكون النظام إلا حيث تتركون المعاصى ظاهرا و باطنا وتقومون بالصلاة والزكاة و بقية أركان دين الاسلام وتتركون ظاهرالاهم و باطنه وأن تتركوا ماحرم ربكم عليكم فلاتشركوا بهشياً ولاتقتاوا أولادكم

وانظر رعالة الله كيف ختم السورة . بماذا ختمها . ختمها بالانذار الائم كلها . أنذرهم وحذرهم قال لهم اتبعوا صراطى مستقيما ولاتفر قوا والا أنزلت عليكم مايصيب الأمم الجاهلة بفعل ربها ونظامه في خلقه

الظالمة في أعمالها العامة والخاصة ، فاذا أتت لكم بعض آيات ربكم لاتنفعكم التوبة

يقول قوموا بالأصرين معا ، معرفة نظام السموات والأرض ، وتهذيب نفوسكم ونظام دولكم والا فانكم معرّضون للانتقام وذهاب دولكم يوم يأثى بعض آيات ربكم واذن لاينفعكم نوية ولاينجيكم اتباعكم لدين الاسلام بمجرّد اللفظ وأنتم تجهلونه فلاتكسب كل نفس إلا عليها انكم خلائف الأرض وأنتم مختبرون محتفون فن فار فى الامتحان قرّبناه ومن رسب أنزلناه \_ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى ، بحن اختبرناكم فيما أعطيناكم فلاتقصروا فى شكرنا ولاتناموا عن معرفة نظامنا

﴿ سورة الأعراف ﴾

لماكانت سورة (الأنهام) لم يفصل فيها هلاك الأمم الجاهلة ولم يبين كيف يهلك الذين لا يعقاون والذين هم يظامون بارتكاب المهاصى جاءت سورة (الأعراف) وقد ذكر فيها آدم ونوح وعاد وهمود وقوم لوط ومدين و بنواسرائيل وقوم فرعون وقد هلك من هلك من هؤلاء اما لتطفيف الممكيال والميزان واما لعدم معرفة النعمة وشكرها على قصور في سهول و بيوت منعصوتة في الجبال ، واما على الظلم بالقتل ، واما على الفسوق عباشرة الرجال ومخالفة حكمة الخالق في الاقتراب من النساء ، واما على تكذيب الأنبياء ونبذ الحق ومخالفة طريق الهدى

فانظر كيف ابتدأ سورة (الأعراف) بما لم يبتدئ به سورة (الأنعام) و ابتدأ سورة الأنعام بايقاظنا الى النع التي حولنا وتوجيه عقولنا اليها و ولما علم الله أن أمة الاسلام ستكون بعد النبوة بأمد طويل كالقرن الرابع عشر لاتعير هذه النعم التفاتا ولا تلوى اليها عنانا ولا تعرف المقصود منها مع انها أهم العلوم وأهم النعم وأن الحدلم يذكر في الفاتحة ولافي الأنعام إلا عليها

ختم سورة الأنعام بالاندار ، وابتدأ سورة الأعراف باكمال الاندار فقال \_ كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتندر به وذكرى للؤمنين \_ يقول في سورة الأنعام توجهوا بعقولكم الى مخلوقاتي والركوا المعاصى ، ويقول في الأعراف أنزلت اليك الكتاب فلا يكن في صدرك ضيق منه فأنذر به الناس وائل عليهم أنباء الأمم الضالة فكم من أمّة أهلكناها ليل أونهارا ، فسورة الأعراف لبيان الأمم التي جهلت ما صنعه ربها وغفلت عن نعمه أوعصت في أعملها

﴿ القرآن ونهرالنيل ﴾

اعلم أن مثل القرآن مع الأمم الاسلامية كنهر النيل مع الأمة المصرية . ان النيل كان يجرى قديما من وراء خط الاستواء من فوق جبال (القمر) و يمر" فى الأودية والبحيرات و يقطع أميالا وأميالا آتيا من نهرين النيل الأبيض والنيل الأبيض والنيل الأبيض والنيل الأبيض الأزرق وهما يجتمعان عند مدينة (الخرطوم) و يتجهان شالا الى البحر الأبيض المتوسط ولم يكن للنيل سدود تمنعه ولاقناطر شحجزه ولاحبوس تحفظه ولكن كان يمر" فى طريقه ولا يعرج على شئ ولاياوى على أحدد حتى يصب فى البحر الأبيض ، وغاية الأمر انه فى زمن الفيضان أيام الخريف يعم الأرض و بعد ذلك يقلل ماء النيل فتحف الأرض فيزرعونها ممرة واحدة ، وكان الناس أيام الفيضان يعيم الأرض و بعد ذلك يقلل من حوهم ويأ كلون عما يخزنون ولايتزاورون إلا على المراكب والقوارب يعيشون فى مدنهم وقراهم والماء من حوهم ويأ كلون عما يخزنون الماء فيها لينفع ذلك أيام قلة المياه ، ومن ابتداء الفتح الاسلامي وقبله الى أمد قريب لم يكن لتلك البحيرة عمل بل هجرت لما ذهب مجد الأمة القدعة و بق النيل يجرى مجراه حتى اذا كان العصر الحديث جعلت للنيل قناطر وسدود فى جهات كثيرة وضبط مافيه من المياء بقدر الامكان فأخصت مصر وأصبحت عروسا وازينت للناظرين هكذا القرآن

﴿ القرآن ﴾

يقرأ الناس القرآن بألسفتهم وهم لا يعماون بما فيه بل هم أجهل الناس به كماكان النيل يجرى من وراء خط الاستواء الى البحر الأبيض ولا ينتفع الناس به إلا أيام الفيضان وهي أيام قليلة وللدلك لم يكن يسكن بلادنا إلا شحو مليونين ، أما الآن فقد أصبح السكان شحو (١٤) مليونا أى سبعة أضعاف سكانه من قبل وفيضان القرآن على أمة الاسلام في القرون المتأخرة لم يكن إلا الأحكام الشرعية من الحيض والنفاس والميراث والوضوء وهكذا فأجدبت الأمة الاسلامية وخلت ربوعها من الأنيس وحل بها الانكيس وأذها الانجليز والفرنسيس ووسوس لها ابليس

فهذه سورة (الأعراف) جاءفيها ذكر الأمم الجاهلة أوالفاسقة تذكر المسلمين بما حل بهم الآن من خواب ممالكهم كما خوبت عاد وتمود وقوم لوط وقوم فرعون لما طغوا و بفوا وجهاوا العلم والحسكمة وكانوا ظالمين سورة (الأعراف) تذكرة للسلمين وانذار لهم بقرب ذهاب دولهم بل مافيها من القصص هي عين ما حل بالأمة من ذهاب مجد وضياع بلاد وخواب أمم بما فسقوا وبما جهاوا والفسق والجهل متلازمان وهما صنوان واخوان لا يفترقان

﴿ سورة الأعراف جاءت لاظهار الحقائق ﴾

جاء فى سورة (البقرة) قصمة آدم وأتبعت بقصص بنى اسرائيل ولم يذكر هناك صراحة نتائيم قصص آدم ولاثمرته و ولكن فى هذه السورة العلم والمعرفة والفهم و ألم ترأن قصة آدم فى هذه السورة قدأعقبها بدرس فى التهديب والتربية فقال عابنى آدم لايفقننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة عنها لباسهما بل مجاوز ذلك الى ماهو أرقى وأكل وأنم وأعظم وأنفع وأشمل فقال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله عاجبا يذكر قصة آدم و يخرج من نزع لباسه الجسمى الى الكلام فى لباس التقوى لنا ويجعل لباس التقوى خيرا و يقول دنك من آيات الله ...

إن هذه القصة ذكرت في أوّل سورة (الأعراف) في ابتداء القصص ليدلنا أن هذه الحكايات والقصص لايراد لفظها ولامجر" دحفظها ولافهم معناها . بل يراد منها مايلزمنا في حياتنا ، و يحفظنا في كياننا ، و يؤلف جامعتنا ، و يرقينا في هذا الوجود والا فأين ماحصل لآدم وحوّاء من كشف سوآتهما وما أهماء من خصف الورق عليهما وماجاء تفريعا على قصصهما من ذكراللباس الذي يواري سوآننا من القطن والسكتان والتيل والحرير وغيرها ومافوق ذلك من الباس التقوى وانه يجب علينا أن تتقي وسوسة الشيطان لئلا ينزع عنا لباس التقوى كما نزع من أبو ينا اللباس الظاهري ، هذه القصة تنطق بلسان فصيح أن ماورد في القرآن من الناس وهم لا يلتفتون الها

فعلى المسامين أن يحذروا من وقوع العذاب الذي هم أعلم الناس به فقد حل بالدول الاسلامية كلها وأحاط بهم من كل جانب وهم ناتمون . ولوأنهم عرفوا أن سورة (الأعراف) ان هي الامثل من الأمم الخالية لما سيحصل في الأمم المستقبلة التي نحن منها وقد مسنا نفس العذاب الذي حاق بتلك الأمم من عاد وثمود الخ لوعرف المسلمون ذلك لرجعوا الى نظام الله في السموات والأرض وفهموا خلق السموات والأرض

لوهرف المسمون دلك رجعوا الى نظام الله في السموات والارص وفهموا حلق السموات والارص والفلمات والنور وعاوم النبات والحيوان الخ م واذن تسكون هذه العاوم التي تبلغ آياتها (٥٥٠) آية أشبه بالقناطر التي في نهر النيل والسدودوالعرم والحبوس التي تحفظ للماء فيسقى الأرض هكذا أنتم أيها المسلمون عليكم أن تقفوا عند آيات النظام العام التي لا يمكن حد الله حدا حقيقيا الا بها م وتدرسوا ما اشتملت عليه دراسته كدراسة أورو با بل أعظم وتكون تلك الدواسة أشبه بالقناطر في نهر النيل فيعم العلم و يتبعه السعادة

فتعرفون نعمة الله وتنالون منافع ماخلق بعامكم وعملكم لا بمجرد الطبيعة كما يتربي الدود على العود لايفكر من أين والى أين وم خلق ، واذن يعطيكم الله من منافع جباله وأنهاره وسهوله ونجومه وزروعه والا قال لكم حندى ولاتقربون للأني لم أخلقكم دودا ولاذبابا ولاناموسا ولابهائم بل خلقتكم لتفكروا ولا تفكر أعظم من معرفة العوالم العاوية والسفلية معرفة بها تستنتجون المنافع المادية والمعنوية وأنا اذن أعطيكم على قدر ماتكسبون والوزن يومئذ الحق وكل شئ عندى بميزان ، انتهت المقدمة وأنا اذن أعطيكم على قدر ماتكسبون والوزن يومئذ الحق وكل شئ عندى بميزان ، انتهت المقدمة (الأعراف) وفيه أربعة مقاصدكما تقدم »

( المَقْصِدُ الْأُوَّلُ )

( بسم الله الرَّهُمْنِ الرَّحيمِ)

المَّصَ \* كِتَابُ أُنْوِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَفَرَكُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ البَّمُوا ما أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قليلاً ما تَذَكَّرُونَ \* وَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ تَتَبعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قليلاً ما تَذَكَّرُونَ \* وَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلُولَ \* فَمَا كَانَ دَعْوَاهُ إِذْ جاءُهُ بَأْسُنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَوْلِيهُمْ وَلَنَسْمُلُنَّ الْمُرْسِلِينَ \* فَلَنَقُصَّنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ التفسير اللفظي ﴾

(المص) تقدّم الكلام عليها بأبسط وجه في أوّل سورة (آل عمران) وهذه السورة (كتاب أنزل اليك) والجلة صفة كتاب (فلا يكن في صدرك حرج) ضيق (منه) لما اشتمل عليه من هلاك الأم السالفة ومفاجأتها بالعذاب لما قصرت في كيل وميزان أوعدل أوسكر لنعمة أوكانت تفعل الخبائث ولم تسبق سورة قبل هذه فيها انذار باستثمال الأم فلذلك ابتدئت بأصمه عم الله يكون في صدرك حرج وضيق لأن التبليغ يحتاج الى الانذار والتبشير والخوف والرجاء وهذه السورة وكذا سورة يونس وهود ويوسف وابراهيم عليهم السلام وما أشبهها قد أنزلت لبيان ما يعترى الأم من الهلاك وهذه السورة أوّل سورة من حدا القبيل فلذلك بدأها سبحانه بطلب نفي الحرج عن صدره إيذانا باتمام التبليغ وهي ليست كسورة الفائحة المبدوأة بالحد على تربية العالمين ولا كسورة آل عمران المبدوأة بتوحيدانة ولا كسورة النساء المبدوأة بطلب تقوى ربنا لأنه خلقنا من نفس واحدة ولا كسورة المائدة المبدوأة بالأمم بالوفاء بالعقود ولا كسورة الأنعام التي ربنا لأنه خلقنا من نفس واحدة ولا كسورة المائدة المبدوأة والأمم بالوفاء بالعقود ولا كسورة الأنعام التي ابتدئت بحمد الله على خلق السموات والأرض والظلمات والنور بل هذه هي التي فيها ذكر الأمم المالكة والمدل والحلال والحرام في السور المقدم من تبيان الصلاة والزكاة والصيام والحج والتوحيد والنبوة والمبراث والمدل والحلال والحرام في السور المتقدمة بل بعد ماذكر أن ديننا قد تم وكل في سورة (المائدة) فناسب والمدل والحلال والحرام في السور المقدمة بل بعد ماذكر أن ديننا قد تم وكل في سورة (المائدة) فناسب

يقول الله تعالى \_ فلايكن في صدرك حرج منه \_ (لتغذربه) ولتذكر (وذ كرى للؤمنين) فن يكذبونك ينذرون به ومن يؤمنون بك يذكرون بما حلّ بالأم قبلهم وليعلموا أنهم لاينيجون من الخطراذا قصروا في شريعتك والا فلامعني للذكري فتذكير المؤمنين معناه انهم معرّضون لما نعرّضت له الأمم الظالمة فاذا تفرّق شمل المسلمين واذا جهاوا وإذا ظلموا فابى أنزل بهم العناب كما أنزلت على الأمم المناضية وليس الاسلام بمنجيهم من الهلاك لأنى عدل أعدل بين الأم و بين الأفراد فلذلك أعقبه بقوله ( البعوا ما أنزل اليكم من و بكم) من القرآن والسنة (ولاتتبعوا من دونه أولياء) يضاونكم من الجنّ والانسُ أى ولاتتبعوا من دون دين الله أولياء (قليـــلا ما لذكرون) أى تتذكرون لذكرا قليلا ومازائدة للتأكيد . ثم شرع يبين مقصود ماجاءت به السورة عما يوقع الحرج في القاوب والضيق في النفوس تبيانا لما سبق في آخر الأنعام من مجيء آيات الله بنتة حيث لاتنفع التوبة للا م ولا للا فراد فقال (وكم من قرية) وكثيرًا من القرى (أهلكناها) أردنا اهلاك أهلها ( فِحاءها بأسنا) عدابنا (بيانا) بائتين كقوم لوط (أوهم قائلون) عطف على بيانا أي قائلين نسف النهاركقوم شعيب اذ أخذتهم الظلة وأصل الكلام بياتا أووهم قائلون فحذفت واو الحال استثقالا لاجتماع حرفى العطف الواو وأو وأتما خص وقت البيات والقياولة لأنهما وقت الاستراحة فوقوع العذاب فيهما أفظع (هَا كَان دعواهم) أي هَا كان دعاء أهل القرية واستغاثهم (اذ جاهم بأسنا الا أن قالوا اناكنا ظالمين) أي الا اعترافهم بظامهم فيما كانوا عليه و بطلانه تحسرا عليه وهذا هو المشاهد الآن في الأمم الاسلامية اذ يدخل أهل الغرب في مصر وتونس والجزائر وص اكش والهند وجاوه وسومطرة وسائر بلدان الاسلام كالهند وغيرها و بلاد السودان ويذيحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وينزلون المقسدوفات والنار من الطيارات في سورياً والعراق وغيرها فتئزل تلك النار على الأم الاسلامية ليلا ونهارا أو وقت القياولة كما في هذه الآيات فنسمع المسلمين يقولون ربنا نحن متفر قون جاهاون متواكلون ظالمون فعاقبنا الله بذنو بنا وليس عندنا علمآء ولأحكماء ومحن فينا الطمع والحسد والظلم فعاقبنا الله بماكنا ظالمين

هذا كلام المسلمين الذي قال الله في هذه الآيات لنبيه على في شأنهم وذكرى المؤمنين في فداب هذه الأم جاء في هذه السورة و ذكرى المؤمنين و وبحن المؤمنون وقد حل بنا ماذكرنا به ولم ينفع الندم ولا التو به عند وقوع المصائب بالأم الاسلامية ، ومن أعظم المصائب ما أخبرت به عند كتابة هذا الموضوع إذ جاء في مدرسة دار الداوم وقال ان ناظر المدرسة المسيحي يأمم التلاميذ المسلمين جيعا أن يحضروا الصلاة وكذلك يأمم المدرسين المسامين أن يحضروا المهادة وكذلك يأمم المدرسين المسامين أن يحضروا مم انه يجمع التلاميذ في يوم من الاسبوع و يلتى عليهم درسا في الأخلاق ملخصه الذم في الاسلام وفي القرآن في نبينا على المحسلام وفي القرآن وفي نبينا على المحسلام وفي القرآن وعلى الشيوخ والوزارة وليسوا يقدرون أن يصنعوا شيأ لأنه لاسلام عندنا ، أما الترك أيدهم الله بالنصر ومجلس الشيوخ والوزارة وليسوا يقدرون أن يصنعوا شيأ لأنه لاسلام عندنا ، أما الترك أيدهم الله بالنصر ومجلس المنبين فقد حردموا مثل هذا في هذه الأيام وأغلقوا مدارس أمثال هؤلاء وهم مصلحون

وهذا من آثارالعذاب الذي حل بديارتا أن يكون ثمرة غرسنا وهم أحسن أبنائنا والخاص منهم يخرجون حاقرين دينهم ووطنهم وأمتهم ونرجع فنقول إناكنا ظالمين

مم تتعلم أيها الذكى أن حكمة الله في مثل هذا انها هو أيقاظ النفوس وترقية المدارك و أعمرك ما أرسل الله هؤلاء ليدنموا في دبننا إلا ليحثنا على ارتفائه وذلك حمّا برقى الناس فارتقاء الشعوب لا يكون إلا بالمناظرة واذا كان الحرب داعيا الى رقى الأمم هكذا فليكن حرب الديانات بالذم والطعن داعيا حثيثا لرقبها والبحث في اعلاء شأنها وكل ذلك لارتفاء الأمم على الأرض و ولما كانت الأمم لابد لهما من هداة وأولئك المحداة مسؤلون والأمم مسؤلون أعقبه بقوله (فلنسأ لن الذين أرسل اليهم ولنسأ لن المرسلين) فيسأل الله

الأنبياء هل أجيبوا والأم عن قبول الرسالة والسؤال القصد منه التقريع والنو بيخ لايقاع النكال وهذا هو عذاب الخزى المذكور في سورة آل عمران والا فانه تعالى يعلم مايفعاون وليس غائبا (فلنقصي عليهم بعلم وما كنا غائبين) فليس يخفي علينا شئ من أحوالهم ، ولما كان العالم بالأشياء لا يلزم أن يكون عدلا في حكومته أردفه بقوله تعالى (والوزن يومئذ الحق") أي ووزن الأعمال العدل السوي حاصل يومئذ أي يوم القيامة ولقد عرفت الوزن في أوّل سورة آل عمران وأن الله وزن في هذه الدنيا سائر الدرات والحركات والسكنات ومن قرأ علم الفلك والطبيعة والكيمياء أدرك وشهد كيف توزن الدرات في دخوطا في الماء المكوّن من وادروجين واودروجين) إذ تكون ذرات أحدهما مع ذرات الآخر بنسب صادقة تامة عدّا ووزنا ولواختلت ذرة واحدة لم يكن ما وهكذا أذا قرأت ما كتبناه في سورة (البقرة) عند قوله تعالى ـ وانظر الي جمارك لا يختلف وباختلاف العناصر في المقدار عند دخوطا في النبات يختلف فيصير الغذاء ملبسا والملبس غذاء مكل لا يختلف وباختلاف العناصر في المقدار عند دخوطا في النبات يختلف فيصير الغذاء ملبسا والملبس غذاء مكل هذا مذكور في البقرة وفي آل عمران موضحا مشروحا وليورف الذين قرؤا هذه العلام وليشهدوا أن الله وزن كل هذا مذكور في البقرة وفي آل عمران موضحا مشروحا وليورف الذين قرؤا هذه العلام وليشهدوا أن الله وزن كل هذا مذكور في البقرة ولمند شهد الحكاء الوزن في الدنيا فهكذا يقرو نبالوزن يوم القيامة وهدنا سهل على من قرأ صفة الله في الدنيا فأم من عداهم من الذين لا يقرؤن في أراح ومن الوزن يوم القيامة في مذاك بضرب الأمثال

قال ابن عباس رضى الله عنهما يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فى الميزان واذا سمعت ماقاله البغوى عن بعضهم ان الاشخاص هى التى توزن مستداين بما روى فى الصحيحين أنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عنداللة أعالى جناح بعوضة و واذا سمعتماقاله غيره ان صحائف الأعمال توزن فاعم أن ذلك كله ضرب مثل ليعرف الناس بما يزاولون والا فنحن نشاهد وزن الله فى السموات والأرض فبهذه العلوم أدركنا انه وزن الحركات والسكنات والدرات فى النبات والحيوان والفلك ومن اطلع على ماتقدم من هذا التفسير أيقن ايقانا تاما أن الله يزن كل شئ ولا يخس شعيرة واذلك تسمع الله سبحانه وتعالى يقول \_ إقرأ كمتابك كنى بنفسك اليوم على تفسد حسيبا \_ فكأن العبد لما اطلع على صورته الحقيقية أدرك بنفسه نقصه وكماله وصار هو نفسه شاهدا على نفسه كأن ميزانه أصبح فى فهمه وقام بذهنه وأدرك ما كان حسنا وما كان قبيحا من أفعاله و واذا كانت الأبدى والأرجل والألسن تشهد ثم الأنفس تعرف فهذا دليل أن ميزانه فى الدنيا هو ميزانه فى الآخرة

بهذا فليعرف جال الله وحكمه ووزنه الحق الذي شاهدنا ونظامه الجيل الذي أدركنا فالموزون عايناه والميزان مارأيناه فالموزون مشاهد والميزان معاوم لم تشهده العيون وقد أفرّت به القاوب

واذا سمعت ماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على الله عزوجل سيخلص رحلا من أتتى على رؤس الخلائق يوم القيامة فينشرله تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر مم يقول له أتنكر من هذا شيأ أظلمتك كتبتى الحافظون فيقول لا يارب فيقول أفلك عدر فيقول لا يارب الى أن قال فيخرج الله له بطاقة فيها أشهد أن لااله الا الله وأشسهد أن محمد رسول الله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شئ وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحد بن حنبل و فاذا سمعت هذا فاعلم أنه تمثيل لحال الوزن وترغيب في الايمان الأن من آمن يطمع في أن يعمل ومتى عمل ثقلت موازينه وكثير من يغترون بظاهر الحديث فينطقون بالشهادتين ويكتفون بهذا وهم مغرورون جاهاون بل الوزن حق والحساب مبنى على الوزن ولا بد من التهذيب والتربيسة و فالمراد من ذلك أن هذه الشهادة أس المرزن حق والحساب مبنى على الوزن ولا بد من التهذيب والتربيسة و فالمراد من ذلك أن هذه الشهادة أس المرخيال فالوزن هما ولما ترتب عليها وان لم يكن كذلك ضاعت عمرات إجميع الأديان

وهذا هو الذي يغتربه الجاهلون كما أوضحناه في غيرهذا المكان ولذلك قال تعالى هنا والوزن يومئذ الحق وهن ثقلت موازينه أي أعماله الحسنة (فأولئك هم المفلحون) الناجون الفائرون بثواب الله وجزائه (ومن خفت موازينه) أي أعماله (فأولئك الذين خسروا أنفسهم) بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليها (عاكانوا با ياتنا يظامون) فيهكذبون بدل التصديق و واعلم أن الوزن كما ذكر في ديننا ذكر في الديانات السابقة كديانة قدماء المصريين وقد صوروا هيئة الميزان والكفتين واللسان فان غلبت الحسنات السيئات ارتقت الروح الى ربها وان غلبت السيئات الحسنات التقم قلب الميت كلب والذي يقضى على الميت عندهم (٢٤) قاضيا وصورهم مرسومة في المعابد والهيا كل يقرؤها المتعلمون في الدول الحاضرة وفهذا الوزن (٢٤) قاضيا وصورهم مرسومة في المعابد والهيا كل يقرؤها المتعلمون في الدول الحاضرة وفهذا الوزن وهو من الرسل الذين يجب معرفتهم تفصيلا في دين الاسلام و يسمى عند بعض الأمم (اخنوخ) و يسمى أيضا الوزن والميزان

. ولما كان الناس خلفاء الله في الأرض وهم يستمتدون بها و بذلك وجب حسابهـم أردفه بقوله (ولقد مكناكم في الأرض) أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها (وجعلنا لكم فيها معايش) أي أسبابا تعيشون بها جع معيشة (قليلا ما تشكرون) أي تشكرون شكرا قليلا على ماصنعت لكم وأنعمت به عليكم والشكر صرف العبد جميع ما أنهم الله به عليه فيما خلق لأجله ويقال الشكر تصوّر النعمة واظهارها • انتهى المقصد الأوّل من القسم الأوّل

( المَقْصِدُ الثَّانِي )

وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُوْ مَنْ صَوَّرُوْنَا كُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَاثِ كَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُونُ مِنْ السَّاجِدِينَ \* قال مامنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَر الْكَ قال أَنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِى مِنْ السَّاجِدِينَ \* قال مامنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدُ إِنَّكَ مِن المنظرِينَ \* قال أَخْرُجُ إِنَّكَ مِن المنظرِينَ \* قال أَخْورُ يَنِي الْكَ مِن المنظرِينَ \* قال أَخْورُ يَتِي الْكَ مِن المنظرِينَ \* قال أَخْورُ يَتَنِي مِن الصَّاعِينَ قال أَخْورُ يَتَنِي مَن المنظرِينَ قال أَخْورُ يَتَنِي الْمَعْمُونَ \* قال إِنَّكَ مِن المنظرينَ \* قال قَبِا أَغُو يُتَنِي السَّاعِيمِ فَوَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن المَّالِيمِ فَوَى اللَّهُ وَعَنْ أَيْكَ مِن المَّلُونَ المَّالِيمِ فَوَى اللَّهُ مَن المَّلُونَ المَّالِيمِ فَوَى اللَّهُ مَا كُونِ المَّلُونَ المَّا المَّوْمُ المَدُورًا لَمَن تَبِعَلَ عَن الطَّالِينَ \* فَوَسُوسَ لَمُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِي مَنْ المَّا المَالِيمَ فَوَا المَّالِيمَ المَالِيمَ المَالِيمَ المَالِيمَ المَالِيمَ المُولِيمَ وَقَالَ المَالَمُ المَّا المَالَمُ المُولِيمَ وَقَالَ المَالَمُ اللَّي المَالَمُ المُولِيمَ وَقَالَ المَّالِيمَ المُولِيمَ مَنْ مَن المَّالِيمَ فَا السَّجَرَة اللَّي المَالَمُ المَّاكُنُ النَّاصِينَ \* فَدَلاَهُمَا الشَّعَرَة المَّالَةُ وَالدَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا السَّجَرَة المَالَمُ المُالَمُ المَّالَمُ المَّالِيمَ المَالَمُ المُالِيمَ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ الجَلَقْ وَالدَاهُمُ المَّلَمُ المَالَمُ المَّالَعُ المَالَمُ المَّالَ المَّالِيمَ المَالَمُ المُولِيمَ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ الجَلَقْ وَالْمَالُولِيمَ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الجَلَقَ وَالْمَالُولِيمَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الجَلَقَ وَالْمَالُمُ المَّالَةُ المَّالِيمَ المُولِيمَ المَالَمُ المُولِيمَ المُؤْلِيمَ المُولِيمَ المَالَمُ المُولِيمَ المَالَمُ المُولِيمَ المُولِيمَ المَالِمُ المُولِيمَ المُولِيمَ المُولِيمَ المَّالِيمَ المُولِيمَ المُلْكِمُ المَّولِيمُ المُولِيمَ المُؤْلِيمَ المُولِيمَ المُولِيمَ المُلْكِمُ المَلْ السَّامِ المُلْكِمُ المَالِمُ المُولِيمَ المُلْلِيمَ المُؤْلِقُ المُلْكِمُ المُولِيمَ المُلْكِمُ المَالِولَةُ المُلْكِمُ المُولِيمُ المُلْلِيمُ المُلْكُولُولُ المُلْكُولِيمَ

رَبُهُمَا أَكُو أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوَ مُبِينٌ \* قالاً رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْهُمَنَا وَإِنْ لَمْ تَنْفُرُ لَنَا وَتَرْجَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ \* قال أَهْبِطُوا بَمْضَكُمْ وَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْهُمَنَا وَإِنْ لَمْ تَنْفُرُ لَنَا وَتَرْجَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ \* قال أَهْبِطُوا بَمْضَكُمْ لِبَعْضَ عَدُونٌ وَلِيهَا تَعُيُونَ وَفِيهَا تَعُوتُونَ وَفِيهَا تَعُوتُونَ وَفِيهَا تَعُوتُونَ وَفِيهَا تَعُوتُونَ وَفِيهَا تَعُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ \*

﴿ التفسير اللفظي ﴾

(ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم) ابتدأنا خُلفكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صوّرناه (ثم دّلنا لللائكة استجدوا لآدم فستحدوا إلا إبليس لم يكن من الساجسدين) عن سيحد لآدم . وظاهر الآية أن ابليس كان من الملائكة . واعلم أنه لاطائل في الخلاف أسن الملائكة هو أم ليس منهم وانما هو من نار وهم من نور والاستثناء على الأوّل متصل وعلى الثاني منقطع فان لملة هو أعلم بغيبه والكن الذي نشاهده في هذا الوجود يفيدنا أن آدم وأبناء آدم قد انقسم العالم الذي أمامهم قسمين قسم أطاعهم كالأنعام والدواب والطيور وقسم عَصَاهُم كَالُوحُوْشُ وَالْاسُودُ وَمَا أَشْبُهُ ذَلَكُ، وَهَكَذَا الْحَيْوَانَاتُ الذَّرِيَّةُ مَنْهَا مأهولفائدة الحيوان والانسان ومنهأ ماهو لقتلهم ، ولاجرم أن هذا كلهخاضع لتنظيم الملائكة بحكمة دبرها الحكم فاكار السجود من الملائكة وامتناع سعجود ابليس هما نظائر في المشاهدات حولنا كما أن من النفرس الجردة عن المادة ماتوسوس الناس ومنها ماتهديهم فترى آثار الصلاح من الهداية والطلاح من الوسوسة ، هذه هي الآثار التي نعلمها في المشاهدات أمامنا والمعلومات بعلومنا وماعدا ذلك نكله الى الله . واليك بقية المحاورة (قال مامنعك ألا تسجد إذ أص تك) أي أي شيَّ منعك من السحود ولازائدة . وفي آية أخرى ـ مامنمـك أن تسمجه الم خلقت بيدى ﴿ وهذا السؤال للتو ببخ والتقريم ﴿قال أنا خير منه﴾ أى الذي منعني من ذلك أنى خير منه وهل يسجد الفاضل للفضول والرفيع للوضيع فسَكيف يؤس به . شمعلل ذلك فقال (خلقتني من نار وخلقته من طين) ولاجوم أن النار ألطف جوهراً واخف وأجل وفيها الضياء والنور ولها الشرف . أما الطين فانه ثقيل الاضوء فيه والاشرف وأنا وان كان بعض المادة في تركيبي فالنار غالبة على هيكلي وأدم وان كانت الحرارة من قوام حسمه ومن نظام هيكله فان الطين غالب عليـه . إن آدم من صلصال اذا نقرته صوّت كالفخار الذي يصنع منه الناس الآنية . ولاجرم أنه مركب من الروطين والطين هو الأغلب ولذلك ترى فيه طبائع مختلفة فبينها تراه لايقدر على الطيران في الجق لثقل جثته تراه يفكر في الامور العاليــة لخفة روحه ولطافة شكله فني الانسان ثفل الطين وخفة النار ولطافتها وفيه الغضب وهومن القوة النارية وفيهالشهوات وطلب الأغذية وهي ترجع الى منصر الطين . أما أنا فاتى خير منه لأن طبع النار وهو الأشرف غالب على" وهذه الحجة من الحجج التي يستعملها الناس في محاوراتهم للفطالطة والمكابرة والمكاثرة والكبرياء ذكرها الله ليرينا أكثر مايحاور الناس في سياساتهم وجدالهم . وأعلم أن هذه الحجة خطؤها من أر بعــة وجوه فان عنصر الطين فيه من الفضائل مالا يصلح لها عنصر الماء كالرزانة وقبول النبات من الشيجر والزرع وفي الطين الامانة بحفظ الصور وليس في النار مثل ذلك وفي النار اهلاك . واذا سلمنا أن النار أفضل من الطين جدلا فمن ذا الذي جعل الفضل بالعنصر والأمسل أليس للصورة دخسل في التفضيل وكذلك الفاعل رهكذا نتائج الأعمال والاخسلاق فكل مصنوع كالكرسي لابدله من مادة وصورة وفاعل وغاية فادة الكرسي الخشب وصورته هي الني بها يصلح للعجاوس عليسه وفاعلها النجار وغاية هسذا كله الجلوس عليه ، هكذا آدم مادّته الطين وفاعله الله وصورته معروفة وغايته الحكمة والعلموالعسمل . فانظر كيف يقول الله في الصورة - فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين \_ فهذا اشارة الى اكال الصورة وقال \_ مامنعك أن تسجد لما خلفت بيدى \_ اشارة الى عناية الفاعل ، وأشار الى غاية آدم بقوله \_ وعلم آدم الأسهاء كلها ثم عرضهم على الملائكة \_ فاذا كان استعداد آدم للعاوم فاق استعداد بعض الملائكة أفلا تكون هذه الغاية ذات فضل عظيم ويكون هو أفضل من الميس فثبت أن هذه الحجة أشبه بحجج (أباليس الأرض) من رجال السياسة والدجالين والكذابين ، ولست ترى كلام أكثر الناس إلا على هذه الطريقة ، فترى الرجل يقول أنا خير من فلان فان أبى كان أكثر مالا وولدا وأنا من نسل رجل عظيم فيظن الجهول أن الله يرفع الناس على خير من فلان فان أبى كان أكثر مالا وولدا وأنا من نسل رجل عظيم فيظن الجهول أن الله يرفع الناس على حسب عناصرهم وأصولهم ومادرى أن الورد تشم والمحتب ولا ينظر لما في الطين الذي المدى منه من قدر وهكذا يستقدر الناس ماخرج من الانسان وهو أفضل من على الأرض و يقول رجال الاستعار قد جثنا بلادكم لغرقيكم وهم أنما واليفسدوا في الأرض و يأكله أرزاقهم ، فهذه الحجة من الحجم التي نسمعها صباحا ومساء من أمم الأرض المتعلمين في المدارس والكليات في أوروبا والشرق الذين يضاون الناس باترائهم ليأكلوهم ومساء من أمم الأرض المتعلمين في المدارس والكليات في أوروبا والشرق الذين يضاون الناس باترائهم ليأكلوهم ومساء من أمم الأرض المتعلمين في المدارس والكليات في أوروبا والشرق الذين يضاون الناس باترائهم ليأكلوهم حاكلا لما للناس المنار على المال حبا جا

ولما كانت هذه من نوع السفسطة وهي المفاطة وهي من أقيسة المنطق الحسة وهي أداها منزلة كما يقال الرجل لانشرب العسل فانه في الزاير ، وكان من هذا ديدنه من الناس لا يقنعه جواب ولا يهذبه خطاب كما نرى وجال السياسة يحاولون بالمباطل ولا يسكتهم إلا الحرب ، فأما القول فلا يفيد ، لذلك أجاب الله البلس الجابة تعامنا ألا مجادل المشاغب المسفسط المغالط وانها نعدل الى القوة والغلبة ونسمي لا زالة المنكر بالعدل لا بالقول ولذلك (قال) الله تعالى إن كنت تتكر (فاهبط منها) أي من صورة الملائكة أومن السماء (فيا يكون لك أن تشكير فيها) في صورة الملائكة أوفي السماء لأن آثار المخلوقات ان لم تسكين مشاكلة لمبادئها المحطت قيمتها والانسان مثلا أذا لم يحافظ على قضائل العلم والعقل انحط الى درجة أدفى واستعمال البهائم المحر الأثقال وهكذا اذا كان ماوك الأرض لا يقومون بجلال الملك وحقه ينزلون عن عروشهم والسيف اذا لم يمن قاطعا صار ما استعمال السكين ، هكذا من خالط الملائكة وتنزل عن صفاتهم أولى بأن يسلب صورتهم ويطرد من مقامهم و ينحط الى الأعمال الصغرى كما نرى الحيات والعقارب الؤذية للإنسان والحيوان فلتكن الأرواح الشريرة الا بليسية مشحطة الى دركات الجهالة فتستعمل استعمال الحيات لتؤذي الذاس

فهذه بسمها وهذه بوسوستها وكالاتصل الحية لمنصب غزال المسك الحامل نوافه هكذا لاتصل نفس ابليس ومن على شاكلته درجات العز والكرامة فتوصل الى الناس علما ومعرفة كالملائكة بدل الوسوسة التى ترديهم وتسقط ناقصهم و وكما ينجو من خطر الحيات من سكنوا بيوتا خلت من العفونات و هكذا ينجو من خطر الوسوسة نفوس نقية صالحة ومن كانت هكذا حالهم من الشقارة بسبب الكبرياء والعظمة فاللهوان لاحق به ولذلك أردف تعالى بقوله (فاخرج إنك من الصاغرين) أى فاخرج من صورة الملائكة انك من الأذلاء المهانين ولما كان من عادة الله ألا يدع جسما ولا روحا بلاعمل لأنه لامعطل فى الوجود فانك ترى الأرض التى لا يزرعها الناس يخرج فيها زرع ينبت بهطول المطرسواء انتفع الناس به أملم ينتفعوا وهكذا تبحد أجسام الحيران الميتة تصبح مأوى للدود والحشرات تعيش فيها وهى رديئة منتنة فاذن لامعطل فى الوجود

ولما كان ابليس من المخلوقات وقد فاته حياة السكرامة فلاجرم يعيش حياة أدنى منها فان لم يصلح للالهمام فلاجرم ينحط للوسوسة وعداحتم في هدده الحياة التي نحن فيها لأن عالمنا فيه الخير والشر والنبحس والسعد ولموت والحياة ومن فقد أحد الضدين تلبس بالآخر و بهذا تفهم هدده المحاورة (قال) ابليس (أنظرتي) امهلني (اني يوم يبعثون) أي الي يوم القيامة فلاتمتني (قال) الله (إنكمن المنظرين ﴿ قال فيما غويتني لاقعدن المم صراطك المستقيم) أن فبسبب اغوائك إياى وإيقاعك الغي في قابي الذي كان سبب هبوطي الى

الأرض الأجلسق هم على طريقك القويم بأن أوسوس البهسم وأزين هم الباطل وما يكسبهم الما مم قياما بطبيعتى كما تقوم الحيات باللدغ والوحوش بالافتراس والهوام بالايذاء والحيوابات الدرية باحداث المحيوليلدى والحصباء والطاعون و فليكن في بني آدم من يكونون على شاكلتى اتماما للنظام العام فلاينجو من وسوستى الاصطفون الأخيار ولذلك قال تعالى في آية أخرى و هدا صراط على مستقيم به إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعد لك من الغاوين به واق جهنم لموعدهم أجعسين) وانما الحطوا الى جهنم لأن الكبرياء من آثار الغضب الذي هو قوة تارية بفهنم يوجع اليها من كانوا في الدنيا على طبيعة تدعوهم الى ورودها وطبيعة الكبرياء لا اعتدال فيها وحوارة النار وزمهر يرها خارجات عن الاعتدال و مم أخذ الملس يفصل كيفية الاضلال فقال (ثم لا ينهم من بين أيديهم وون خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم ولا تجد يفصل كيفية الاضلال فقال (ثم لا ينهم من بين أيديهم في الوسوسية داخلة في أحوالنا كلها فهي أشبه أكرين ) وانما قص الله الذي تحدث الأمراض فينا كالسل والجسدام والبرص وهي محيطة بنا بالهواء المحبط بالانسان والحيوانات الدربة الذي تحدث الأمراض فينا كالسل والجسدام والبرص وهي محيطة بنا من كل جانب ولاينجو منها إلا الأقوياء الذين لم يستمدوا لتلقيدها و هكذا هنا تبحد الوسوسة والخداع عامة في النوع الانسان في أحوالهم العامة كالدليل الذي في النوع الانسان في أحوالهم العامة كالدليل الذي في النوع الانسان بي أداة قال الملس والحيشة كالدليل الذي المنحي هكذا ثرى الملس و فاذا قال الملس سائرة من طين عائمة الدليل سواء بسواء بل الضلال الذي يحيط بناكثير جدا و ولذلك قال شقيق الملخي

مامن صباح إلا قسد لى الشيطان من الجهات الأربع من بين يدى ومن خلى وعن يمينى وعن شمالى أما من بين يدى وعن شمالى أما من بين يدى فيقول لا تخف فان الله غفور رحيم فاقرأ وانى لففار ان تاب وآمن وعمل صالحا مم اهتدى وأما من خلى فيخوفنى من وقوع أولادى فى الفقر فاقرأ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها وأما من قبل يمينى فيأتينى من الثناء فاقرأ والعاقبة للتقين وأما من قبل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات فاقرأ وحيل بينهم وبين مايشتهون والعاقبة للتقين والمامن قبل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات فاقرأ وحيل بينهم وبين مايشتهون والعاقبة للتقين والمامن قبل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات فاقرأ وحيل بينهم وبين مايشتهون والعاقبة للتقين والمامن قبل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات فاقرأ وحيل بينهم وبين مايشتهون والعاقبة المناقبة المنا

فانظر كيف جعل الناس الغفران سببا في الدنوب وهذه هي الداهية الدهياء والمصيبة الهمياء أن يسمع الانسان آية أوحديثا وربماكان موضوعا أوضعيفا فيغتر به فيصبح فاسقا فاجرا وقد أصبح المسكين بسبب فهمه في الدين جهلا من الغاوين الضالين . ومن الناس من يكتني باسم الاسلام ولاعم ولاعمل وهذا هو قوله تعالى \_ يضل به كشيرا ويهدي به كشيرا ومايضل به إلا الفاسقين \_ وحجيج هؤلاء كحجة ابلبس سفسطة ومغالطة ومجادلة بالباطل . وبهداه الحجيج الابليسية الحط كثير من أمم الاسلام وقاخرا فيقولون لانقرأ الطبيعة لأنها كفر ولانبالي بالأسلحة الحديثة لأن الاسلام مفصور . وهكذا من الحجيج الخاطئة السكاذبة الخاهلة الناقصة . فتحب كيف كانت الوسوسة كلها من قبيل هذه الحجة . وتحجب كيف جاءت في القرآن وكيف كان ذلك دائمًا صباحا ومساء فنغتاب الناس ونقول \_ إن الله غفور رحيم \_ ونأكل فوق طاقتنا وعام الطب يمنعنا فنقول شئ قليل والقليل لا يضر . ونظم الناس ونقول هم يستحقون . وهكذا من الأدلة الكاذبة التي تلازمنا في أكثر أحوالنا

﴿ عِجانب القرآن }

فانظر كيف كانت هده الحجة الابليسية في ظاهر الأمن وعند العامة أمن سهلا لاشئ فيه وعند العقلاء والخواص أصبحت رمن الحكل الحجج التي ندلى بها صباحا ومساء في أكلنا ونومنا ومحادثاتنا ، فياعجباكل المعجب من هذا البيان القرآني ، ظاهره يفهمه الجاهاون ، وباطنه بحر علم زاخر وأمن عظيم وحكمة دقيقة بالغة لا يمسها إلا المطهرون ، ولا يعقلها إلا السالمون ، ولا يدركها إلا المفكرون ، ولما كان أكثر الناس

متقلبين في هذه الحجيج صباحاً ومساء قال \_ ولاتجد أكثرهم شاكرين \_ وقال تعالى في آية أخرى \_ وان تطع أكثر من في الأرض يضاول عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنّ من في الأرض يضاول عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنّ من في الأرض يضاول عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنّ من ولما كان هذا شأنه (قال اخرج منها) من السهاء (مذؤما) معيبا من ذأمه اذا ذمّه والنأم والنم العيب (مدحورا) مطرودا مبعودا من رحمة الله والله ( لمن تبعك منهم) وجواب القسم قوله (لأملائن جهنمنكم أُجِمِينَ ﴾ والقسم وجوابه جواب الشرط ، ولما أتم الكلام على الليس وكبره وججمه السفسطية أخذ يبين نتائج هذه الأخلاق وثمرانها فان من طبيعة هذا الوجودان يجلب كل مخاوق غيره الى مشاكلته والدخول في زمسَ ه والسير على طريقته والجرى على منواله ، ألا ترى الى النبات كيف يجتذب اليه العناصر المحيطة به فتدخل في تركيب جذوعه وسوقه وأغصانه وأوراقه وأزهاره وأثماره والى الحيوان كيف يجتذب تلك الأوراق والأزهار إلى حمانه فتنشكل مهنئته وعروقه وعظامه ولجه ودمه ورأسه وعينه والى الانسان كيف كان يسعى لأن يملك ماحوله ويستخدم الانسان والحيوان الحيطبه ولايفتأ يدعو من حوله ليكونوا على شاكلتــه في أخلاقه وملابسه وعاداته ودياناته وعاومه م وهمذه الطبيعة شاملة لهذا الوجود حتى ان النار لتاتهم ماحولهما وتدخله في حدود مزاجها والما، يرطب ماخالطه ، فهكذا هنا في ابليس لما حرم الدرجات العليا وتلبست نفسه بالائم والبغى وخاطب الله بحججة المغالطة أشربت نفسه الضلال والبهقان وأصبحذلك عادةملازمة وطريقة دائمة أخذ يلتي الى غيره من بني آدم مارسيخ في نفسه ويوحى اليهم ما امتلائن به نفسه من الضلالات والرجس والبهتان كما نرى أن المرأة الفاجرة اذا طوى الزمان سيجل شبابها وخارت قوى شهوإتها وفارقها أعزأ حبابها عمدت الى الشابات فأوعزت اليهنّ بما امتلأت به نفسها . وهكذا الرجال الفاستقون الذين شبوا وشابوا وهم في الفسوق هائمون تستروح نفوس هؤلاء رهؤلاء عن يشاكلهم في أخلاقهم ويوافقهم في آدابهم و يناسبهم في أعمالهم ويتحب الفاجر والأكول أن يرى الفاجرين والآكلين ليتسلى بطلعتهم ويفرح بمرآهم وقد ورد في المثل ﴿ إن الطيورعلي أشكاهما تقم ﴾ لذلك قص الله قصص آدم الذي أغواه ابليس ولقنه من الحجج السفسطية ما أمتلاً ت به نفسه ليميله الى طبعة ويقوده الى خلقه استرواحا بالنقائص وحبا للشاكلة فقال (و) قلنا ( يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتها ولاتقربا هسذه الشجرة فتسكمونا من الظَّلْين) أما ألجنة فهي كما قال أبومسلم الأصبهاني كانت بعض جنات الأرض ولذلك تمسكن الشيطان من الوسوسة لآدم فلذا قال تعالى (فوسوس لهما الشيطان) الوسوسة الصوت الخني كالهيمة والخشخشة وومنه وسواس الحلي . ومعنى وسوس له فعل الوسوسة لأجله ووسوس اليه ألقاها اليه ثم ذكر عاتبة الوسوسة فقال (ليبدى لهما ماوورى عنهما من سوآتهما) ليكشف لهما ماسترعنهما من عورتهما وكانا لايريانها من أنفسهما ولاأحــدهما من الآخر م ثم ذكركيفية الوسوسة والحجة السفسطية التي اجتــذب بها ابليس آدم وأغواه بها فقال تعالى (وقال مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا) كراهة (أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين) أى انمانها كما الله عن الأكل من هذه الشجرة لأن من أكل منها إما أن يكون كالملائكة يعلم الخير والشرُّ ويستغنى عن الغذاء واما أن يكون من الخالدين الذين لا يموَّلون ويبقون في الجنة . فالله منمكما منها التبقيا مفتقرين للرُّكل والشرب ولتموتا فهو بهذا المنع يحرمكما من الكمال الأتم والمقام الأعظم . ولم يكتف بهذا الدليل الموهوم بل أقسم لهما (وقاسمهما إنى لَكَمَا لمن الناصحين) فبهذا البرهان المفالطي الذي يشبه البرهان المنقدّم النمي تعالى فيه على آدم بشرف عنصره و بالقسم الذي يدخل في النفس صديق قائله خدع آدم فلذلك قال (فدلاهما) أي فنزلهما الى الأكل من الشجرة و بذلك أنزلهما من درجة عالية الى درجة سافلة (بغرور) بما غرُّهما به من القسم كما يقول الرجل لآخر اشرب هذا الكأس فانه مقوٍّ لشهوة الطعام ومفرحالهُلب وكما يقول آخر أنما الحياة مغالبة فخذ من الناس ماقدرت عليه حقا وباطلا (فاما ذاقا الشمجرة بدت لهما سوآتهما)

أى فاما وجداً طعمها وهما يأكلان منها أخارتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما لباسمهما وظهرت هما عورتهما كا يسقط لباس الشرف والفضل والمال بالخر والزنا والظلم و يصبح الانسان موصوفا بأنواع الفسوق والظلم وتناون نفسه باون تلك المعاصى فقصير سيحية له ، وهل لباسهما كان نورا ساطعا مانعا من رؤية العورات أوغيره لافائدة في معرفة ذلك لأن الذي يهمنا أحن غيرذلك ، يهمنا أخلاقنا المستنبطة من هذه القصة

ولما كان من يفعل ذنبا يجد في اخفائه ايسة عورته البادية و يخفيها و يكتمها عن الناس حتى لا تكشف سوأته و يبدل للقراء والخطباء الأموال و يدفع للجرائد مالا ليذودوا عنه وليخفوا عوراته وسوآته و هكذا من الشري المنات عورته يجد في اخفائها لذلك قال الله تعالى (وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنسة) أي إخذا يرقعان و يلزقان ورقه فوق ورقة من ورق التين أوغيره ، وكما انك ترى من نوع الانسان في السودان المصرى من يعيشون بلا لباس بل هم عراة يأ نفون الملابس ولاستر عليهم حتى على عوراتهم وإذا حضروا أمام الحكام المصريين أوالا نجليز ألبسوا لباسا ثم يخلعونه عنسه خروجهم ، وهناك قوم آخرون يخصفون الورق وآخرون يسترون العورة ، وهكذا ذكر الله كيف كان آدم عاريا ثم خصف الورق ثم أنزهما الى الأرض فزرع هو وأولاده فأ كلوا ولبسوا بعرق جبينهم ، ولما كان الانسان عادة يذكر عواقب الذنوب بعد وقوعها ويكون التي بيخ والتقريع قال الله (وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان ويكون التي عدق مبين) يعاقبهما على مخالفة النهري مو بحا (قالا ربنا ظامنا أنفسنا) أضررناها بالمصية والتعريض المرخواج من الجنة (وان لم تغفر لنا وترجنا لذكون من الخاسرين) وهدناكان قبل أن يكون آدم نبيا واعم أن طاعة الجاهل قد تكون معصية اللانوبيا هو عامة العالم وطاعة العالم قد تكون معصية الأنبياء كما قيل أن يكون آدم نبيا الأبرار سيئات المقربين هو تكون معصية العالم وطاعة العالم قد تكون معصية الأنبياء كما قيل أن حسنات المقربين ها

ألا ترى أن العالم المفكر اذا ترك العلم وأخذ في العبادة ليلا ونهارا وترك الأمة فانه قد عصى وظلم نفسه ولكن معصيت بترك ماهو أفضل و يعاقب مع ان صرف الزمن في العبادة أرقى درجات الذين تنحوا عن المعاوم وعن الأعمال النافعة للأمة ، فعصية آدم بالنسبة لدرجته فيا صدر منهم على سبيل السهو أوالتأويل يجدون في أنفسهم حرجا منه وليست معاصيهم كعاصى بقية الناس هكذا يقول كثير من العاماء ، لذلك خاطب الله آدم وحوّاء وذرينهما (قال اهبطوا منها جيعا بعضكم لبعض عدوّ) أى متعادين وذلك أن العالم الانساني مركب من عناصر مختلفة وطباع متشعبة و باختلاف قواه تختلف الأخلاق و باختلاف الأخلاق تكون العداوات و بالسداوات و بالسداوات يكون الارتقاء فان المسابقات في الحروب والصناعات والأعمال تحث الناس على اكمال الجيل الأعمال فصار العقاب على المعام الكامل الجيل وزل الى عام الكون والفساد كان المعبر عنه بالعقاب سببا لارتقائه وسهولة معايشه ، ولذلك أردفه بقوله وزل الى عام الكون والفساد كان المعبر عنه بالعقاب سببا لارتقائه وسهولة معايشه ، ولذلك أردفه بقوله (ولدكم في الأرض مستقر") استقرار (ومتاع) تمتح (الى حين) الى أن تنقضي آجالكم (قال فيها تحيون وفيها تحرجون) للمجزاء على الأعمال انهي المقصد الثاني من القسم الأوّل من سورة (الأعراف)

## ( اللَقْصِدُ الثَّالِثُ )

يَا بِنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَ لْنَا عَلَيْ كُمْ لِبَاساً يُوَارِي إِسَوْآتِ كُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقُوى ذلك عَلَيْ مَنْ آتِاتِ ٱللهِ لَعَلَهُمْ يَذَّ كَرُونَ \* يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا خَدِيثُ ذَلِكَ مِنْ آتِاتِ ٱللهِ لَعَلَهُمْ يَذَّ كَرُونَ \* يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتُنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا خَدِيثُ ذَلِكَ مِنْ آتِهِما إِنَّهُ إِينَ مُعَالِهُمُ اللَّهُ عَنْهُما لِبَاسَهُما لِيُرْيَهُما اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ وَقَبِيلُهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل

حَيْثُ لَا تُرِّوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَآ يُونُّ مِنُونَ \* وَإِذَا فَعَلُوا فاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَمَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللهَ لَآيَا مُنْ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مالاَتَعْـاَمُونَ \* قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِيسُطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ كُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمُ تَكُودُونَ \* فَريقًا هَدى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا الشَّاطِينَ أُولِيَاء مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ أُنَّهُمْ مُهُتَدُونَ \* يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبِ الْمُسْرِفِينَ \* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِمِيادِهِ وَالْطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ ٱلدُّنيا خالِصَةً يَوْمَ الْقيامَةِ كَذَٰ لِكَ نُفَصلُ الآياتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ \* قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ \* يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَالاَ تَمْ لَمُونَ \* وَلِكُلِّ أُمَّةً أَجَلُ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ ۗ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن ٱتَّقِىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا كُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَأُسْتَكُبُرُوا عَنْهَا أُولِئِكَ أَصِابُ النَّارِ ثُمْ فِيهَا خالِدُونَ \* فَنْ أَعْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولِئِكَ يَنَاكُمُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكَتِابِ حَتَّى إِذَاجَاءَهُمْ رُسُكُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُـنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ قَالُوا ضَلَّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ \* قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُـكُمْ مِنَ ٱلجْنِّ وَالْإِنْس فِيالنَّار كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنا هُوَّلَاءِ ا أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلَّ ضِعْفُ وَلَكِنْ لَا تَعْـاَمُونَ \* وَقالَتْ أُولاً هُمْ الإخْرَامُ مُ فَكَ كَانَ لَكُمْ عَكَيْنَا مِنْ فَضْلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ عِمَا كُنْتُمْ ۚ تَكْسِبُونَ \* إِنَّ ٱلذَّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِيجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ وَكَذَٰ اللَّهُ نَجُزِى الْجُرْمِينَ \* لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ خَوَاشِ وَكُذَلِكُ نَجْدِى الظَّالِمِينَ \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَحَمِلُوا الصَّالِكَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إلاَّ وُسنعَهَا ا أُولَٰتِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ ۚ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِ مِ ْ مِنْ غِلَّ تَجْرِي مِنْ تَحْنِيهِمُ الأُنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَانَا لِمُلْدَا وَمَا كُنَّا اِنَهِنْدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ لَقَدَ جَاءِتْ رَسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الجَنَّةُ أُورِ ثَنْمُوهِما عِمَا كُنْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا الجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدُنَا مَا وَعَدَانَا رَبُنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْثُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا الجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهِلْ وَجَدْثُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا الْجَنَّةِ أَنْ لَمَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ \* أَلَّذِينَ يَصَمُدُونَ عَنْ سَكِيلِ اللهِ وَيَبْعُونَهَا عَوْمَ وَالْمَا لَيْنَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الظَّالِمِينَ \* وَالْدَيْ الْمُعْوَلِ عَنْ سَكِيلِ اللهِ وَيَبْعُونَهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ \* وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْعَمُهُمْ وَالْدُوا أَنْ سَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الظَّالِمِينَ \* وَالْدَى أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَتَجْمَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَلَادَى أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْكُمُ وَمَا كُنْتُمْ فَهُ اللهُ وَلَا أَنْهُ عَلُوا إِلَيْنَ الْمَعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُومَ وَمُ عَلَيْكُمْ وَمَا كُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ عَلَولَ إِنَّ اللهُ وَعَلَى الْمُعْمُ اللهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ النَّالِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّالِ أَصْحَابُ النَّالِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ عَلَوا إِنَّا الْمَعْمُ فَلُوا إِلَيْنَ الْمُعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ عَلَى الْمُولِينَ \* النَّالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ وَرَحْمَةً لِلْهُ وَمِهِمْ هُذَا وَمَا كَانُوا الْمَالِيَالِيْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمُ وَرَحْمَةً وَلَوْلُوا الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُلُولُولُ الْمُعْمُولُولُولُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَلِلْمُ اللهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ التفسير اللفظى ﴾

اعلم أن هذا المقصد قا جاء عقب قصة آدم ليبين المفصود من القصص وانها ليست ترد لمجرد الحكاية فاذا يهم الحاضرين من الماضين إلا العبرة ، ولعمرى ليس للتاريخ من فائدة إلا الانعاظ فلذلك لما قصى الله قصص آدم عليه السلام أخذ سبحانه يبين مقاصد وفوائد هذه القصة المشتملة على لباس آدم وقد آمرى منه وعلى أن ذلك بسبب فتنة الشيطان له وبها خرج من الجنة وعلى احتجاج ابليس بأنه من عنصر النار واغوائه لآدم حتى ابس عليه الأمن فقال انك ان أكات من الشعورة كنت كالملائكة فهذه ثلاث أصول اللباس والاغواء والحجة الداحضة فلذلك أخذ الله عزوجل يخاطب بني آدم جيعا ممتنا عليهم باللباس الذي أنزله في الأرض من القطن والمكتان والحروب والمأسمة المحيث بستغنون عن خصف الورق، وكيف كانت العناصر الأرضية بتفاعلها والمتزاجها بنسب معاومة تكون قطتا أوكتانا وهي بأنفسها على نسب أخرى تكون قحا أوشعيرا فالملبوس عو عين المأكول من حيث العناصر والها أصبح هذا ثو با وهذا رغيفا لاختلاف المقادير الداخلة في النباتين واحم عندا المقام المجيب في سورة البقرة) عند قوله تعالى حوانظر الى جارك لي آخر الآيات - في قصص المزر وغانك تجده مستوفي هناك من علم الكيمياء العضوية فتأمل فيا هناك وتحجب وذلك هو السر المجيب في قوله تعالى \_ ذلك من آيات الله لعلهم بذكرون \_ وقد أفاد أن اللباس الجسمي الناتج من هذه العناصر في قوله تعالى \_ ذلك من آيات الله علهم بذكرون \_ وقد أفاد أن اللباس الجسمي الناتج من هذه العناصر السائل الند و يوارى سوآ تسكم و تنجماون به ليس خير لباس بل لباس التقوى من العسمل الصائل السائلة عن المناس المناس المناس التقوى من العسمل الصائلة المناس المناس الناس التقوى من العسمل الصائلة المناس المناس التقوى من العسمل الصائلة عليله المناس المناس المناس الناس التقوى من العسمل الصائلة علي المناس الناس التقوى من العسمل الصائلة علي المناس العالم المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الساس المناس الم

والايمان والحياء والسمت الجسن والعفاف وخذية الله فهذا اللباس خيرمن اللباس الذي أنزله الله للناس من القطن والحرير والكتان الخ

هم أشار سبحانه الى ثانى الامور الثلاثة وهو الاغواء فقال محذرا أبناء آدم قائلا ، إياكم يابنى آدم أن يخرجكم الشيطان من الجنة باغوائكم كما أخرج أبو يكم من الجنة فلاينزعن ملابس التقوى عنكم كما نزع من أبو يكم اللباس . وبين سبب ذلك بأن ابليس وقبيله برونكم من حيث لا رونهم وأن الأرواح جنود مجندة والمنفوس الشيطانية تنزع الى أخلاقها فى وسوستها ، ولقد جاء فى علم الأرواح الحديث وفي مقال الامام الغزالى والفخر الرازى أن أرواح الأشرار من الناس تقنى لوتعاد الى اللذات فى الدنيا فلما حرمت تلك اللذات أخذت توسوس لما شاكلها من أرواح الأحياء حبا فى المشاكنة واكثارا للا مثال والأشكال كما سيأتى فى قصة بلعام ابن باعوراء الذى آناه الله العلم والحكمة فتركها وصار معلما الضلال ، فالعالم الفاضل يعلم الناس طريقه حيا بالتعليم وميتا بالالهام ، والفاسق الضال يعلم الضلال حيا وميتا كما قيل عن هؤلاء الأعلام فكأن الشر يرملحق بالشياطين وانفاضل ملحق بالملائكة فهذا قوله تعالى .. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤه بون ..

وأشار سبحانه الى الأمر الثالث في القصة وهو الاحتجاج بالمغالطة كما احتج اباييس عند ربه لما أغرى آدم فقال (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء اوانة أمرنا بها) فهذه الحجة كالتي تقدمت في قول ابايس إذ اعتبر الفضل بالأصل فهكذا هؤلاء يعتبرون التشريع بالموروث عن الآباء والحجان مستويتان مفالطنان فان الآباء قد يكونون ضالين كما كانت النار في حجة ابليس قد تكون سبب التسمير والاهلاك كما ان المخلوق منها وهو ابليس والشياطين والأرواح الشريرة سبب المعاصى والضلال لقصور عقول الأرواح الموسوسة والموسوس اليها . وهذا هو ملخص قوله تعالى (يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا) الى قوله (أنقولون على الله ما لاتعامون) وقوله فيها (يواري سوآتكم) أي التي قصد الشيطان ابداءها به يروى أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها وقوله (وريشا) أي لباسا تشيخماون به والريش المال يقال تريش الرجل اذا تموّل (ولباس النقوي) تفدم هنا تفسيره وقوله (ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما) حال من أبويكم (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) تعليل المنهى وتأكيد المتحدير منه ومن جنوده وقوله (إنا جعلنا الشياطين أوليا، للذين لايؤمنون) أي بماأوجدنا المنهى وتأكيد المتحدير منه ومن جنوده وقوله (إنا جعلنا الشياطين أوليا، للذين لايؤمنون) أي بماأوجدنا بينهم من المناسبة وقوله (قل إن الله لايأمم بالفحشاء) لأنه تمالى لايأمم، إلا يمكارم الأخلاق والفضائل بينهم من المناسبة وقوله (قل إن الله لايأمم بالفحشاء) لأنه تمالى لايأمم إلا يمكارم الأخلاق والفضائل

مم أخذ سبحانه يدين الأوامى التي يأص بها الله فقال (قل أسر ربي بالقسط) بالعدل وهو الوسط في كل شيئ فلا افراط ولا نفر يط في قول ولافي عمل (وأقيه وا وجوه كم عند كل مسجد) أي اقصدوا عبادته تعالى مستقيمين البها غير عادين الى غيرها في كل وقت سجود أوفي كل مكان سيجود (وادعوه) واعبدوه (مخلصين له الدين) أي الطاعة مبنغين بها وجهه خالصا (كابدأ كم تعودون) كما أنشأ كم ابتداء يعيدكم و واذا كان كذلك فلت ن العبادة خالصة له سبحانه وتعالى (فريقا هدى) بأن وفقهم للإيمان (وفريقا حق عليهم الضلالة) بمقتضى استعدادهم ثم بين سبب ذلك فقال (انهم انحذوا الشياطين أولياء من دون الله) للناسبة الموجودة بينهم وهذا مقتضى طباعهم (ويحسبون أنهم مهتدون) فان المذب له حجة يقتم بها كما اقتنع المبلس بحجته والفالون مقتنعون بالاحتمام باتباع الآباء واعلم أن الذوع الانساني ما وقمه في المفلال إلا المبلس بحجته والفالون مقتنعون بالاحتمام باتباع الآباء واعلم أواستدان أوأسرف في عمل من أعمال الحياة جهله فن سرق أوقت لم أوظ أواسرف في عمل من أعمال الحياة فاته لم يفعل ذلك إلا وهومعتقدان له عذرا و لا ترى شريرا أوظالما إلا وعنده براهين يقيمها وأعدار ينتحملها فاته لم يفعل ذلك إلا وهومعتقدان له عذرا و يحسبون انهم مهتدون الى بما قام عندهم من الدليل السفسطى كالبرهان المذكور عن المليس فقوله و يحسبون انهم مهتدون الى بما قام عندهم من الدليل السفسطى كالبرهان المذكور عن المليس فقوله و يحسبون انهم مهتدون الدى بما قام عندهم من الدليل السفسطى

الذي أقامه الإيس في تفضيله نفسه على آدم

ولما كان ذكر المساجد والصلاة فيها والدعاء بعد ذكر اللباس ناسب أن يدين حكم الملابس في الصلاة . ولما كان الأكل مناسبا لللبس لاقترانه به في أمور الحياة ذكر أحكامهما معا فقال (يابني آدم خذوا زينتكم) ثيابكم اواراة عوراتكم (عندكل مسجد) لطواف أوصلاة ، ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة في الصلاة ، وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة

قال قتادة كانت امرأة تطوف وتضع يدها على فرجها ، وقال ابن عباس انه كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى ان كانت الرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعاق على سفلها سيورا مثل هـنـه السيور التي تـكون على وجه الحر من الذباب ، وهي تقول

اليوم يبدو بعضه أوكله 🚜 وما بدا منه فلا أحله

فنرات هذه الآية \_ خدوا زينتكم عندكل مد عجد \_ أخرجه مسلم ، وقال مجاهدكان حي من أهل المين كان أحدهم اذا قدم حاجا أومهتمرا يقول لا يذبني لى أن أطوف في ثوب قد عصيتر في فيه فيقول من يعبرني متزرا فان قدر عليه والاطاف عريانا فأنزل الله فيه ماتسمهون \_ خدوا زينتكم عندكل مسجد \_ والمراد من الزينة ابس الثياب التي تستر العورة فستر العورة واجب في الصلاة والطواف ، وقدكان بنوعام لايا كلون في أيام جهم الا قوتا ولايا كلون دسما يعظمون بذلك جهم ، فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك بارسول الله فأزل الله عزوجل (وكاوا) من اللحم والدسم (واشر بوا ولا تسرفوا) بالشروع في الحرام أوفي مجاوزة الشبع أو بتحريم مالم يحرسه الله من أكل اللحم والدسم فلا تحرسم الحلال ولا تداول الحرام ولا يكن منك أفراط في الطعام وشره عليه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل ماشكت واشرب ماشكت والبس ماشكت ما أخطأ تك خصلتان سرف ومخيلة

وكان الرشيد طبيب نصراني حاذق ، فقال لهلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شئ والعدلم علمان ، علم الأبدان ، وعلم الأديان ، فقال له قد جع الله الطب كاه في نصف آية من كتابه وهو قوله تعالى حر وكاو اواشر بوا ولا تسرفوا - ، فقال النصراني ولم يروعن رسول كم شئ في الطب ، فقال جع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ المهدة بيت الداء والحية رأس كل دواء واعط كل بدن ماعودته ﴾ ، فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا ، ولما كان الاسراف مذموما شرعا وعقلا أقدع ما تقدم بقوله تعالى (إنه لا يحب المسرفين) في الأكل والشرب وغيرهما ، فأما فيهما فالمرض وضياع المال ، وأما في الباس والزينة وزخوفه المذازل والمباهاة فان الاسراف فيها يدعو الي ضياع المال والمجد عما الأمم الشرقية الاسلامية وغيرها التي تتناول صناعات الفرنجة من ما كل و لمبس ومشرب و مفرش وهم يصدون فيها أموالهم ويهلكون أنفسهم يصدون وقد ملكهم أرباب تلك المصوعات ثم تجميم دوطسم فيحتلون البلاد ، ولقد غرق العالم الاسلامي اليوم في المنسوجات الافرنجية وفتنوا بأعمالهم فياليتهم قلدوهم في المناعات ولكنهم اشتروا مصنوعاتهم ترو بجالها وكسادا لصناعات بلادنا فينشط الأجنبي ويكسل الوطني في المناعات ولكنهم اشتروا مصنوعاتهم ترو بجالها وكسادا لصناعات بلادنا فينشط الأجنبي ويكسل الوطني وتدلى الأمة الى مقام الذل والعبودية

إن التجارة اليوم هي أس الاستعمار والاحتلال كما هو حاصل في أكثر بلاد الشرق . إن اسراف المسامين أذهم للفرنجة وأضاع بلادهم ، لأذكر لك مثلا بما امتاز به المسامون في الاسراف لتعلم كيف جهل ماوكهم جهلا فاحشا فأسرفوا وعموا عما حوّهم من العالم الراقي وجهاوا دينهم جهلا فاضحا فقلدهم العامّة وحذوا حذوهم في الاسراف فلذلك سقطوا في الذل لأن الله لا يحبهم لأنهم مسرفون ومن لا يحبه الله أذله فهؤلاء المسرفون يبغضهم الله وان كانوا في ظاهرهم مسامين فهاك ماجاء في احدى جرائدنا المصرية يوم به نوفير

سنة ١٩٢٦ ﴿ ماوك وماوك ﴾

حل الينا البرق في الاسبوع الماضى نبأ الاحتفالات الباذخة الى أقامها مولاى يوسف سلطان ص اكش احتفالا بتزويج ولديه وطرفا من النفقات الطائلة التي بذلت في هذه الاحتفالات من ذلك أن تكاليف الأنوار بلغت وحدها ثلاثة ملايين فرنك والحلوى زهاء مليون والمثلجات زهاء مليون وأن المدعوين من فرسان وسادة وأص اء بلغوا زهاء أر بعمائة ألف فذكرنا في الحال ذلك الاغراق الذي يباغ حدة السفه في صنوف البذخ الذي لبث لعنة الأمم الشرقية على القرون م ثم قرأنا بعد ذلك ما أذيع من محتويات البرنامج الرسمى لقران ملكي آخرهو زواج ولى عهد البلمجيك بالأميرة (أستريد) السويدية مواليك خلاصة هذا البرنامج الذي يشف عن الحزم ولا تنقصه الفخامة في نفس الوقت

يعقد العقد المدنى فى (استوكهم) ثم يعود الأمير البلجيكي وعائلته الى (بروكسل) فى اليوم السابع من هذا الشهر وفى البوم التالى تذهب العائلة المالكة الى (انفرس) حيث بصل فى ذلك اليوم الطراد السويدى (تالجيا) وعلى ظهره الأميرة (أستريد) ووالداها ودوق ودوقة فستروجاسي والأمير اليكس الدنماركي وزوجته وأشقاء العروس وغيرهم من الأصماء والأميرات

ولن بحضر ملك السويد الى (بروكسل) حيث تذهب الأسرتان الملكيتان في تطارخاص وتقام الزينات من المحطة الى القصر الملسكى ، وتقام في المساء حفلة كبرى في الاو برا تقيمها بلدية (بروكسل) اكراما للعروسين ثم تقام حفلة الزواج الديني في كالدرائية (بروكسل) في اليوم العاشر من نوفير ، وفي المساء يقيم الك (البلحيك) وملكته حفلة استقبال كبرى يحضرها ثلانة آلاف شيخص ، ويقال ان البرنس (أوف ويلز) سيكون بين المدعوين

هذه مقارنة اسراف السلطان المراكشي واقتصاد البلاط البلجيكي وهو اسراف يثيرالعقل والحزم خصوصا اذا ذكر تا ماهنالك من فرق بين البلجيك وحماكش و بين سلطان تظاله الحياية الأجنبية و بلاط أمة مستقلة وهذا من سرّ قوله تعالى \_ إنه لا يحب المسرفين \_ ثم أخذسبحانه بردّ على من حرم الملابس في الطواف فقال (قل) يا يحمد طم (من حرم زينة الله) من الثياب وكل ما يتجمل به (التي أخرج لعباده) أي أصلها يمني القطن من الأرض والقر من الدود ونحو ذلك (والطيبات من الرزق) والمستلذات من الما كل والمشارب به قيل كانوا اذاأ حرموا حرموا الشاة وما يخرج منها من لجها وشحمها ولبنها (قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا) بالاصالة والكفار وان كانوا شركاه هم فيها فهم تبع لهم (خاصة يوم القيامة) لا يشاركهم فيها غيرهم م ثم قال ركذلك) أي كتفصيلنا هذا الحسم (نفصل الآيات لقوم يعلمون) و ياعجبا لم ختم هذا المقام بهذه الجلة بعد أن أبان أن الطيبات من الرزق حلال وأن زينة الله التي أخرج لعباده كذلك م وما الغرض إذن من تبيين الآيات لقوم يعلمون م يريد الله عزوجل أن يفهمنا في أيا نا هذه نظائر ما كانت تفعله الجاهلية وأن نقيس الغباوة والجهل الحامين في بلاد الاسلام الآن أشته وقعا وأعظم فتكا وأشد قتلا وأقوى عملا وأبعد أثرا في ان الغباوة والجهل الحامين علم الجاهلية في الاحاط أنهم م ولممرى التن تعامي الجاهلية من الدلك الطواف فلكم تخامي بعض علماء الاسلام في أيام أسلافنا وفي العصر الحاضرأن يدرسوا علوم الآفاق من الدلك الطواف فلكم تحامي بعض علماء الاسلام في أيام أسلافنا وفي العصر الحاضرأن يدرسوا علوم الآفاق من الدلك والطبيعة مثلا ويحسبون أنهم مهتدون الدين وهم المايخدمون الشيعان ويحسبون أنهم مهتدون

أختص الفرنجة بالمعادن ونظام النبات وتربيسة الحيوان . فأما للسلمون فانما يقرؤن ماكان يقرؤه آباؤهم وعم مقتصرون على عاوم قشرية وأحكام شرعية وهم فى السكون لاينظرون . ومن بحر نعمة الله الزاخ لايغترفون

ولئن نحرّج بنوعاس أيام الحيج عن تعاطى الطعام الدسم واللحم . وإذا امتنع أهدل اليمن أن يلبسوا أثوابهم في الطواف فلقد تخطى المسامون في أتطار الأرض كل معقول وتركوا لم الله في الأرض وفي الدماء للفرنجة وخالفوا نص كتابهم اظنهم أن علم الفقه كاف وحده . ولقد أخد برخي عظيم من عظماء الهند أن بعض العلماء هناك يحرّمون العاوم وقال لي السالم الديني (وان ون كين) من مدينة (تاينتسن) ان العلماء هناك حرموا على المسلمين جميع العاوم حتى سبقتهم الأمم العائشة معهم في الصين من الوثنيين ، واعمرى ائن قال الله هنا \_ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خاصة بوم القيامة \_ وقال المفسرون ان زينة الله للذين آمنوا بالاصالة واغيرهم بالتبع . لقد العكس الأمم وأصبحت زينة الله ومائدته المنصوبة وبحواهره البديعة وحيواناته المبثوثة ونظام الحكومات وحفظ العاوم والغات ، كل ذلك أصبح خاصا بالفرنجة والمسامون طسم ومعادنه الطيفة ونظام الحكومات وحفظ العاوم والغات ، كل ذلك أصبح خاصا بالفرنجة والمسامون طسم السادة المفسرون انها لغيرنا تبع لنا فكيف انفيكست الآية ، اللهم انك عدل وقولك صدق نصبت المائدة فأعرضنا ودعوتنا الى شكر النعمة فاستنعنا وأحجمنا ، اننا يا الله عاماوكتا بك لمن بعرنا وهم الذين يكونون فأعرضنا ودعوتنا الى شكر النعمة فاستنعنا وأحجمنا ، اننا يا الله عاماوكتا بك لمن بعرنا وهم الذين يكونون قد تاوا نعمك وزيد ك بالاصالة وغيرهم تبع لهم لأنهم رحة للعالمن بعد نبينا عليهم النه بالمناه وغيرهم تبع لهم لأنهم رحة للعالمن بعد نبينا عليها هم الذين يكونون

م شرع سبحانه ببين ماحره فقال (قل انما حره م ربى الفواحش) جمع فاحشة وهي ماقبح وفش من قول أوفعل أى قل يائح لل المليبات مما أحل من قول أوفعل أى قل يائح فلاء المتجردين من الثياب عند الطواف و يحرهون أكل الطيبات مما أحل الهم كيف تحرهمونه على أنفسكم والله لم يحره عليكم انما حرم ربى الفواحش من الأفعال والأقوال (ماظهر منها ومابطن) أى سرها وعلانيتها (والرشم) ومايوجب الاثم وهذا تعميم بعد تخصيص (والبغى) الظلم والكبر (بفير الحق) متعلق بالبغى للتأكيد (وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا) تهم بالمشركين ودلالة أن ماليس عليه برهان لا يجوز اتباعه (وأن تقولوا على الله مالا نعامون) بالالحاد في صفائه تعالى والافتراء عليه كليه عليه الله أوالة أمرنا بها

ولما أتم سبحانه الكلام على ماترتب على القصة من الأواص والنواهي شرح يحدر الناس أفرادا وأيما وال الملائكة ويند النابوان لئلا تعاجلهم للنابا (٣) ومن عصيان الرسسل بالكذب والافتراء ويفد فرهم هول الموت وسؤال الملائكة وكيف يجتمع الظالمون من الأمم لا تحادهم في الصفات ويلقي الآخرون الذب على الأولين وكيف تكون حجتهم داحضة فلاتفتح لهم أبواب السهاء ولايدخلون الجنة واعا يدخلون الذار وليس التكليف بما لا يطاق فعلى كل امرى أن يقوم بما في وسع طاقته و م وصف أهل الجنة بأنهم صافية نفوسهم عالية درجاتهم وهناك محاررات أهل الجنة وأهل النار وكيف يكون الأنبياء والعلماء بين الجنة والنار وهم ينظرون الى أهلهما ويحاور بعضهم بوضاء هذا ملخص ماياتي من الآيات وهو (ولكل أقمة أجدل) وقت ينظرون الى أهلهما ويحاور بعضهم بوضاء هذا وعيد لأهدل مكة (فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) أى لا يتأخرون ولا يتقدّمون أفصروقت (يابني آدم إما يأ يندكم رسدل منكم يقصون عليكم ولا يسترق عليكم كتبي والجلة صفة وجواب الشرط قوله (فن اتق) الشرك (وأصلح) العمل منكم أصحاب النار هم فيها خالمون عليكم كتبي والذين كذبوا با ياتنا واستكبروا) تعظموا عن الايمان بها (أولئك أمحاب النار هم فيها خالمون علي في ألقه أوكذب ما واله (أولئك يناهم ندبهم من الكتاب) عمن تقول على الله مام يقله أوكذب ما قاله (أولئك يناهم نوبهم من الكتاب) عمن تقول على الله مام يقله أوكذب ما طاهم رسلنا يتونونهم) أى يتوفون أرواحهم إذننا وهم أعوان والا إلى الموت المذكور في آية أخرى و قالوت من الله واسطة الماك وأعوانه وجواب اذا قوله تعالى (فالوا أين ماكنتم تدعون من دون الله) وهذا سؤال وهذا الوال أمن الله والسطة الماك وهوانه وجواب اذا قوله تعالى (فالوا أين ماكنتم تدعون من دون الله) وهذا سؤال

ثو بيخ أى أين الذين كمنتم تسبدونهم من دون الله (قالوا) أى قال الكفار مجيبين الرسسل (ضاوا عنا) غابوا عنا (وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين) انترفو أبكفرهم (قال) الله تعالى يوم القيامة أوأحدالملائكة (ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم) أي كاذين في جلة أمم مصاحبين لهم بوم القيامة (من الجن والانس) يُعنى كفار الأمم الماضية من النوعينُ (في النار) متعلق بادخاوا (كلما دخلت أمَّهُ) النار (لعنت أختها) شكالها في الدين أي التي ضلت في الاقتسداء بها (حتى أذا ادّ اركوا) أصله تداركوا أي تلاحقواً واجتمعوا في الناز فأبدات التاء دالا وسكنت للردغام ثم أدخلت الهمزة (جيعًا) حال (قالت أخراهم) منزلة وهم الأنباع والسفلة أوآخرهـ م دخولًا (لأولاهم) أي لأجـل أولاهم لأن الخطاب مع الله وهؤلاء أما القادة والرؤس واما الذين دخلوا أولاً على مانقدم (ربنا هؤلاء أضاونا) سنوا لنا الضلال فاتندينا بهم (فاتهم عدابا ضعفا من النار) مضاعفًا لأنهم ضلوا وأضلوا (قال لكل ضعف) أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم وتتليدهم (ولكن لاتمامون) مالكل فريق منكم من العذاب (وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل) عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة أوللنأخرين في الدخول ــ لكل ضعفــ أي فقد ثبت ألا فضل لكم علينا وانا متساوون في استحقاق الضمف (فذوقوا العذاب بماكنتم تكسبون) بكسبكم وكفركم وهو من قُول القادة السفلة أوالمتقدّمين دخولا للـأخرين ويصح أن يوقف على فضل وتكون الجلة بعده من كلام الله والخطاب منه سبحانه للطائفتين م شم شرع سبحانه يصف مايلاقيه الرؤساء والمرؤسون جيعا فقال (إن الذين كذبوا با يَتنا واستكبروا عنها) أي عن الأيمان بها (لانفتح لهم ابواب السماء) لايؤذن لهم في صعود الدهاء ليدخاوا الجنمة إذهى في الماء واتما تمكون أرواحهم راجعمة الى ماكانت يحن اليه من العالم السفلي فتبقى فيه محبوسة تهيم في أودية العوالم المظلمة والتاء في تفتح لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها . وفي قراءة ـ لاتفتح ـ بلاتشديد (ولايدخلون الجنة حتى ياءج الجل في سم الخياط) الولوج الدخول والجل الحبل الفليظ من القنب وكذلك الحبل ألذى تشدُّ به السفينة ه وسم الخياط ثقب الابرة فسم بالضم والكسر والخياط والمخيط ما يخاط به وهو الابرة فدخول الكفار الجنة محال كما ان دخول الحبل العظيم في ثقب الابرة محال . و يصح أن يراد بالجل الحيوان المعروف والمهنى واحد ثم قال (وكذلك) ومثل ذلك الجزاء الفظيع (بجزى المجرمين \* لهم من جهنم مهاد) فراش (ومن فوقهم غواش) أغطية (وكذلك نجزى الظالمين) المشركين وصفهم تارة بالاجرام وتارة بالظلم وقرن الأوّل بالحرمان من دخول الجنــة وقرن الثانى بالعذاب تنبيها على عظم الذنب م يقول ان توغايم في المادة و بعدهم عن صفاء النفوس منعهم من دخول الجنة فلا محالة يدخاون النار بظامهم التناسب بين الساكن والمسكن

ولما وصف الكافرين بما ذكر أخذ يصف سـ بعدانه وتعالى المؤمنين ومن عادة الفرآن أن يتبع الوعيد بالوعد والعكس

﴿ وصف المؤسنين ﴾

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجندة هم فيها خالدون) وقوله دلانكلف نفسا إلا وسعها جلة اعتراضية للترغيب في اكتساب النعيم المقيم (ونزعنا مافي صدورهم من غلت) أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل أونطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التواد فاله لا يتفق النهيم مع الحقد والغل كما ان النار تناسب الطباع الغليظة التي لاصفاء فيها فالاجرام سبب دخول الناركما ان الصفاء يناسب دخول الجنة (تجرى من تحتهم الأنهار) زيادة في لذتهم وسرورهم ولالذة بالأنهار وغيرها إلا لقاوب خلت من الشواغل المحزنة كالغل فلذلك قدم نزعه و ولما تم هم السرور النفسي ومباهج الآفاق حوهم فرحوا (وقالوا الجدلة الذي هدانا طذا) لما جزاؤه هذا (وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله) لولا هداية

الله وتوفيقه لنا وجواب لولا محذوف دل" عليه ماقبله أي وما كان يصح أن نكون مهتدين لولا هداية الله لنا واللام لام الجود لتوكيد النبي ثم قال (لقد جاءت رسل ربنا بالحق) فاهتدينا بارشادهم يقولون ذلك اغتباطا وسروراواظهارا لما اعتقدوا (ونودوا أن تلكم الجنة) أن بمعنى أي كأنه قيل وقيل لهم تلكم الجنة (أورثنموها) أعطيتموها بسبب أعمالكم والجنة بدل أوعطف بيان لتلكم وأورثنموها خبر . ولقد ورد في الحديث أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله وانما يدخلها برحة الله تعالى وهو لاينافي ماهنا لأن العـمل الصالح من رحمة الله فالعمل الصالح من الرحمة ودخول الجنسة مسبب على ماتسبب من الرحمة (ونادي أصحاب الجنة أصحاب النارأن) بمهني أي فه بي مفسرة (قد وجدنا ماوعـدنا ربنا حقا فهل وجدتم ماوعـد ربكم حقا) وهذا المقول شمأتة بأصحاب النار وتحسير لهم واعتراف بنم الله لهم وقوله ـ ماوعد ربكم ـ أى وعدكم ربكم (قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم) نادى مناد وهو ملك يسمع أهل الجنة والنار (أن) بمعنى أى مفسرة كما تندّم (العنية الله على الظالمين) ثم وصفهم بقوله (الذين يصدّرن عن سبيل الله) دينه (ويبغونها عوجا) أي ويطلبون لها الاعوجاج والتناقض (وهـم بالآخرة) بالدار الآخرة (كافرون ﴿ و بينهُـما) و بين الفريقين (حجاب) وهو السور المذكور فى قواه \_ فضرب بينهم بسور\_ أو بين الجنة والنار ليمنع وصول أثر احداهما الى الأخرى (وعلى الأعراف) أى على أعراف الحجاب و و السور المضروب بين الفريَّقين أو لدارين وهي أعاليه جم عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك . والعرف المرتفع من الشئ فهو لظهوره يكون أعرف من غيره (رجال) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخيار المؤمنين والعاما، (يعرفون كار) من زمرة السعداء والأشقياء (بسماعم) بعلاماتهم . واعلمأن الفراسة الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق ألباطن قال تمالى \_ إنّ في ذاك لآيات التوسمين \_ وقال \_ أمرفهم بسياهم \_ وقال \_ واتعرفنهم في لحن القول \_ فكأن الفراسة اختلاس المعارف وذلك ضربان ضرب يحصل للإنسان عن خاطره ولا يعرف له سبب وذلك ضرب من الالهمام أوالوحي واياه عني النبي مُثَلِّقُةٍ بقوله ان في أُمَّتي لمحدثين وان عمر لمنهم ويسمى ذلك أيضا النفث في 'لروع والضرب الثاني ما يكون بصناعة متعامة وهي الاستدلال بالاشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة وقوله تعالى ـ أفن كان على بينة من ربه ويتاوه شاهـد منه ـ قال بعض العلماء فيه ان البينـة هو القسم الأوّل وهو اشارة الى صفاء جوهر الروح والشاهـ دهو القسم الثانى وهو الاستدلال بالاشكال على الأحوال . فاذا سمعت المفسرين يقولون ان أصحاب الأعراف يعرفون أعمل النار بسواد وجوههم وزرقة عيونهم وأهل الجنة ببياض وجوههم ونضرة النميم وبحه روى عن ابن عباس رضيالله عنهما فاعلم أن ذلك ضرب من سماهم والسما العملامة الدالة على شئ وأصله من السمة (ونادوا أصحاب الجنة) أي نادي أصحاب الأعراف أصحاب الجنة (أن) بمعنى أي كما تقدّم (سلام عليكم) وذلك تهنئة منهم لأهـل الجنة وقوله تعالى (لم يدخاوها) صفة لرجال أي لم يدخاوا الجنة (وهم يطمعون) في دخولها \* قال الحسن ماجعل الله ذلك الطمع في قاو بهم إلا لكرامة يريدها بهم م ولا نظن أن الجنة التي طمعوا في دخوهما رلم يدخاوها إلا أعلى الجنة التي لا يصل اليها إلا المقرّ بون وانماً وقفوا على الأعراف ليطلعوا على الفريقين ليظهر عدل الله على ألسنتهم وايبينوا للناس أن هذا جزاء مافعاوا من خير وشر ثم يرتفون الى منازلهم العالية وهذا على أنهم أعاظم الناس من الأنبياء وغيرهم وهناك تفسير آخر لامحل للسكره وهؤلاء كما قالوا لأهل الجنة ساءتم من الآفات وحصل لكم الأمن والسلامة حين ينظرون اليهم يقولون لأهل المارحين يظرون اليهم ماأغني عنكم جعكم الخ م ولذلك أعقبه سبحانه بقوله (وذا صرفت أبصارهم تلفاء أصحاب النار قالوا) نعوذ بالله (ربنا لانجعلها مع القوم الظالمين) في النار (والدي أصحب الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم) من رؤساء السكفرة (قالوا ماأعني عنكم جعكم وماكمتم تستكرون) عن الحق أرعلي الخلق (أهؤلاء الذين أقسمتم لايفاهم الله برحة) وهذا من

سمة قوطم المرجال يشيرون الى أهل الجنة الذين كان الكفار يحتقرونهم في الدنيا و يحلفون أن الله لا يدخلهم الجبة (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون) أى فالنفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا طم ادخلوها وأنت شرى أن أصحاب الجبنة نادوا أصحاب النار وأصحاب الأعراف نادوا الفريقين ولم يبق إلا أصحاب النار فلذلك قال تعالى (ونادى أصحاب النارأ صحاب الخية أن) بمعنى أى مفسرة (أفيضوا علينا من الماء أوبما رزقكم الله) من غيره من الأشربة أوالطعام والفاكهة اذا أريد من الافاضة الالقاء (قالوا إن الله حرمهما على الكافرين) منعهما عنهم منع المحرم عن المكاف م ثم وصف الكافرين فقال الله تعالى (الذين انخذوا دينهم المحافرين) عنعهما عنهم منع المحرم عن المكاف م ثم وصف الكافرين فقال الله تعالى (الذين انخذوا دينهم طوا ولعبا) فرموا وأحلوا ماشاؤا (وغر تهم ما الحياة الدنيا) اغتروا بلمول البقاء فيها وخصب العيش ولاته (فاليوم ننساهم) نتركهم في العذاب المهين (كما نسوا لفاء يومهم هذا) فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له (وما كانوا با يمانيوا منكرين أنها من عند الله أى كنسيانهم وجودهم (ولقد جئناهم ولم يا معاني علين المهاده) بينا معاني مدى ورحة) حال من منصوب فصلناه (القوم يؤمنون) ظاهر النفسير

أيها لمسلمون انظرواكيف يذكر الله عزوجل أحد الملابس فى الصلاة ويعقبها بعدم الاسراف فى الأكل والشرب والمتبع ذلك بحل الطيبات من الرزق ه أيها المسلمون أى مناسبة بين الصلاة و بين الأكل والشرب وعدم الاسراف فيهما وحل الطيبات من الرزق م ان المقام مقام علم وحكمة وليس للاهمال فيسه من نصيب ولذلك ختم المقال بقوله ـ نفصل الآيات لقوم يعلمون ـ

يقول الله هنا ان أخد الزينة في الصلاة ونحوها والأكل والشرب بلا اسراف وطيبات الرزق انما نفصلها لقوم يعامون . ويقول في سورة الأنعام قبلها \_ وهو الذي جعل لكم النجوم انهتموا بها في طامات البحر قد قصلنا الآيات لقوم يعامون \_ وأتبعه بأنه خانمنا من نفس واحدة الخ وأن ذلك البيان لقوم يفقهون فلم الفلك لقوم يعامون وعلم التشريح لقوم يفقهون كا تقدّم . وههنا علم الصحة لقوم يعامون و إذن علم الذلك وعلم الصحة كار مما محتاج الى عاماء . أما علم الغلك والهيئة فعاه هما ملئت به الأقطار إلا في بلاد الاسلام في القرون المتأخرة اللهم إلا شدرات فلم أكثر من أن الطيبات حلال وأن الخباث حرام وأن الاسراف في المأكل الصحة فناموا وماذا تقول لهم أكثر من أن الطيبات حلال وأن الخباث حرام وأن الاسراف في المأكل المبحدة فناموا ومكذا في الملابس وكل شئ . اللهم ان هذا هو علم الصحة . ان علم الطب قسمان قسم يخص المباع الجسم الى الصحة بالمقاقير . وقسم تحفظ به الصحة من المرض وثاني القسمين أفضل من الأول وهو الرجاع الجسم الى الصحة بالمقاقير . وقسم تحفظ به الصحة من المرض وثاني القسمين أفضل من الأول وهو الرجاع الجسم الى الصحة المنافق الحقيم المنافق المنافقي علم والمنافقة كما تراه مسطورا في احياء الفزالي أن يعرف من علم حفظ صحته ما يحتاج اليه وكما أن الواجب من عدم الفقة كما تراه مسطورا في احياء الفزالي على كل نفس ما تحتاج اليه فالزكاة لا يجب آمل نفسه أن يعتنى بصحته و يتعلم ما يقدر عليه وكما ازداد مرضا وضعفا وجب على كل اممى ثقيد المسافرة فيها علماء الصحة كما يكون فيها علماء المقه

فقل لى رعاك الله . قد جاء في السور السابقة \_ يائيها الذين آمنوا اذا قم الى الصلاة فاغساوا وجوهم الخ \_ أص نا الله بالصلاة وقال نظفوا أجسامكم تارة بالفسل وتارة بالوضيء . وما الوضوء ولا الغسل إلا لصحة الصلاة وماطهارة الثياب إلا لذلك ، وماهسذا وذاك إلا ليكون المصلى حاضر القلب لا يلهيه تدارة ثو به ولاجسمه وهو

متوجه للقبلة مصروف الفكر للعبود ، فاذا كان الوضو، وما يقبعه نافعات في حضور قلب المصلى فيكون بالأولى مرة وألف صرة صحة البدن ان المريض ومن به قولنج أوصداع لا يحضر قلبه في الصلاة فاذن تكون العناية بالصحة أولى وأجدر ولهذا لما جاء الوضوء والفسل في السور السابقة ووجوب النظر في المالم العلوى والسفلي في سورة الأنعام جاء في هذه الآيات في هذه السورة يقول لنا توضؤا واغتسلوا وتطهروا وانظروا في السموات والأرض ولكن لايتم ذلك إلا بعلم الصحة فأنا أنهاكم عن الاسراف في المأكل والمشرب وغيرهما وأنهاكم عن الخبائث في الرزق والاسراف في المأكل والمشرب لا يعرفه إلا علماء بخلقون لذلك لأن هذا من فروض الكفايات اذا لم نقم بهاطائفة وقع الذنب على الجيع والمسلمون اليوم جيعا آثمون معدبون الكفايات رفروض الكفايات اذا لم نقم بهاطائفة وقع الذنب على الجيع والمسلمون اليوم جيعا آثمون معدبون ألى هذه الحياة الدنيا لذلك عذبهم اللة بالجهدل في سائر العلوم لاسيا علم الصحة الذي لا يتم حيج ولاصلاة ولا زكاة ولا علم إلا به م هذا قال الله ما إنه لا يحب المسرفين مدوم الخبائث المفهوم من لفظ الطيبات

اعتنى العلماء بعلم الفقه وابتدؤا بكتاب الطهارة ، هذا حسن ولكن الأحسن منه أن يؤلف لأبناء المسلمين كتب صفيرة تعطى لهم قبدل الوضوء والطهارة يذكر فيه علم الصحة امتثالا لقوله تعالى ـ وكاوا واشر بوا ولاتسرفوا ـ ولقوله ـ والطيبات من الرزق ـ ياعجبا كل العجب يذكر الله اللباس والأكل والشرب وعدم الاسراف ـ والطيبات من الرزق ـ مصحو با بقوله ـ خذواز ينتكم عند كل مسجد ـ وقد علمت أن فى تفسيرها الصلاة ، ان هذا رمز إلى أن الصلاة كما تحتاج إلى الوضوء والفسل تحتاج إلى جسم صحيح وعقل عاضر ولا محة ولا حضور عقل إلا بعرفة علم الصحة فلأن وجب الوضوء فان الصحة أوجب أى الأخذ في أسبابها أولى فاذا طرأ المرض على المصلى وتيم لضرر الماء فليكن عليه أيضا أن يتداوى أو يلازم شروط الصحة جريا على أمن الرزق

﴿ على الصحة ﴾

وها أناذا أبدأ بما بدأ الله به في الصحة وهي الملابس ثم الما كل ثم الماء وأبين الطيبات منها والخبائث بطريقة مختصرة وأتبع ذلك بفوائد صحية ، واني موقن أن علماء الاسلام بعد ظهور هاذا النفسير وأمثاله سيقرؤن علوم الطب و يوقنون بأنها من علوم الدين وأن ما أذكره هنا نموذج صفيراً وقطرة من بحر أوحبة ستنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء

﴿ الملابس ﴾

يقول الله تعالى يا بنى آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد ويقول ولاتسرفوا ولم يعين فى أى الأنواع يكون الاسراف فهو وان ذكر بعد الأكل والشرب محذوف المعمول فالله تعالى لا يحب من أسرف فى أى على من الأعمال وحذف المعمول مؤذن بالعموم و فالاسراف فى الملابس وغير الملابس على حدّ سواء وسواء أكان الاسراف بغاو الثمن للفقير أو بالملابس التي تزيد عن الحاجة وهاذا فكاه اسراف فلا ذكر لك أحوال الملابس و يشترط فى الملابس ما يأتى

- (١) ألا تكون ضيقة تقعب الانسان في غدوه ورواحه بل يجب أن تكون واسعة
- (ُع) ألا تَـكُون ثنيــلة فقد أجع علماء الصحة أن الدفُّ لن يكون بتراكم الملابس وانمــا يكون بنوع مايفيد الدفُّ
- (٣) أن تكون الملابس لها مسام لتجفف العرق لأن العرق اذا بقى فى الجسم أصابه البرد الذي يكون سبب الزكام وآلامه فالمسام اذن أكبرعون على الصحة

﴿ الصوف وسحوه والحرير والقطن والتيل والجلد ﴾

اعلم أن صوف الغنم وو بر الجمال وشعر للمز لهما خاصيتان . الأولى انها تحفظ حرارة الجسم . الثانية انها تنشفُ العرق . إنن كانت هذه المواد أصلح لأن تابس على نفس الجلد وهو (الشمار) وعليه يحسن أن يكون الشعار من الصوف

﴿ الحرير ﴾

اعلم أن الحرير الذي أحله الله للنساء وحرمه على الرجال محفظ الحرارة كالصوف ولكنه لاينشف العرق بسهولة كالصوف

﴿ القطن ﴾

أما القطن فهو قايم الحفظ للحرارة وقليل النشيف العرق والملابس المأخوذة من (التيل) أقل من القطان في خواصه

養 川山 夢

والملابس الصنوعة من الجلد تحفظ الحرارة ولاتابس إلا في البلاد الباردة

﴿ فُواتَّدُ عَامَّهُ فِي الْمَلابِسِ ﴾

يجب أن تكون واسعة وألا تكون طويلة وأن تحفظ في صيوان خاص وأن يوضع معها نحو الفلفل الاسود بعد تنظيفها أو (النفتانين) أونحوها خيفة (العثنه)

وليغير الشمار مر"تين في كل أسبوع صيفا وص، شتاء م ومعاوم أن الملابس (الوسخة) تفسل بالماء الساخن والصابون . وينظف الصوف بفسله بالماء البارد مع عدم عصره ثم توضع في الظلُّ حتى تجف

وليكن الشعار خفيفا في زمن الشتاء ، وليكن لون الثياب الخارجية في الصيف غدير قاتم ، أما في الشتاء فيحب أن يكون اللون (أدكن) وذلك ليسمع لحرارة الشمس أن تدخل الى الجسم . أما الأبيض فانه يمنع حرارة الشمس أن تدخل العجسم وهو بالصيف ألبق . انتهى الكلام على الملابس

﴿ الأكل ﴾ المناف المنافع الله عنه على علماء الطب هي الأغدنية السهلة الهضم الطازجه من الأغدية الحيوانية والنباتية مشمل اللحم واللبن والزبدةوالقمح والذرة والبطاطس . و يستحسنون طبخ الأغذية لسهولة هضمها لقتل الجراثيم الضارَّةُ ويوجبون غسل الخضر بالماء الساخن قبل أكلها وقاية من الاصابة بالديدان . فاذن ينسل الفعجلُ والجرجير والبصل وأمثالها بذلك قبل الأكل . و يقدّمون من الحيوان ماكان أصفر سنا على غيره ولحم الضأن على غيره في الهضم . ولحم الدجاج على لحم البط والأوز . ويقولون ان لحم السمك أفل " تغذية من لحوم غيره من لحوم الحيوانات . ويقولون ان اللبن غذاء الأطفال ولا يكفي للكبار . ويوجبون غلية وحفظه في اناء مخصوص محكم الغطاء مغسول بالماء المغملي . ويقولون أن البيض الصالح يعرف بوضع مايمًلا وُرْنَة فناجيــل قهوة من الملح في وُنْهَاتُه درهم من الماء و يذوب فيه ثم يوضع البيض فما طفا فوق المآء فهو غير صالح ومارسب يكمون صالحا . ويقولون الجبن أجود مايصنع من اللبن المحض الخالى من المواد المضافة في الصناعة

﴿ الزيدة ﴾

الزبدة غذاء مفيد ويستحسن أن تؤكل مع الخبز وقليل من السكر وهي ته فع رجال العمل الجسمي ﴿ البقول ﴾

هي مثل العسدس والفول ونحوهما يمكن الاستفناء بها عن مقدار عظيم من اللحم بأنواعه ويضاف اليها الزبدة أوالزيت ﴿ الخضر ﴾

بعضها أسهل هضما مثل القرع و بعضها عسر الهضم قايل التفدية ولكانمه نافع للجسم مثل الاسفائاج (السبانح) . وخبر القمح أحسن من غيره وأكثر تغذية

﴿ التوابل ﴾

هى كالفلفل والخلّ والخردل والملح . هذه كـ ثرتها تعسر الهضم ، فاذا قلت الشهوة للطعام حسن تعاطى الفليل منها ، وقد نهيى الأطباء عنها إلا قليلا

﴿ الأعذية التي هي غير طيبات وهي الخيائث ﴾

القريب (الفسيخ) والسُردين والفواكه التي ليست ناضحة مثل (الرمخ) وهو البلح الأخضر ، ومثل الفواكه التي زادت في نضجها ، واللحوم الكثيرة الدهن ، والاسهاك ذات القشور الغليظة وذات المحار

ولأختم هـ ذا المقام ببيان المدة التي تهضم فيها الأطعمة من لم وخضر وفا كهة ليختار الافسان مايناسب من اجه ولا يتناول إلا ماتقدر معدنه على هضمه . (فأوّلا) الطعام الذي لا يهضم في أقل من ست ساعات وهو لحم الضأن المقلوّ في السمن و والخيار ، والقثاء (وثانيا) الطعام الذي يهضم في أقل من ست ساعات ولا ينقص عن خس وهو لحم المتجل والكلى المقاوين في السمن ولحم الضأن المسلوق ، (وثالثا) ماتنقص مدّة الهضم فيه عن خس ساعات ولا تنقص عن أربع وهو

(١) لحم الدجاج والحمام والبقر والبط والاوز المقاوات كالهافى السمن (٢) لحم المجمل المشوى (٣) لحم البط والاوز المساوقين (٤) لحم السمك المسلوق (٥) لحم العصافير المقسلي (٦) الكرنب (٧) الجزر (٨) الفجل (٩) السلحم وهو (اللفت) • (ورابعا) مايقل عن أربع ساعات ولاينقص عن ثلاث وهو لمم الأرنب والجل المقاوين في السمن • ولحم الدجاج والحمام والكلي المسلوقات • ولحم البقر المشوى • والمكبد واللسان • ثم الدج الجاف والكرفس والبطاطس والخس والتين والشمام والجوز

(وخامسا) ماينقص عن ثلاث ساعات ولاينقص عن ساعتين وهو لحم الديك (الرومى) المقاو في السمن والمسلوق منه ومن الأرانب ومن لحم البقر ثم المخ . هكذا الباذ نجان والباميه والدجر (اللو بيا،) الخضراء والفول الأخضر والقند بط والبطاطه المشوية والطماطم والتفاح الذي وهو الذي لم يطبخ) والبلح والبرتقال والعنب والكمثري وعصير حب الرمان ، (وسادسا) ماينقص عن ساعتين ولاينقص عن ساعة وهو الكرش المساوقة والمليون (كشك الماظ) والقرع والاستفاناج (السبانخ) والتفاح المطبوخ والموز والسفرجل ، انتهى

فاذا سمعت قول الله عزوجل ـ وكلوا واشر بوا ولانسرفوا ـ وكنت ضعيف المعدة فاعلم أن الأوفق لك ماكان سريع الهضم كالقرع وكالعنب . فاذا أكلت الخيار والقثاء فأنت مسرف لأنك جاوزت حدّك وعلى هدا أبدا فقس . فأما اذا كهنت قوى المعدة فلتأكل مانشاء من لحم المعجل والضأن وغديرها . ولحكل مقام مقال . انتهى ماقصدته من الحكارم على الغذاء.

﴿ الماء الذي يشرب بجب له الشروط الآتية ﴾

- (١) أن يَكُون خاليا من الرائحة . ومن اللون
- (٢) أن يكون رائقا فلاترى ذرات صغيرة سابحة فيه . ولايرسب منه في قرار الانا، شئ
  - (٣) أن يكون عذبا
- (٤) أن يذيب الصابون وينضج البقول والخضر انضاجا تاما . والاكان محتويا على أملاح ضارة بالجسم
- (٥) أن يكون خاليا من الجراثيم وهي (المكروبات) ولا يمكن معرفــة المكروبات إلا بالمجهر أي

(المكرسكوب)

﴿ الأمراض التي يكون سببها الماء الذي ابس مستوفيا الشروط ﴾

- (١) الاسهال المزمن بسبب التراب والرمل اللذين يكونان في الماء
  - (٧) الحي التيفوذية
  - (w) الهيضة الاسيوية (الكوليرا)
  - (٤) البول الدموى (البلهارسيا)
  - هذه الثلاثة الأخيرة بسبب الجراثيم المنقشرة في الماء

﴿ تنقية الماء ﴾

لذلك طرق ثلاث (الطريقة الأولى) أن يوضع نوى المشدش أوالخوخ أواللوزالحاو فيرسب هناك طبقة تحمل الأقدار في أسفل الاناء ويكون مافوقها من الماء صافيا ، ويوضع جزء من الشب في الماء ، وهذه الطريقة فيها ضرر للشاربين يسته ملها العامة وهم يجهلون أضرارها ، (الطريقة الثانية) أن يرشح الماء في العاء ذى مسام من الفخار ويغسل من الداخل والخارج بالماء والصابون والليف غسلا جيدا ثم يغطى ذلك الاناء بغطاء نظيف ويوضع تحته اناه نظيف ليتاتي الماء الذي المتساقط بعد رشحه من السطح الخارج ويجب أن يوضع هذا الاناء وما تحته في محل نظيف بحيث لايصل اليه الغبار ، والأحسن أن يكون وعاء خشبيا كبير الحيم ، وفي اللغة العربية يقال الاناء الذي فيه الماء (الحب) ولغطائه (الكرامه) فيقولون لمن يحبون (حبا وكرامه) وأصله هذا المعنى الذي عرفته ، وهذا يسمى في مصر (الزير وغطاءه)

وهناك أدوات للرشح غير ماذكر ، وهذه تباع في الأسواق فلاطائل ف ذكرها مثل مايسمي (راشح بركفيلد) ، (الطريقة الثالثة اغلاء الماء) وهدفه هي الطريقة التي بها نعرف تحاما خاو الماء من الجراثيم وهذا هو الذي يتبع في زمن الأو بئة فيغلى الماء للشرب والطبيخ وغيرهما ويحفظ ما للشرب في اماء نظيف محكم الصهام ويشرب بعد أن ببرد

هذه نبذة بما يتضمنه قوله تعالى \_ يابنى آدم خدوا زينتكم \_ وذكر الأكل والشرب ، ثم أمن بعدم الاسراف فن ابس مايضرة، أوأكل السردين أوالفسيخ أوالفواكه التي ازدادت فى النضج فهو مسرف كن يأكل فوق الشبع ، ومن شرب فوق حاجته مسرف كن شرب الماء الذى فيه التراب أوالرمل أوالجراثيم التي تصيب الانسان فتورثه البول الدموى أوالجي التيفوذية أوالجي الاسيوية ، كل هؤلاء مسرفون فن البس شعار الصوف العليظ فى الصيف مثلا أوأكل البلح الأخضر أوشرب الماء الذى فيه قدر فكل هؤلاء مسرفون ، فالاسراف اما فى الكم كابس الملابس المكثيرة وأكل وشرب الما كل والمشارب الكثيرة واما مسرفون ، فالاسراف اما فى الكم كابس الملابس المكثيرة وأكل وشرب الما كل والمشارب الكثيرة واما بالميف كما تقدّم ، كل هذا اسراف والمسلمون والدنيا كابها طافحة بالعلم ولم يغفل عنه إلاالمسلمون

اللهم إنى أدّيت ماعلى وماقدرت عليه وأنتستنتهم من كل من قرأ هذا التفسير وفهمه ولم يرشدالمسلمين الى جيع العلوم ومنها علوم الصحة التى ذكرتها فى هذه الآيات فللت الطيبات وحرّمت الخبائث \_ إن الله لا يصلح عمل المفسدين \_

اللهم انك أوجبت هذه العلوم على طوائف من الأمّة ولما قصرنا في ذلك عذبتنا في الدنيا بالضعف والذل وسلطت علينا الناس فحار بونا لنتذكر وها يحن أولاء تذكرنا واني أكتب هذا تفسيرا لكتابك فهل للسلمين عذر في الجهل بعد هذا التفسير وأمثاله . كلا . شم كلا ان قارى هذا النفسير ملزم أن يرفع صوته في كل عدر في الجهل بعد هذا التفسير عليه عليم حكيم \_

﴿ فوالد صية ﴾

اعلم أن أسباب نقل المرض من المريض ألى الصحيح إما أن تسكون من الأوّل الى الثاني مباشرة واما أن تكون بواسطة الحشرات

فالأول وهو أن يكون بنفس المريض فذلك مشل (الجرب) وهو ص ض جلدى معد سريع الانتشار ويمكثر بين من لايحافظون على نظافة أجسامهم • وينتقل هـــذا للرض من الأجرب الى الصحبح بالمحافجة والمساكمنة والملامسة واستعمال ملابس المصاب بهــذا المرض الوبيل . فأمَّا الثاني وهو أن يكون بواسطة ـ الماء • فانظر تر الحجب الحجاب في العلم وفي دين الاسلام • أنظر "ري علماء الفقه نهوا عن الاستحمام في الماء الراكد . وعن البول في الماء مطلقا الخ . وانظر العلم الحديث وظهور فضائل الدين الاسلامي . أنظر ثم انظر . ههنا صرضان . مرض البول الدموى وهو (البلهارسيا) المتقدّم ذكره . ومرض الضعف العام المسمى (الانكلستوما) ، فهذان المرضان يكونان بالعدوى ولكن بطريق الماء . فرض البول الدموى انما يكون من ديدان تسكن في (الأوردة) وتعيش في الدم وتبيض فيه و يخرج البيض مع الدم ومتى بال الانسان في الماء فقس ذلك البيض الذي لايراه الناس وحرج منه حيوان صغيرلاتراه العيون واكنه اذا نظر له الانسان بالمنظار المعظم ظهر كهيئة العقرب . فهذا الحيوان يبحث عن قوقعة من قواقع الماء فيدخل فيها تكون له اما بدل أمه فاذا كبر فيها خرج فاذا صادف انسانا يستحم مثلا ودخل جسمه كما كانت أمه سابقا وهو لا يعلم تاريخ حياتها فيدخل من المسآم ويتجوّل فى الجسم حتى يُكْبَر ويبيض كما كانت أمه تبيض وهكذا يكون الخلف كالسلف . سبحانك اللهم ربيت الدود في أجسامنا وأنزلته في مائنا وأدخلته في القوقعة حتى يكبر ثم أرجعته الى أجسامنا بعــد ماصار حيوانا عقابا منك للساءين على تقاعسهم عن علم الصحة وعلى مخالفتهم للفقهاء الذين نهوا عن التبرز والبول في الماء والاستحمام في ماء البرك والمستنقعات التي قيها ذلك الحموان

أما مهرض الضعف العام فهو المسمى (الانكلستوما) وهو فقر الدم فترى الوجه شاحبا والشفتين ذابلتين وعسر التنفس بعد أى عمل و يحس بألم فى الرأس والركبتين واضطراب فى الهضم و ذلك أن هناك ديدانا تلقيح ذكرانها انائها فنبيض فى الامعاء لاكديدان البول الدموى الني تبيض فى الدم وهذا البيض يخرج مع الفضلات فاذا تبرز المصاب فى الماء فقس البيض فيه وعاش الحيوان الخارج منه أشهرا فيه فاذا شرب انسان ذلك الماء أوأكل خضرا مفسولة فى تلك المياه أواستعمله لاستحمامه دخل هذا الحبوان جسمه بواسطة الجلد أو بواسطة المعدة فيصاب بالمرض القتال

ولا ينجى الناس من هذا ونحوه إلا ترشيح الماء كما تقدّم . وألا تفسل أوانى الأكل إلا بالماء المرشح أوالمغلى . وألا تؤكل الخضر التي لانطبخ إلا بعد غسلها جيدا بالماء المفسلي . وألا يمشى الانسان عارى القدمين . ولا يلمب في المياه القدرة . وأن يقضى الحاجة في حفرة ويطمرها بتراب جاف . وأن يغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد قضاء الحاجة وقبل الأكل . انتهى الكلام على القسم الثاني

﴿ القسم الثالث ﴾ وهو أن يكون نقل المرض بواسطة الحشرات . فاعلم أن الله عزوجل جعل ما ينفعنا ومايضر تنا من الحيوان على قسمين قسم ظاهر وقسم باطن وكل منهما إما نافع واما ضار . فالفسم الباطن النافع منه مثل الكراث البيضاء والحراء في الدم فانها تشبه الحيوان من حيث المدافعة عن الانسان وتقاتل جواثيم المرض الداخلة في الجسم وهدذا معاوم في الطب . والقسم الضار منه مثل ما ذكر آنفا من جواثيم البول الدموى وجراثيم فقر الدم اللاتي تعيش في الماء وتدخل جسم من يستحم مثلا وهكذا فأما القسم الظاهر من الحيوانات فهوقد مان أيضا نافع للانسان وضار . فالنافع للانسان مثل المذكور

فى قوله تعالى \_ وأوحى ربك الى النحل الخ \_ وقد قدّ من لك أن النحل وأمثاله من الحشرات هى التي تعاوف على الأشجار فتنقل الطلع من الذكور الى الاناث و ولذلك تجد الحدائق دائما فيها أصوات هذه الحشرات ولذلك تصفها العرب بأنها غناء ، فهده الحشرات التي ترى شرحها فيما تقدّم فى النفسير كسورة (الأنعام) وغيرها جعلهاالله لتكون سببا فى فاكه تنا وحبو بنا ونحن لانشعر فأكثرالناس يأكلون الفاكهة و يتنعمون بالنعم وهم لا يعامون أن الحشرات التي أمامهم هى من أسباب تلك النعم ، فأما الضار المدنسان من الحشرات فهمى كشيرة منها الناموس ثم الناب والقمل والبق والبراغيث والناموس ، ولأتكلم على الناموس ثم الناب مكتفيا بهما في هذا المقام فأقول

(۱) الناموس يعيش في المياه الراكدة والمستنقعات ، وفي المنازل التي هي غير صحية ، وهي تنقل حمى (الملاريا) وهي نوع من أنواع الحي ونسمى (الحي الاجيه) منسوبة للاجهات لأن الناموس يعيش فيها ، ولذلك يجب ابادة الناموس من المنازل بوضع زيت البترول في للراحيض ، ويجب ردم البرك والمستنقعات ، أروضع زيت البترول على سطح الماء حتى يقتل صفار البعوض التي تعيش على سطحه ، وعلى النائم أن تكون له ناموسية سليمة من الثقوب حتى لايدخل اليه الناموس

فهذا الناموس اذا لدغ مصابا بالجن المذكورة ثم بعد ذلك لدغ آخر سايها أصيب السليم بها أيضا فينتقل المرض من الأوّل الى الثانى ، فكما رأيت أن الجرب ينتقل من المريض الى الصحيح بالملامسة ومرض البول الدموى وصرضالفقر الدموى ينتقلان بواسطة الديدان التي تعيش في الماء ، هكذا ترى هنا الناموس ينقل المرض مباشرة من المريض الى الصحيح ، هذا ولأختم هذا المقام بالكلام على الذباب

﴿ الدباب ﴾

ان الذباب ينقل المرض من انسان لآخر كما يُفعل الناموس ان الذبابة ﴾

ناً كل اللحموالدم والخضر واللبن والزبد والجبن والمادّة السكرية والمواد المتخمرة كالجبن المتخمروالمش و براز الانسان وهو يفضل المواد المتخمرة لأنها فيها يبيض ومنها يأكل

اذاعلم أن الأنتى من الدباب تبيض مابين شهر وشهرين واصف والبيض يكون على دفعات كل دفعة من ماقه بيضة الى مائة وخسين بيضة وجميع البيض يبلغ ألف بيضة وفي النادر شاهد العلماء أنها باضت في الحدى وثلاثين يوما نحو ألنى بيضة و والبيضة تفرخ فيما بين ثمان ساعات واثنتى عشرة ساعة ومتى فقس البيض خرج دود أبيض يتحول فيما بعد الى ذبابة في مدة ستة أيام أوعشرة أيام أوأر بع وأر بعين يوما بحسب اختلاف الأماكن حرارة و برودة و ومن ذلك دود المش واللحم و نحوهما و فهدا كله دود ظهر من بيض الذباب أو نحوه لأن الذباب وسائر الحشرات يكون له بيض فالبيض يكون دودة فشرنقة أى مثل مانرى في دود القز إذ ينام مدة بهذه الصفة ثم يصير حشرة كاملة

﴿ ضرر النباب بنوع الانسان ﴾

(١) ينقل جونوم الرمد الصديدي من العين المريضة الى العين الصحيحة من نفس الطفل المريض أوطفل المريض وأكثر العميان في مصر بسبب هذه الحشرة

(٢) مرض (الدسنتاريا) وهو اسهال شديد بهيئة خاصة . هذا المرض ينقله الدباب من المريض لي الصحيح

(٣) النباب ينقل جواثيم الحيى التيفوذية لأنه يذهب الى البراز الملوّث بجراثيم المرض ثم يذهب إلى أطعمة الأصحاء الذباب لايذهب بعيدا

(٤) الكوليرا تننقل بأطراف النبابة وخرطومها ه ويقال ان مكروب المرض يبقى حيا ١٧ ساعة على أطراف النبابة ه وقد يدخل الجرثوم المرضى فى باطن الذبابة بطريق الطعام ويتخرج حيا بالتبرز فى طعام الأصحاء فهى تنقل للرض بأطرافها و ببرازها

(ه) جراثيم (السل") الني يتلقفها الذباب من بصاق المساولين يرى حيا في براز الذبابة بعد مرور خسة أيام من أكلها البصاق المعدى و وهكذا وجدوا ديدان الحيوانات التي تعيش في أمعاء الانسان و وهكذا الدودة الوحيدة و كل هذه يبلمها الذباب مع المواد البرازية وتخرج مع برازه و انتهى ماأردت من الكلام على الذباب

وهكذا يقولون ان الصراصير يعيش في جوفُها جرائيم السرطان . فاذا جاءت على طعام الانسان أنزلت ذلك فيه فتولد السرطان في جسم من يأكله ولايزال يمشى في الجسم حتى يجد له مكانا ضعيفا فيعيش وينمو

ويموت المريض ، اه

هدنا قطرة من بحر من قوله تعالى م وكاوا واشر بوا رلاتسرفوا وقوله وقوله من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق و فياعجبا كل العجب كيف يقرأ المسامون الطيبات من الرزق وأكثرهم بجهاون الفرق بين الطيبات والخبائ ه فياليت شعرى كيف يعرف المسلم أن هذا الطعام خبيث وأن هذا الطعام طيب إلا اذا قام في الأمة جماعة فدرسوا هذه العلوم ثم نشروا بين الأمة كيف يكون الطعام الذي يحوم حوله الدباب أوتلم به الصراصير خبيثا ، وكيف يتحامون الاستحمام في الماء الراكد أوملامسة (الأجرب) أونحو ذلك إلا بنشر هذه العلوم نشرا ناما مع بيان الفوائد بقدر الامكان ، اللهم إنى بينت هذا المقام في كتابك بقدر المكانى واني موقن أنه سيأتي بعدنا من يسهلون الطرق و يرقون الشعوب و يعلمون أم الاسلام وسنرى ما يكون

ولأختم هذا المقام بأرجوزة كنت نظمتها منذ نحو عشرسنين قبل طبع همادا الكتاب . وهذا نصها

﴿ حفظ الصحة في فصل الصيف ﴾

قرأت مقالة في حفظ الصحة في أوّل فصل الصيف سنة ١٩٦٣ بقُلم عظيم من أعاظم الأطباء النطاسيين فعلتها نظما . وها هي ذه

أرجوزة في الطب الإخوان \* نظمتها أيام الامتحال من بعد ماقرأتها تكرارا \* لسكى أزيد فهمها استبصارا ليحفظوا صحتهم في الصيف \* فرته مشل غرار السيف الصيف حرّ يلفح الوجوها \* ويزهق النفوس إذ يغزوها والشمس مهما قتلت جوثوما \* فانها تحيى سواه دوما ماأفتك الجرثوم بالأطفال \* فانها محكثرة الاسهال تسطو بحماها على الأولاد \* فتحتسى بفلذ الأحكباد إن اتقاء المرض الخوف \* أفضل من علاجه الموصوف فنظف الطعام والشرابا \* والجسم والمكان والثيابا فنظف الطعام والشرابا \* وكل جوى كان فيه الماء كذلك الحدائي الغناء \* وكل جوى كان فيه الماء في فانها أعدى من الذئاب \* فانه أعدى من الذئاب يودى الذياب \* فانه أعدى من الذئاب يودى الذياب \* فانه أعدى من الذئاب

مثل الذباب فمدل الناموس يه فانه لرض جاسوس فاجمل له وقاية تقيكا م على السرير حيث لايرديكا يارية المنزل يا ذات الأدب ﴿ حفظ الصفار صحة مما وجب فارعى رعاك الله عين الطفل \* وقه وأذنه بالفسيل \* لايشر بن لبنا أوماء م حتى تزيل النار منه الداء كذلك الفواكه اطبخيها \* حتى يزول الداء عما فيها وليستحم الرجل الكبير ، والطفل والطفلة والصغير ركل ماء فاثر نظيف ﴿ منظف المحسم في المصيف وليأخــذ القوى ماء باردا ، اذا أراد حيث لا يخشى ردى وقلل المأكول والمشروبا \* ولانطع من أكاوا ضروبا وكل ما نشربه مبردا ، يبرد الاحشاء حسى تخمدا والتلج والكمازوزة المعروفة 🐲 وشبهها على الأذى معكوفه ولا تطع قول الذين قالوا \* الثلج يروى انهم جهال وخذمن البقول والفواكه \* والخضر مانهواء غير واله وأقلل اللحوم والمغلظا \* فهل تحب أن تكون في لظي خير الثياب الميض عندالحر \* وشبه بيض مثلها كالسمر ثم لتكن واسعة الأطراف \* كالردن والقباب والاعطاف وأجعل شعار الجسم البس الصوف \* لمن ربح العرق المعروف كذاك أما كنت في عراء به ليلا ففس الصوف بالغطاء ومن يكن ذا عرق في الصيف ﴿ فشرب مثاوج له كالسيف وكلّ تيار من الهواء ، يدعوه للبأساء والضرّاء ﴿ جِالَ اللهِ في هذا المقام ﴾

يا الله خلفت آدم و بنيه بيديك وقات لابليس مامنعك أن تسجد لما خلفت بيدى الخ فأنت بخلفك له بيديك شرقة وعظمته وهذا الشرف وهذه العظمة ظاهرة واضحة في التكاليف التي كلفته بها فليقف التكليف عند الفرائض التي نزلت بها الأنبياء بل خلق الله للانسان باحدى يديه النور والهواء والجال والنجوم والحيوانات النافعة • وهكذا النباتات المشمرة • وخلق باليد الأخرى الموت والحيوانات القائلة الفاتكة فن السباع الى الذباب والناموس والحيات والعقارب الى الذرات الفاتكة بالأجسام إلى ما وراء ذلك

وهكذا نرى النبات يَفتك به الكلا والحشائش القائلة له . يتأمّل العاقل في هـذه الدنيا فيرى هـذا الانسان يحوط باحدى يديه النحل النافع لااقاح الأشجار ويقتل بالأخرى أنواع السباع والحشرات وهكذا يحافظ باحدى يديه على القمح والقطن وأمثالهما ويقطع بالأخرى الحشائش والكلا

اللهم أن نظرنا في هذه الأرض جعلنا نفهم أنك خلقت الانسان ليكدو يجدّ و بهذا يقوى على السير في عالم آخر والا فلماذا جعلت الدباب بنمو ونحن نقاتله و يحيط بنا من كل جانب ونحن والحوادث الجوّية نبيده وهو لا يبيد ونقاتله وهو لا يزال في الوجود ، أنك بذلك فتحت بصائر الانسان وعلمته النبيان وجعلته لا يهدأ ولوأنه هدأ لأحطته بالمهلكات ، كل ذلك من رحتك لأنك تريد رقّ عقله وقواه ولارق طما إلا بالجهاد في جاب النافع ودفع الضار وضعف النافع كالنحل وقوّة الضار كالذباب يجعد لانه دائما يجاهد لتقوية الأوّل

واضعاف الثانى • انك يا الله بهذا تريد نقلنا الى عالم غير هذا تكون الحياة فيه على مقـــدار ما نلمنا من القوّة وما كــ بنا من العاوم • فالشرّ والخير والذباب والنبحل جعلتهما لنا رحمة كما أصرتنا أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم • انتهمى المقصدالثالث من القسم الأوّل

## ( اللَقْصِدُ الرَّابِعُ )

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ تَأُويلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ اللّهِ يَنْظُرُونَ إِلاَ تَأُويلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ اللّهَ يَنْ فَهَنْ اللّهِ يَكُنّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ \* إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللّهِ اللّهَ عَنْقَ السّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ فَى سَتَّةِ أَيّامِ ثُمَّ اللهُ النّبَي خَلَقَ السّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ فَى سَتَّةِ أَيّامِ ثُمَّ اللهُ اللّهُ الْمَوْشِ يَعْشَى اللّيْلُ النّهَارَيطُلُهُ مُحَيْمًا وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنّجُومَ فَى سَتَّةِ أَيّامِ ثُمَّ اللهُ اللّهُ الْمَالِمَ وَالْمَرْشِ يَعْشَى اللّيْلُ النّهَارَيطُلُهُ مُحَيْمًا وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنّجُومَ مَا الْمَرْشِ يَعْشَى اللّيْلُ النّهَارَيطُلُهُ مُحَيْمًا وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنّجُومَ مَا يَلّمُ لَكُ الْمَالِمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ التفسير اللفظي ﴾

يقول الله تعالى (هل ينظرون) هل ينتظرون (إلا تأويله) أى إلا مايؤول اليهأ من تبين صدقه بظهور مانطق به من الوعد والوعيد (يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل) تركوه ترك الناسى (قد جاءت وسل ر بنا بالحق ) أى قد تبين أنهم جاؤا بالحق (فهل لنا من شفعا، فيشفعوا لنا) اليوم (أوترد ) أوهل ترد الى الدنيا وجواب الاستفهام النانى (فنعمل غير الذى كنا نعمل) ثم قال تعالى (قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) بطل عنهم فلم ينفعهم و ولما كان مانقدم من محاورات أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف ونعيم الجنة وعنداب النار راجعا الى اليوم الآخر الرتب على الايمان بالله والكفر به وكان التوحيد أجل ما ينى عليه العالم المشاهد المحسوس أعقب ما تقدم عا يذكر بهجائب السموات والأرض الدالة على الله فلكر خلق السموات والأرض والاستواء على العرش وتسخير الشمس والقمر والنجوم وارسال الرياح والسحاب السموات الذبات المختلف اعمرات م وهذه الآية أشبه با ية \_ إن فى خلق السموات والأرض - المذكورة والبورض في ستة أيام) أى في ستة أوقات (ثم استوى على العرش) والعرش في اللغة يطلق على السرير وعلى ماعلا فأطل وسمى مجلس السلطان عرشا لعلق ويكنى عن العز والسلطان والمملكة بالعرش على الاستعارة والمجاز يقال فلان ثل عرشه بمعنى ذهب عزه وملكه وسلطانه م وما للزيب الذكرى والا فاللة على الماك أزلا وأبدا يدبر الأمم من السماء الى الأرض م ولذلك أخذ يبين الاستيلاء على عروجل مستول على الملك أزلا وأبدا يدبر الأمم من السماء الى الأرض م ولذلك أخذ يبين الاستيلاء على على العرش على الماك أذلا وأبدا يدبر الأمم من السماء الى الأرض م ولذلك أخذ يبين الاستيلاء على

العالم العاوى قابان أعظم الأعجال التي نراها من ذلك الاستياد، وهو تسخير الشهس والقمر والنجوم و بهدده الحركات التسخيرية تكون جميع العوالم التي بها حياتنا و بقاؤنا فلذلك قال (يفشي الليل النهار) يفطيه به فيمتمل أن النهار ينشي الليسل وأن اللبل ينشي النهار ، ولاجرم أن كار منهما يفطي الآخر بسبب جريان الأرض حول الشهس فالوجه المقابل الشهس مفي، والفطي عنها مظلم (يطابه حثيثا) يعقبه عال كونه سريعا كالطالب له لاينصل بننهما شئ ، والحثيث فعيسل من الحث (والشهس والقمر والنجوم مسخرات بأمم،) بقضائه وتصريفه بمقتضي استيلائه على الملك ونصبها العطف على السموات ولصب مسخرات على الحال مم خص مأتقد تم كاله في هدنه الجلة فقال (ألا له الخاق) واجع لقوله \_ إن ربح الله الذي خاق السموات والأرض الح \_ (والأمم) راجع لقوله \_ نم استوى على العرش وسخر الح \_ فاخلو وأمم الكائمات بيديه كا قال \_ يتنزل الأمر بينهن \_ م قال (تبارك اللهرب العالمين) تمجد وأوظم وارتفع ، فانظركيف ذكر أنه خلق السموات والأرض في أوقات ستة بحيث أدار المذدة الطيفة المهاة (بالأثير) وحركها في أزمان قديمة العهد جدًا فكان منها شموس وشموس ثم دارت الشموس ومنها شمسنا آلافا وآلافا من السنين فانفصل العهد هي الأيام السدة التي خلق الند ومنها أرضنا وانفصل القمر من الأرض ثم كان المهدن والنبات والحيوان والانسان فلمده هي الأيام الستة التي خلق الله فيها عالما فلمدن ، فالنبات ، فالحيوان ، فالانسان فلمده هي الأيام الستة التي خلق الله فيها عالما فلمدن ، فالنبات ، فالخيوان ، فالانسان فلمده هي الأيام الستة التي خلق الله فيها عالما

اعلم أن لفظة (يوم) قد وردت في عاوم البايليان والاشور يين التي عثر عليها العلماء في المكتبة الملكية بقصر (آشور بانيبال) فني هدده الخزانة وجدوا أنهم قدموا منطقة البروج الى اثني عشر قسما وهي البروج وقسموا الدائرة ٢٠٣٠ درجة وهكذا الدقيقة والثانية الخ والاسبوع سبعة أيام ، ويقولون ان تقهقر الاعتدالين في زمان (٥٠٧٠٤ سنة) ويسمون هدده المدة يوما من الأيام العالمية ، وجعلوا السنة الشمسية التي قدرها وسمون ربع يوم ثانية واحدة من السنة العالمية ، شم هم يقدمون اليوم العالمي الى اثنتي عشرة ساعة فتدبر تجد أن اليوم قد جاوز عشرات الالوف من السنين وهو اليوم العالمي ، فاليوم في الآيات عبارة عن أزمان متطاولة نسميها أياما عالمية لا أياما معتادة فتحب ، وانرجع الى مقام التفسير فنقول

وها يحن أولاء نشاهد الأص يجرى بين السموات والأرض فنرى الليل يغشى النهار والنهار يقطى الليسل ونرى القمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب لاسرية للكوكب أن يسير على غير نظام و فاذا كان هذا الخلق له وهذا الأمر له أفلا يكون مستحقا للتعظيم والاجسلال فيقال سه تبارك الله رب العالمين سمن العوالم السفلية والعوالم العاوية و واذا كانت هذه صفات الله وانه خلق هذه الكائنات واستوى على عرشها وسخرها ونظمها فلم يبق إلا أن يتوجه له عبيده بالدعاء فلله لك أعقبه بقوله (ادعوا ربكم تضرعا) تذللا من الضراعة وهى الذل (وخفية) سرا (إنه لا يحب المعتدين) الجاوزين ما أصروا به في الدعاء وغيره بأن يرفعوا أصواتهم ونداه هم وصياحهم في الدعاء و بأن يسألوا منازل الأنبياء بيه قال رسول الله يراي سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في المعاء يعتدون في الطهور والدعاء أخرجه أبوداود بي وعن النبي عراي أيضا أنه قال سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول اللهم إلى أسألك الجنة وماقرب منها من قول وعمل وأعوذ بك من الذار وماقرب الها من قول وعمل وأعوذ بك من الذار وماقرب الها من قول وعمل وأعوذ بك من الذار وماقرب الها من قول وعمل وأعوذ بك من الذار وماقرب الها من قول وعمل وأعوذ بك من الذار وماقرب الها من قول وعمل وهل الأفضل اظهار العبادات أواخفاؤها رأيان رجح الأول من نظر الى الاقتداء بالعابد ورجح من قول عمل عله عليه الرياء و وقال قوم الأول في الفرض والثاني في النفل كالصلاة والزكاة فرضا ونفلا

ولما أكل الكلام على خلق العالم العلوى والسفلي وأنبعه بوجوب الدعاء والتوجه لله بالقلب مع الخشوع والتضرع وحرم مجاوزة الحد وأمر بالخضوع والتذلل لمن هو المستوى على العرش المدبر للامم عند ذكر

العالم العادى . أقول لما أكل ذلك كله أص باصلاح الأرض وعدم الافساد في ا قبل أن يبدأ بذكر الرياح والسحاب الجاريات حول الأرض الساقيات المزارع النابت بسبها النبات ، وأحد يصف البلد الطيب والبلد الذي خبث ه فانظر كيف جعل عندكل عالم مايناسبة فاذا نظرنا اللاستواء على العرش دعونا وخررنا ساجدين وان نظرنا الى اظام أرضنا وسحابها ومطرها ورعدها وبرقها ونباتها وحيوانها وجب أن نكون عادلين صادقين فنسمى لرقى الأمم حولنا ونظام حكوماتنا والانتفاع بخيرات هذه العوالم المحيطة بنا فهوكما دبر ملمكه وهو مستو على عرشــه مجر كواكبه منظم لعوالمه ، أصما الله أن ندبر ملكنا بالعدل ونقوم بالقسطوالا كنا مفسدين في الأرض مهملين غسير شاكرين ، وانظركيف أمرنا هنا أن ندعوه خوفا وطمعا لأن الأص في العوالم الأرضية غيره في العوالم السمارية . فني الأوّل لاعمل لنا في ادارة السموات فلذلك نرانا مضطرين الى الخضوع والتسذلل لمجرى الكواكب فرحين بأعماله م وفي الثاني نرانا ندعو خوفا من العقاب وطمعا في الثوابُ لأن المقام مقام عمل لامقام علم . فبالعلم بما في نظام الملك خشمنا . وبالنظر للعمل في أرضنا دعونا خائفين تارة وطامعين أخرى لأننا مكلفون بالنظام والقيام بالعدل واستخراج المنافع من عالمنا وهذا قوله تعالى (ولاتفسدوا في الأرض) بالظلم والشرك والمعاصي والدعوة الى الشرّ واتلافّ النفسّ بالقتل أوغسيره وافساد الأموال بالغصب والسرقة وأخذه من الغير بالحيل وافساد العقول بالخر والانساب بالزنا وافساد الأديان بالكفر واعتقاد البدع والأهواء (بعد اصلاحها) بالعدل والايميان والطاعات والدعوة الى الخيرونظام الأمم والأفراد وحفظ الأعضاء والعقول وأرسال الرسل بالاحسان ومكارم الأخلاق (وادعوه خوفا وطمعا) ذوى خوف من الرد القصور أعمالكم وعدم استحقاقكم وطمع في اجابته تفضلا واحسانا لفرط رحمه م مرجح جانب الطمع بالرحة فقال (إن رحة الله) شئ (قريب من آلحسنين) فن أحسن عمله أوخلقه توالت عليه الرحمات . ومن أتقن صناعته أوزراعته أوعاشر الناس بالمعروف نشاهد الاقبال عليه يكون على قدر اتفانه . وكذلك الذين صبروا وعبدوا وصدقوا في العبادة فهؤلاء تتوالى عليهم الرحمات والرحة في كل عمل بحسبه فان كان جسمانيا كانت الرحمة من قبيله وان كان روحانيا كانت الرحمة من قبيله فالرحمات على قدر الاحسان إن الله حكيم في اعطائه يعطى على مقتضى الاستحقاق فاذالم يحسن المسامون صناعاتهم أقبلت اليهم الأمم الغربية فأذاقتهم العداب الهون . وإذا جهاوا الزراعة والتجارة والصناعة ولم يحسنوها أقبل عليهم أهل الغرب وأهل أصيكا وأنزلوا بضائعهم فى أسواقهم وباعوها منهم وأخذوا ماملكت أيديهم لأنهم لايحسنون صنعا ولايقيمون للعمل وزنا فيصبحون أذلاء فقراء يتخطفهم المحسنون وفي الأثر ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُّ المُنقَن عَمَلُه ﴾ ثم أخمذ يصف الرحة العامّة فتمال (وهو الذي يرسل الرياح بشرا) جم بنيرة وهي التي تبشر بالمطرأي مبشرات \* وقرئ ا (أشرا) مخففة نشر كرسل ورسل جع نشوركرسول ورسل أي ناشرات للطر (بين يدي رحته) قدّام وحمته يعنى المطرفان الرج تهب حاملة قطرات الماء من البحار فتحفظها الجبال الراسيات من الجانبين فلاتزال هابة حتى تصل الى الأمَّاكن البعيدة فتستى الزرع قال تعالى (حتى اذا أقلت) حلت (سحابا ثقالا) بالماء وأنما جمَّه لأن السحاب بمعنى السحائب (سقناه لبلد ميت) أي لأجله أولاحيائه وسقيه ولن يكون ذلك إلا بحفظ الجبال الهواء والسحاب من الجانبين وفأنزلنا به الماء) بالبلد (فأخرجنا به) بالماء (من كل الثمرات) من كل أنواعها (كذلك نخرج الموتى) أى كما أحيينا البلد الميت وأخرجنا من كل الثمرات نخرج الموتى بود الأرواح إلى أجسادها بعسد جمعها وتنظيمها (لعلكم تذكرون) فتعلمون أن من قسدر على ذلك قدر على هـ ندا (والبلد الطيب) الأرض الكريمة التربة (بخرج نبائه بأذن ربه) بمشيئته و بتيسيره حيث يكثر النبات ويغزر نفعه (والذي خبث) كالأرض السبخة والحجرية والطبشيرية والجيرية وما أشبهها (لايخرج إِلا نكداً) قايلًا عديم النفع ونصبه على الحال وتقديره والبلد الذي خبث لايخرج نباته إلا نكداً . فهكذا

الناس كالأرض لأنهم منها و هنهم من هم كالأرض الطيبة فهم يعلمون ويعملون ومنهم من هم كالأرض الخبيثة فهم لاينتفعون بالعلم ولا الدين في وفي الحديث ان مثل مابعثني الله به من الصلم والهدى كثل الفيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكار والعشب الكثير وكانت منها أحادب أمسكت الماء ففع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى أعاهي فيعان الاتحسك ماء ولا تعبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله عزوجل ونفعه مابعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك وأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به وأخرجاه في الصحيحين و مم قال تعالى من لم يرفع بذلك وأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به وأخرجاه في الصحيحين و مم قال تعالى (كذلك نصر ف الآيات) أي مثل ذلك التصريف نصر ف لآيات ترددها و نكررها (لقوم يشكرون) فعمة الله وهم للؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا بها وليقوموا بحقها فلايفسدوا في الأرض بعد اصلاحها بل عليهم أن يكونوا صالحين مصلحين عادلين فهؤلاء هم الشاكرون و انتهى التفسير اللفظى للقسم الأول من سورة ألاعراف) وفيه عشرة لطائف

(اللطيفة الأولى) قوله تعالى \_فلا يكن في صدرك حرج منه \_

(اللطيفة الثانية) - وكم من قرية أهلكناها الخ ـ

(اللطيفة الثالثة) \_ والوزن والميزان \_

(اللطيفة الرابعة) نظام همذا القسم من السورة مع ذكر فرعين وهما قوله تعالى ما بني آدم قد أنزلنا

علميكم لباسا الخ \_ وايضاح مامضي من قوله تعالى \_ وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين \_

(اللطيفة الخامسة) قوله تعالى كما بدأكم تعودون \_ وقوله تعالى \_ ادخاوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجنّ والانس في النار الخ \_

(اللطيفة السادسة) - لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخاون الجنة الخ - وقوله تعالى - إن الله حرسمهما على الكافرين -

(اللطيفة السابعة) ـ لانكلف نفسا إلا وسعها ـ

(اللطيفة الثامنة) \_ ونزعنا مافي صدورهم من غل \_

(اللطيفة التاسعة) أصحاب الأعراف وكيف يغرفون أهل النار وأهل الجنة بسياهم

(اللطيفة العاشرة) إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض الخ \_

﴿ اللطيفة الأُولى في قوله تعالى \_ فلا يكن في صدَّرك حرج منه \_ ﴾

لقد شرحت هذه اللطيفة في أول السورة وأبنت كيف كان أول هذه السورة مؤذا بأن الانذار والارهاب حاصل فيها بهلاك الأمم الغابرة وذلك تذكرة للؤمنين وانذار السكافرين و ولقد تبين هناك كيف حل هنذا الوعيد بالأمم الاسلامية لما قست القاوب وضلت العقول وجهلت الأمم وخربت الذمم وتفائل الرؤساء وجهل المرؤسون فلم يعرفوا كيف بؤد بونهم وقوله تعالى التبعوا ما أنزل اليكم من ربكم مو وماقبله من قوله من فلا يكن في صدرك حرب منه وما بعده من قوله وكم من قرية أهلكناها الخد من تمام الكلام في آخر سورة (الأنعام) مألم نرفى آخرها قوله تعالى موان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وانتبعوا السبل وفيه أيضا و يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الخد ولا اطيل بايضاح هذه اللطيفة فقد استوفيت في أول السورة

﴿ الطيفة الثانية \_ وَكُمْ مِن قرية أهلكناها الج \_ ﴾ قد وضحت في تفسير أوّل السورة ﴿ الطيفة الثالثة \_ الوزن والميزان \_ ﴾

قد ذكر بمضه في هذه السورةُ وقد تفدّم في آل عمران وفي البقرة وفي الأنعام في مواضع شتى واكمن

لابد من ذكر مجيبة جاءت في بعض الجرالد وهي تبين أن الأرض تتففس كما يتنفس الناس وتنفسها في أوقات محددة فه بي في نفسها موزونة أيضا فتحجب

﴿ تنفس الأرض ﴾

هل تعلم أن الكرة الأرضية (نقفس) صرة في نحوكل مثنى سنة وأن تنفسها هذا ينجيها على الأرجح من الانفجار لأن الغازات تمدّد في باطنها ماستمرار ، وعند ماتنفس تراها تنقلص من نواح وتتمدّد من نواح أخرى فينشأ عن ذلك خلل صغير في ضبط المواقب لم يتذبه اليه العاماء إلا منذ عهد قريب فقد اتفق في أثاء حرب (لبويه) الهمأ نبأوا بقرب وقوع خسوف كلى ولكن ذلك الخسوف لم يقع إلا بعد الوقت المعين بسبع ثوان ، وحدث أيضا بعد ذلك ببضع سنوات أن خسوفا آخر تأخر عشرين ثانية عن ميعاده فدهش علماء الفلك في العالم أجمع وشرعوا يبحثون عن السبب حتى انجلت لهم الحقيقة وعرفوا أن تقلص الأرض وتمدّدها بسبب ثنفسها هما سبب ذلك فأخذوا يحسبون حساب أرصادهم ويضبطون المواقيت

﴿ اللطيفة الرابعة في نظام هذا القسم من السورة وفي قوله تعالى \_ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الخر وايضاح مامضي من قوله تعالى \_ وكلوا واشربوا ولانسرفوا الخر \_ ﴾

إن فى نظام هذه السورة ولاسما هذا القسم منها لعبرة لنا وتفهيما . انظر كيف ابت مأ السورة بالاخبار بالأمم البائدة والقرون الخالية ومن فاجأهم العذاب ليلا أونها وهم يقولون \_ إناكنا ظالمين \_ وكيف أتبعه بأن الميزان حق والنظام صدق فن غلبت حسناته فهو الفائز ومن غلبت سياته فهو الهالك . ثم أخذ يقول مامعناه أيها الناس إنا مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش فكفرتم النعمة وأبيتم الفضيلة فكان شكركم قليلا وكفركم كثيرا ، ثم أخذ يصف ماكان من ابليس من براهيين المغالطة والحجج السفسطية والكبر الجاهلي ، وكيف أصبح بعد أن ضل وغوى موسوسا لآدم و بنيه خرج الآخر من الجنة كما سقط الأول من الصورة الملكية ومن السموات العلية ثم تاب آدم ولكن ابليس لا يزال شيطانا رجيا

وكيف جعل سيحانه هذه القصة لنا عظة واعتبارا لم يدع جزأ من أجزائها إلا جعله درسا نفرة وعاما نفقه هو وحصيحة تناوها وآية نعقلها وعبيرة نعتبيريها و ألم تركيف وعظ بني آدم ألا يفتنهم الشيطان كا فتن أباهم آدم من قبل و كيف حدرهم من نزع لباس الفضيلة والأدب بوسوسته كما نزع عن أبيهم لباس الجسم المادي و وكيف جعل ذلك عبرة العرب الذين حرموا اللباس في الطواف بوسوسة الشياطين وعواهم أن هذا قر بة لرب العالمين و وكيف كان أمثال هذا من مثار البدع والشكوك والأهواء منهيا عنها داخلا في حوزتها جاريا على منهجها و وكيف كان أمثال هذا من مثار البدع والشكوك والأهواء منهيا عنها داخلا في ودرتها جاريا على منهجها و وكيف كان أعثال هذا من مثار البدع والشكوك والأهواء منهيا عنها داخلا في والجهالة العمياء والضلالة العوراء والنوم العميق والجرم العظيم مشبها لما حصل لآدم من الوسوسة بل لما حصل للعرب الجاهلية الذين ظنوا العرى قرفي الياللة في الطواف كما ظن المسلمون اليوم ترك العاوم والمعارف والصناعات وترك حبل الامور على غاربها من المقربات لذى الجلال والاكرام وكما كثر من يدعو الى ذلك من والصناعات وترك حبل الامور على غاربها من المقربات لذى الجلال والاكرام وكما كثر من يدعو الى ذلك من والطواف ووسوس لمسلمي الشرق والخرب بقول صفار العاماء وضعاف شيوخ الصوفية الذين هم ومن قبلهم من شياطين الانس يوحى بعضهم الى بعض زحرف القول غرورا أن العاوم حرام وما شبه ذلك من الضلالات من شياطين الانس يوحى بعضهم الى بعض زحرف القول غرورا أن العاوم حرام وما شبه ذلك من الضلالات والخرافات التي علقت بالأدهان قليس يخرجها إلانشر الحكمة والعلم والعرف بين أمم الاسلام

{ ibs }

الماحضر الى مصر المالم (وان وين كين) من مدينة تايننسن الذي أشرت اليه سابقا قال

لقد سقنا الوثنيون وقالوا السامين أنتم مخرفون ولبس عند كم إلا الحيض والنفاس والجهل والوسواس فأنتم لا تحفظون إلا علم الطلاق والميراث والبيع والهبية والفرض وماشا كلها من العاوم فأما هم فانهم يقرؤن العاوم بأنواعها من طبيعة وفلك وينقاونها عن أهل أوروبا م فأما العاماء فى الاسلام هناك فانهم يصدّون الناس عن سبيل العاوم ويقولون انها حرام ودين الاسلام لا يوجب أن نحب الأوطان ولا أن نعلم شيأ عن بنى الانسان ولا أن نفكر إلا فى الركعات والسجدات والحج والزكاة وماعدا ذلك فانما هو حديث خوافة م وقدكان كتاب (القرآن والعاوم العصرية) يطبع إذ ذاك فترجمه وكانت سورة (الفاتحة) من هذا التفسير تطبع فترجمها وأرسلها الى بلاده م أفليست هذه الحكاية دلالة أن الشيطان أعرى المسلمين من العاوم كما أعرى المجاهدة فى الطواف

﴿ رأى المفسر ﴾

والذي أراه أن أمم الاسلام قد دخلت فيها أمم وأدخلت على عقائدها ما أصبح عالقا بالاسلام وتواعده حتى أصبحوا كالبوذية في التزهد ودخل في الصوفية الصحيحة ماشوهها من الفواشي الغريبة فان المتأخرين من الصوفية أحدثوا بدعا أبعدت أصولهم عن الدين وصاروا هم قادة الأمم الاسلامية لاحتلال الأمم الافرنجية اللهم إلا الصالحين منهم الصادقين الفضلاء أولئك هم الصالحون • ثم انظر كيف ذكر الناس بأنه أنزل عليهم لباسا من الحرير والقطن والكتان وقال ان ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون • نعم انه من آيات الله الاترى أن شعر القطن وحب الشعير كلاهما مكون من مواد واحدة • ولما اختلف التركيب اختلفت الصور فالبوتاسا في الشعير ٢٧ في المائة تقريبا وفي القطن و في المائة تقريبا والصودا ٤ في المائة في الشعير و٤ في المائة في الشعير و٩ أي القطن والمعنيسيا ٩ في الشعير و٩ الا قليلا في القطن والسلكا ٢٨ الا قليلا في الشعير و٨ في القطن والسكا ٢٨ الا قليلا في الشعير و٨ في القطن والسكا ٢٨ الا قليلا في الشعير و٨ في القطن والسكا وأوكسيد الحديد بحوثمن الواحد في المائة في الشعير وهو معدوم في القطن . هذا صنف واحد عما نليسه وهو القطن قد وازناه بالشعير وكارهما يزرعان في حقولنا

﴿ عَجَائبِ الجِدُورِ الأرضية النباتية ﴾

فتهب كيفكان نبات الفطن ونبات الشعير قد أعطى كل منهما فتحات صغيرات في الجدور وهذه الفتحات فقرت بقدر بحيث لايدخل في فتحات جدور القطن مالايصلح لللبس ولافي فتحات جدور الشعير مالايصلح للأبس ولافي فتحات جدور الشعير مالايصلح للأكل من هل يعلم الناس ذلك وهل يعلم الناس أن فتحات جدر الشعير لاتصلح لادخال شئ من مادة الجبر إلا نحو سبع ماتدخله فنحات جدور القطن ولوأن جدور الشعير أخطأت فتحاتها فأدخلت من الجير فوق سبع ما أدخلت جدور القطن لم يكن الحب عيرا بل كان شيأ فاسدا م فياليت شعرى ماهدا الحساب ماهذا النظام م أيها المسلمون هل كانت جدور القطن علامة دراكة فوزنت البوتاسا بحيث كان ما أدخلته بحرم شجرة القطن يبلغ نحو ربع ما أدخلته جدور الشعير م عجب لهذا النظام م أيها المسلمون هذا هودينكم هذا هو الذي عناه الله في الفرآن م يقول الله تعالى سيابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآ تكم فهذا هو اللباس م وكيف يتادي الله بني آدم و يقول قد أنزلنا عليكم لباسا وهو لا يناديه مم إلا في الامور العظيمة م لمنذا الكبمية الني تقدّم ذكرها الكبمية الني تقدّم ذكرها

﴿ ایضاح قوله نمالی - یابنی آدم قد آنزلنا علیکم لباسا یواری سوآ تکم - آیضا ﴾ ایضاح قوله نمالی و ذکری آیام الشباب وطلب العلم )

أذكر في هذا المقام ما كنت أفكر فيه أيام الشباب في سحو سنة مه ١٩٥٥ هجرية ذلك الني كنت نلت في الأزهر قسطا من العلم وهو النحو والفقه وشئ من التوحيد مه ومعاوم أن العادة جرت أن الصبي بحفظ القرآن صغيرا بلاعقل ولا فكر ولافهم فها أناذا كانت هذه حالى ففي تلك الأيام ، أيام أن دخل الانجليز مصر انقطعت عن الأزهر ردحا من الزمن وهو ثلاث سنين كنت في خلالها أقاسي متاعب ومرضا ومشاق وفي الوقت نفسه كنت أقوم بأسرالأسرة وهناك تجلت لي هذه الحياة بمظهر لا يتسنى لي وصفه الآن وقد وصفته في كتابي المسمى التاج المرصع) وهو منتشر بالعربية واللغة الأوردية بالهناء واللغة القازانية بالروسيا ولكن الذي يهمني الآن مايناسب هذه الآيات فأقول م لقد كنت أصوم بعض الأيام وأصلى بالليل وأفكر في أكثر الأحوال في هذا الوجود وفي صانع العالم وما الدليل عليه وهل العالم منظم واذا كان منظما وعرفت ذلك نلت كل مطاويي من حياتي م فليفكر الذهي في موقفي لا علم عنادي ولا علماء حولي ولا كتب تهديني ولا مدارس ترشدني ولا أعرف حياتي م فليفكر الذهي في موقفي لا علم عنادي ولا علماء حولي ولا كتب تهديني ولا مدارس ترشدني ولا أعرف ناحية ولذت أقول هل القرآن يترك نظام هذه الدنيا وهل ديننا قاصر علي هذه المشاغبات ناحية والناس في ناحية وكنت أقول هل القرآن يترك نظام هذه الدنيا وهل ديننا قاصر علي هذه المشاغبات ناحية والناس في ناحية وكنت أقول هل القرآن يترك نظام هذه الدنيا وهل ديننا قاصر علي هذه المشاغبات ناحية والناس في ناحية وكنت أقول هل القرآن يترك نظام هذه الدنيا وهل ديننا قاصر علي هذه المسافيها في علم التوحيد وكيف يكون دين الفطرة فصمت أن أقرأ القرآن بتعقل في الصلاة لأني كنت أرد دهذا الميت

وكشيرا ماكنت أصلي ليلا وأتممته قراءة في صلاة الليالي أشهرا لا أتذكر عددها الآن وهاأناذا وصلت الى ما أريد الآن وذلك أنى ليلة كنت أقرأ في الصلاة هذه الآيات \_ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآنكم وريشا - وكنت كثيرا ماأكر الآية عشرات المرات في نفس الصلاة مستحضرا المعنى فأعجبني معنى هذه الآية وأدهشني كيف يوافق ما أراه في حقولنا . نحن نزرع الدرة والقطن بجانبـــه القطن لللابس والنبرة والقميح للما كل م عجبًا ذرة تؤكل وقطن يلبس كانت هذه الآراء تهيحس في نفسي وأقول إن في هذا القطن وفي هذه الدرة التي في حقولنا بمصر لسرا يدهشني أن ألبس من نفس الحقل وآكل منه ، وكيف يكون هذا الطين مخرجا لنا غذاء وأباسا . أهمذا الطين يتحقِّل ملبسا و يتحقِّل غذاء يهضم وهكذا كانت همذه المعانى لانمارقني من وجهين م وجه الغاية منهما وهي ملابسنا ومارّ كلنا م ووجه التركيب في الخلقة أي اني أقولكيف انفق أن الأرض صالحة لأن يتحوّل طينها الى قطن وكتان الخ تلبس على الأجسام والى طعام وغذاء ثم كيف ظهر أن هذا التحوّل لللبس وللغذاء مناسبا لحياتنا فأنا في دهشمن هذا الوجود ثمّ أعود فأقرأ الآية في الصلاة فرحا مندهشا كشير التججب كشير الحسرة على جهالتي والحزن على نفسي المسكينة التي لا يجد لهما معلما يرشدها ولاهاديا يهديها فيريها كيف تركب هدان النباتان وما الأجزاء الداخلة فيهما ، وهكذا تمر الشهور تلو الشهور وأنا على هذه الحال وكمنت لا أجد محيصا من هذا إلا التضرع لموجد هذا الكون ليلا ونهارا أن برجعني الى الجامع الأزهر فأجاب الدعاء ووصلت اطلب العملم مدّة كافية ثم دخلت (دار العاوم) فدهشت أيضا إذ وجدت العاوم الطبيعية والعلكية هي هي التي كنت أبحث عنها وأنا أصلى حتى ضج اخواني الطلبة من فكرتى ونوجهوا الى أستاذنا المرحوم الشبخ حسن الطويل وقالوا أن (طنطاوى) متهوّس في هذه العلوم التي أتى بها النصاري وهي كارم لاطائل بحته فأجامهم قائلا (دعوه يبحث عن ربه في سمواته وأرضه دعوه دعوه) فكمنت إذذاك أرى أن ماطلبته في الحقول وفي الصلاة هو عين مايدرس في المدارس في العالم الانسائي كله

أفليس هــنـ الذي ذكرته لك أيها الذكر يوجب على أن أوضح المسلمين أن القرون للـأخرة ف الأمم الاســـلامية كانت في نوم عميق وأن الدين الاســـلامي هو أمثال ما في هـــذا التفسير . أليس مما يؤلني ويوجب

الحسرة والأسى أن أرى أنما تتبعها أمم يتلاحقون و يحيون ويموتون وهم يقرؤن وأكثرهم لا يعقلون مه ها عي ذه حقيقة الاسلام ه حقيقة الاسلام ماجاء في نحو هذا التفسير ه ذكرت لك أن فطرة الاسلام هي مثل ما أتفق لي فهل من المعقول أن يكون هذا دين أضعف الأم قوّة ه اللهم الى أبرا اليك من الكنمان وأعلم أني محاسب، على كنان هذه الحقائق بل فوق كل ذلك من اطلع على هذا التفسير وشاركني في هذه الحفائق فهو مدين ومعاقب ومعذب في الدنيا والآخرة ان لم يفعل مافعلته أنا من بث الفكرة بين أمّنه على قدر امكانه وليعلم أن الله سيعينه وفوق ذلك يرى اكراما واجلالا واحتراما وعطفا وحيا وردا

أنا مسؤل عن نشر هذه الآراء وأنت أيها الذكى المشارك لى فيها مسؤل ه كيف يكون دين الاسلام العاوم الني بها الني الزمت أورو با وأصر يكاوالمسلمون لا يعلمون ، على وعليك أن نعمم الفكرة بين الأمم التى فعيش فيها وهذا التفسير اليوم يقرأ بين يدى للسامين في أقطار الاسلام فاذا ذكرت قومك بما قرأته فيه فلتعلم أن اخوانك فى الأقطار الأخرى يذكرون قومهم بما يقرؤن فيه أيضا ، واعلم أن هذه الفكرة ستعم سريعا وسيتم ما أنبأتك عنه وسيكون في الاسلام جيل وأجيال خير ما أقلت الأرض ، فن هذا المنبع فاسق المسلمين وعلى هذا المهبع فليجد المجدون وفي ذلك فليتنافس المنتافسون ، انتهبى

بهذا فليفسر القرآن ، وبهذا وأمثاله فليرتق المسلمون ، تمر قصة آدم على كثير من المسلمين وغيرهم فى مشارق الأرض ومغاربها ولكن القرآن يقول قفوا قفوا لا تتخطوا أيها الناس ادرسوا نباتى انظروه ، ألم أفل لكم فى أوّل السورة والوزن يومثذ الحق وأنا واحد ووزنى واحد فى الدنيا والآخرة كما قلت وان هسندا صراطى مستقيما فاتبعوه وفرات الملابس وذرات الما كل النباتية وتحجبوا من صنعتى حتى تصبونى وتقنوا اللحوق فى فلاتغتروا بالأرض ومن عليها ، ولما كان مقام الملبس ربما يصعب عليكم ذكرت مباحثه بعد كلام الأرض والنبات والبلد الطيب والبلد الخبيث واختدلاف النبات تبيانا لما ذكر من الملابس النباتية فى القصة الآدمية والولى الحيد و هنا نذكر الفرعين لهذه اللطيفة

﴿ الفرع الأوّل أيضَّاح \_ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الخ \_ ﴾ ( تفصيل معنى (عليكم) في قوله تعالى \_ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآ تـكم الخ \_ ) فقوله تعالى \_ عليكم \_ يفيد مخصيصه ببني آدم وهنا ينظر في صفين وهما (الصف الأوّل) \_ أسده ثوره طير (الصف الثاني) \_ الانسان

هندان الصفان تراهما في الأرض وفي الجوّها أنت ذا ترى الطبرله ريش يقيه غوائل (القيظ والزمهرير) وترى الأسه والثوركل منهما قد كفاه ماله من جلد وما عليه من أشيعار . كفاهما الله وكفي غيرهما من دواب الأرض حتى الحيات في أججارها والسمك في الماء والحشرات في الخلاء ، كل هذه كفاها ماخلق لها من فاوس على السمكات ووقايات مختلفات ، أما الصف الثاني فهو أص عجب أقول أمر عجب لأني نظرت وما أعجب ما نظرت ، هذا الانسان خلق عارى الجسم رقيق البشرة قل شعر جسمه فحاذا صنع الله له م صنع له نظاما آخر واليك مواده (١) ادخر له في الأرض فحما (٢) وجعل قوة الكهرباء (٣) و بذر القطن (٤) وجعل واقفا على رجلين (٥) وله يدان تعملان (٦) وله عقل يفكر (٧) فعرف أث الفطن والسكتان والأوبار والأشعار والأصواف وقاية له (٨) زرع القطن (٥) جعل الله للقطن قوة بها ينبت مرة أخرى (١٠) استعمل الكهرباء والفحم في ادارة الآلات لسقيه (١١) وعكذا لحلجه (١٢) ونقله بالتجارة أخرى (١٥) وغزله (١٤) ونقله الماء والأرض والحيوان والكهرباء والفحم ، فانظر للانسان من تيمل وقطن وعيرهما وكذا الخرير تعاون عليها الماء والأرض والحيوان والكهرباء والفحم ، فانظر للانسان على البدن وعيرهما وكذا الخرير تعاون عليها الماء والأرض والحيوان والكهرباء والفحم ، فانظر للانسان على البدن وقيق البشرة كيف إصطر الى جبع هذه الأعمال ووجد كل ما يحتاج البه فلهس بعد كل هذا لينال ماناله الأسد

والثور والطير . فانظر لحكمة مدهشة وآية عجيبة حيوان ضعيف جعل له مايقويه في نفسه بالعقل وفي الآفاق فانا نجدها تساعده وهذا هو ايضاح قوله في أوّل السورة - ولقدمكنا كم في الأرض وجعلنا لهم فيهامعايش قليلا ما أحكرون \_ واعما قل تشكرنا لأننا كثيرا مانذهل عن هذا الجال الباهر والنظام المحكم ، إن هذه آیات بحروف کبریرة لیقال کیف کان هــذا النظام سائداً ولم رأینا الوجود کاملاً فی خلقه "اما فی نظامه . ما أجهل عذا الانان يزرع المصرى والأميركي القطن وأكثرهم لايعقاون إلا ربحه في الثمن أوخسارته ونحوهما أما كون هذا النوع من الحكمة عجيب وغريب وكيف اختص الانسان بالعقل وجعلت أعضاء الحركة ملائمة للزرع وللفزل والنسج ووافقته العوالم الخارجة كالها وساعدته على أتمام لبسه وكيف منع هذا المقل وهذه الأعضاء المطاوعة للعمل عن الثور والأسد والطبر . وكيف رأينا نظاما محكما في كل مانشاهد من هــذا الوجود فان الناس جميعا لا يفكرون فيه إلا فلميلا من حكائهم . هم الذين ثراهم على أرائك الحكمة متكثين . هؤلاء هم الذين يقرؤن هـ ذا الوجود بلاحرف ولاكتاب فيرونه اطقا نطقا أفصح من اللسان قائلا تضافرت الأدلة وتكاثرت بل أصبحت أشبه بالشمس المشرقة فجالت وجمه الأرض ولونتها باونها الذهبي بحيث أصبحت البصائرفي ضوئها اللامع أشبه بأعين الخفافيش تبهرها الأضواء اللامعة ولايتعجلي لها النور إلا في دجنات الليال وظلمات الآفاق م أن هذا الدرس وحده أي درس الملابس بل درس الحكمة (لكم) وحدها أي تخصيص الملابس بالانسان في الآية وفي الطبيعة يعطى علما جما وهو الذي عبرنا عنه بالنورالشمسي ان الناس يعرفون وجوداً نفس الحيوان والانسان بما ظهر الم من الحسّ ومن الحركات فاذا فقد هذان من الحي حكمنا بأنه ليس فيه نفس ، المالم تر نفسا قط وانما حكمنا على النفوس التي في أجسامنا وأجسام حيواننا بإشمارها فاذا كانت أنفسنا وأنفس حيواننا ماعرفناها بأبصارنا وانميا عرفناها بعقولنا مستدلين باشمارها واذا كان هذا حكمنا على وجودنا فهكذا حكمنا بوجودمه برحكيم لهذا العالم واذاكان حكمنا على وجود زيد ودابة زيد والطير في وكره والأسد في عرينه عما ظهر من آثار أرواحهم حكما لايشو به شك فكيف يكون حكمنا على هذا الحيوان الكبير الذي نعيش فيه وهو المجموعة الشمسية التي رأيتها صرسومة مصوّرة مفهومة في (سورة الأنعام) هذه المجسوعة التي نحن وأرضنا جزء منها فيها آلاف وآلاف من الحسكم التي رأينها في القطن والكتان واختصاصهما بالانسان م فكل هذه ناطقات شاهدات بحكمة نظمت وقدرة بها أبرزت همذه العجانب ، أن الشواهد الناطقة بالحكمة العامّة والتدبير المحكم لاعدد لها وأيّ نسبة بين حيوان عرفته بالممار جسمه و بين منظم الكون الذي رأينا له آثارا لاتتناهى ونعما لا يحصى

سهل على عقل الانسان أن يفهم وجود زيد وحيوانه لأنه صغير فهم الصغير ولكنه قد يعسر عليه فهم خالق العالم لأنه عظيم ودلالاته لانهاية لهما فبهرت بصيرته فصار يبحث عن هذا الخالق في ظلمات البراهين والمناقشات والكتب أن جميع مانطقت به الأدلة المنطقية والعاوم الوضعية المكتوبة بالحروف اللفظية أشبه بظلمات الليالي والناس فيها خفافيش فأماالدلائل التي عرفتها هنا فهي أشبه بالنهار فغابت عن العقلاء فتاهوا في البيداء م هذا ماوقر في نفسي عند طبع هذه السورة أثبته ليكون تبصرة لأولى الألباب م إن هذا هو الحب والشوق والعشق والغرام والهيام م هذا هو المقام الذي فيه تذوب القاوب حبا وهياما م وهذا هو المقام الذي يقال فيه ان طلبناأن نرى نفس الصانع لا مجرد الصنعة وههنا يضمحل جمال الجنات وتختفي أنواع اللذات إلا لذة النظر الى الذات الواجب الوجود وهذا مقام الحكماء والأولياء م قال الشاعز

اذا اشتبكت دموع في خدود \* تبدين من بكي بمن تباكي وكل يذعي وصلا لليلي \* وليسلى لاتقر للهم بذاكا

وهذا هو الفرع الأوّل من فرعي هـ ذه اللطيفة الرابعة في ايضاح قوله تعمالي ــ وكلوا واشر بوا ولالسرفوا

انه لا يحب المسرفين ـ

﴿ الفرع الثاني من اللطيفة الرابعة ﴾

( زيادة ايضاح لما مضي في قوله نعاى خـ وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين ـ )

لقد تقلم الكلام على جسم الانسان وتشريحه مهارا في هدا التفسير لاسها في سورة (آل عمران) ولكن لابد لنا من جملة وجيزة توضح مجل هذا البدن ثم نتبعها بجملة أحرى في أطعمته اجمالا وفيما يضر منها زيادة للفائدة فأقول

ان السدن الانساني كله قواسه الهيكل العظمي وأهمه العمود الفقرى الذي ينتهى بالجحمة الكاسية للخ الذي تتفرع فيه أعصاب الحركة وفي هذا العمود الفقرى تغرس الأضلاع المنحنية المسكونة لما يشبه مسندوقايحتوى على القلب والرئتين وتحت هذا الصندوق البطن وفيه المعدة والامعاء والسكبد والمكليتان . ثم ان هذا الهيكل يمتد منه الرجلان من أسفل والبدان من أعلى فبالرجلين نسمي لجلب الطمام وبالبدين المناولة ونضعه في الفم وتتناوله الأسنان بأنواعها ونطحنه كما تفعل الطواحين التي صنعها الانسان ليصلح أن يدخل في المرئ الموصل الى المعدة فيستقر هناك زمنا ما ويهضم حتى يصلح أن يكون دما

ولما كانت الآلة البخارية الطاحنة مثلا لابد لها من وقود هكذا كانت أجسامنا فهذه الآلة الجسمية يجب أن يقدم لها الوقود وماهو اذن هو الطعام و ان الجسم ليس موقدا توقد فيه النار حقا ولكن فيه الطعام الذي يدفئنا بلادخان ولانار و ينقلب دما يجرى في شراييننا فينتشر من القلب الى جيحمة الرأس والى نهاية أصابع اليدين والرجلين و وما القلب إلا كالطامبة الماصة الكابسة فهو يجذب الدم اليه ثم هو يدفعه دائما ولن يدوم الفلب في حركته التي لانعيش إلا بها الا اذا استوفينا شروطا لابد منها لذلك الدوام فضلا عن الطعام كالهواء الذي والضوء والرياضة البدنية و اذا تم هذا كاه فان الفضلات لابد من اخراجها وهي تخرج بالجلد والمكلمة والرياضة البدنية والعرق و بالكلمة في البول و بالرئتين يخرج الكربون أي المادة الفيضة و بالامعاء تخرج الفضلة الغليظة و ومعلوم أن الكلمة في أخذ الماء عنهما الحالبان وهما يوصلانه الى أحد السبيلين و اذا عرفت هذا وقت بما يوجب صحة بدنك ومضغت الطعام جيدا ولم ترفى ذلك يوصلانه الى تكون في صحة جيدة ولكن لاية "ذلك الا بخمسة أمور وهذا بيانها

- (١) أن تكون مسرورا بما حولك إو بعملك
- (٢) وأن تكون آراؤك وأميالك موزونة لامضطربة
- (٣) وأن تمكون قانعا عما لديك من أمور هذه الدنيا
- (٤) وأن تكون صابرا عند المامات والحوادث المزعجة
- (أه) وأن تجعل لك فى وقت فراغك عملا مقبولا لأنك اذا تركت نفسك لحظة تنازعتها الأهواء فضلت فأخزنتك فنعت الصحة

اعلم أيها الذك أن الفقير آمينه الصحة على جلب القوت واذا فقد الصحة الغنى والفقير فقد فقدا السعادة والسرور ، فالصحة شرط السعادة متى صح جسمك نفعت نفسك ونفعت غيرك وكنت سعيدا فاياك أن تأكل فوق الشبع مثلاً أوتعرض نفسك البرد أوتاً كل ما يضرك بل عليك بالنظام الذي يشير به الأطباء

ان الدم الجارى فى الأوعية الدموية يعوض ماتفقده كما تقدّم فمنه يكون العظم والشحم واللحم والظفر والشعر والنحم والظفر والشعر والعين والأذن وما شاكل ذلك فاذا اختلفت الأعضاء وجب أن يختلف الفذاء والخبز عماد الحياة وقوامها فانه يحتوى على مادّة اللحم والمادة التي تحدث فى الجسم حوارة ومن الأغذية الفاكهة والخضر واللبن والبيض • ثم أن الملح فى الطعام و بعض المعادن الأخرى التي تدخيل فى الأطعمة كلها يتكوّن منها العظم

فكان هذا النوع الانسائى اذ عيل الى الملح فى خبيره وفيا يطبخه من الخضر والمحم يعمل لتكوين عظمه وهو لا يعلم لما انفقوا على أن يطبخوا و يخبزوا و يفاوا الطعام لم يكن ذلك عبثا فهذا فضلاح فن جعله الطعام مقبولا فى ذوقنا يجمئه أقرب الى الهضم وأسرع دخلاو فى الأوعية الدموية

﴿ مناقضات الصيحة وموجبات العلل والأسقام ﴾

(١) الطباق وتسميه الفرنجة (توباكو) سموه باسم جزيرة (توباجو) احدى جزائر (انتيله) بأصيكا قد اعتاد الناس تدخينه وحرم جميع الأطباء استعماله وقد شرحنا هدا المقام في سورة (البقرة) عند آية الخر بايضاح تام وكدلك شرحنا مسألة الطعام عند قوله تعالى أستبدلون الذي هو أدبى بالذي هو خير الخوف فقدأ فضنا في هذا المقام هناك و بينا أن أكثر ما اصطاح عليه الناس أنه حسن هو ضار بهم كالسكر الصناعي المعروف فقد أشار الأطباء بالاكثار من النواكه بدله لأنه ضار وقد عملت بهدنا ووجدته حقا ، وهكذا مما لانعيده هنا واي نريد أن نئرح مسألة الطباق (الدخان) شرحا أوسع لم تكره هناك ، واليك مواد أضراره بالصحة العمومية وهاهي ذه

ان أكر تره (١) يفسد الريق (٧) ويضر حامة النوق والذم والبصر (٣) ويضعف المعدة (٤) ويقلل شهوة الطعام (٥) و يهيج الأنسجة الهوائية في الرئة (٦) ويورث الخفة ان في القلب (٧) ويضعف الأعصاب (٨) و يجعل في المنخ ارتجاجا وتتخديرا (٩) و يجعل الذاكرة ضعيفة (١٥) و يضعف القوّة المفكرة (١١) وقوّة الارادة (١٢) وربعا يحدث الجنون (١٣) وتارة يحدث الرمد في العينين (١٤) وفي المجموع العصبي يجعل فتورا (١٥) و يعيق الجسم عن النموّ ، وقد حاله الأطباء كياويا فوجدوا أنه يحتوى على مادة سامة اذا وضع منها خمس نقط في فم كلب مات في الحال أوعشر نقط في فم جمل كفت لقتله ، وهاك حكاية

أكثر طبيب من النصح لرجل كأن يدمن تعاطى الندخين فلم يزدد المريض الاغراما به فبينها هو سائر ذات يوم اذراه الطبيب يسمل وهو لايستطيع المشي ولا أي عمل الا ببط، وقد أصبح يحمل العصا لتعينه فقال الطبيب له لقد صدق من قال إلى الذي يفرط في استمال (الطباق) لا يسرق متاعه اص ولا يعضه كاب ولا يبيض له شعر في فلما استفهم المريض عن سبب ذلك قال الطبيب لأنه يسعل الليل كاه امرضه فيظنه اللص مستيقظا فلايسرق منزله وعصاه التي يتوكما عليها تحرسه من الكلاب وهو يموت في ريعان شبابه فكيف يبيض شعره وقد ضمه القبر فاعتبر المريض وتحمل فراق (الطباق) وعاش قرير العين اه

﴿ ويلحق بالدخان الأفيون ﴾

هو عصير الخشخاش يعصر منه قبل تمام شجره فاذا يبس تراه أسود اللون من الطعم وهو خطر شديد يورث اخلال العقل فيهذى الانسان ولايعقل ما يقول ، ومتى ملكت هذه العادة الانسان أصبح فى عبودية لها لانطاق ومثل ذلك أيضا مايسمى

﴿ الحديش ﴾

وهو مخدر من عج شديد الفتك بالأبدان والعقول ، وهو من نبات ينبت في البلاد الحارة ، وتستعمله الطبقات المنحطة في بعض البلاد كبلادنا المصرية والحكومة تراقبه صراقبة شديدة وتعاقب من يتعاطاه بالحبس وهو سم مهلك لمن استعمله إلا من ناب ، وأنا أسأل الله أن يجعل ما أكتبه الآن مثالا ينسج على منواله المسلمون وينشرون مضار هذه السموم بينهم حتى يخرجوا من عداد المذكورين في قوله تعالى \_ إنه لا يحب المسرفين \_ فهذا كله من الاسراف المذكور في الآية وأن هذا البيان الذي ذكرته تشمله الآية وتشمل غيره فالمسلم الذي يتعاطى الدخان أوالقهوة أوغيرهما مما هوأشد فتكاكالشاي والخر والحشبش والأفيون ، أوأقل المسلم الذي يتعاطى الدخان أوالقهوة أوغيرهما مما هوأشد فتكاكالشاي والخر والحشبش والأفيون ، أوأقل

فتكا مثل الكاكاو وغيره معدود من المسرفين و يقول الله تعالى \_ إنه لا يحب المسرفين \_ ولما قل حب الله لنا أبسبب تعاطى هدده المضار سلط علينا الآمم فهو لا يحب أكثرنا لجهلنا بأص بن القرآن وعجائب صنعه لأنهما متفقان إذ كلامه يوافق عمله والحد لله رب العالمين

والطيفة الخامسة قوله تعالى \_ كا بدأ كم تعودون \_ وقوله تعالى \_ قال ادخاوا فى أمم قا خلت الخ \_ ك قفوله تعالى سكا بدأ كم تعودون \_ اعلم أن الناس اذا ماتوا فقا درجوا على طباع ألفوها وأخلاق سلكوها وعوائد عرفوها وأحوال اقترفوها و وكل فريق مغرم بما جبل عليه محب لما خلق فيه من صلاح وطلاح وكال ونقص وفضل وجهل كل يعمل على شاكلته فاذا ماتوا رجع كل الى مشر به وحن ألى مألفه وفرح بما عنده في وروى عن ابن عباس أن الله عزوجل بدأ خلق بنى آدم مؤمنا وكافرا كما قال \_ هو الذى خلقهم فأمم كافروا كما قال \_ هو رضى الله عنه قال قال رسول الله عنيه مؤمن - ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا منه وروى جابر وضى الله عنه قال قال رسول الله عنين مؤسل عبد على مامات عليه (أخرجه مسلم) وزاد البغوى فى ووايته المؤمن على إيمانه والسكافر على كفره و وهذا هوالذى ورد فى علم الأرواح فى الوقت الحاضر فانهم أنهتوا أن روح الانسان تبق فيها أخلاقها وآدابها وأعماها وذلك كله قام غير ونقوص و يحسن أن أنقل اليك أيها الذكى ماسطرته فى كتاب الأرواح لتجب من مطابقة الكلام النبوى والقرآن لعاوم العصر الحاضر وهذا نصه

ثم قلت أليس هذا (ياشير حجمه) من المجب المجاب أوليس حديث ديكنس السابق هذا يومئ الى قوله عزوجل \_ ولوترى إذ وقفوا على النارفقالوا ياليتنا نرد ولانكذب با آيات ربنا ونكون من المؤمنين 🚜 بل بدا لهم ماكانوا يتحفون من قبل ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ـ وقوله ـ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كم خلقناكم أول صرة \_ وقوله \_ اقرأكتابك كني بنفسك اليوم عليك حسيبا \_ فقال (شير محمد) أما حديث ديكنس فهو عجيب ان صح بل هو أعجب ماسمعنا وأما هذه الآيات فلاأدرى ماموقهما وأى علاقة لعرض جهنم على الكفار يوم القيامة وعلى الله وقراءة الااسان كتابه لما في حكاية ديكنس من عط الانشاء وخطأ الاملاء ، فعَلَت اعلم (ياشـير محمد) ان هذه الايات فيها دلالة واضحة أن كل عمــل نعمله واعتدناه يصبح فينا سجية وغريزة ثابتة فلاينزعه منا الموت وأن ديكنس لم يقتلع الموَت منه خطأ الاملاء وأبقى عنده حسن الانشاء ، ولاجرم أن كل ذنو به وأعماله من الخدير والشرِّ بقيت في نفسه يحاسب عليها ويعاقب وهذا قوله تعالى ــ ولوردّوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ــ لأن الغريزة لاتقاوم كما لم يمكن اصلاح الاملاء بعد الموت عند ديكنس وهكذاكل ذرّة من الخير والشرّ حاضرة عندنا باقية في نفو سنا هي هكذا لم تتغير فلايغادر إلله صغيرة ولاكبيرة من أعمالنا ولايعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء وكمني بنفسنا حسيبا علينا . واذا قلنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أجابنا ــ أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النديرفذ وقوا فما للظالمين من نصير .. و يقول لوردد تسكم لغدتم لما نهيتكم عنه وأنتم تكذبون كما كمنتم تكذبون فى الدنيا بنقض عهدى بعد مرض يصيبكم أوفاقة تنتابكم أونازلة تمحقكم فلاعهد لكم عندى ياشير مجمد اننا غافلون عن نفوسنا في هذه الدنيا ولقد أفلح المؤمنون الذين هم في آيات ربهم يتفكرون

ولأذكرك بالحديث الصحيح الشريف ﴿ يبعث العبد على مامات عليه ﴾ وقال الشيخ محمد الزرقاتي ولأذكرك بالحديث الصحيح الشيخ محمد الزرقاتي

وقال فى شرحه للنظم هل يحشر الطفل والسقط بصفته وقت الموت أم لا جوابه قال الحافظ ابن حجركل واحد من أهل الموقف يكون على مامات عليه

أقول ألست ثرى (ياشير محمـــه) أن كلام النبوّة صريح في أن الانسان حافظ لأخلافه وآدابه حتى يحشر

عليها و أليس هذا بمينه مافي حكاية ديكنس وأنه قد حفظ أخلاقه في أسلوب الانشاء وخطأ الاملاء و وهكذا يقاس عليها سائر أخلاقه التي يحشر عليها الاأن هذه الأخلاق الثابتة فينا بعد الموت أعدل ناقد وأكبر شاهد كنت فينا فأظهرها الله وأن العادات المفروسات فينا بالتكرار لن تزول بل تبقى خزيا علينا وعارا وفضيحة يقرؤها الناس في صحائف أرواحنا ويكون عذاب الخزى و فليقلع المرء عن عاداته وليوطد النفس على منابذة الهوى ومحاربة العادات الذميمة فانها برسوخها فينا تشهد علينا

أوليس الخطأ في املاء ديكنس شهد عليه يذلف . أليس ذلك مصداقا لقوله تعالى \_ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديه م وأرجلهم بما كانوا يعملون و اليوم بختم على أفراههم وركلمنا أيديه م وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون \_ وقوله \_ حتى اذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون و وقالوا ليكسبون \_ وقوله \_ حتى اذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون و وما كنتم الودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ وهو خلقه أقل من واليه ترجمون و وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كشيرا بما تعملون \_ اهم اللطيفة السادسة قوله تعالى \_ إن الذين كذبوا با ياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب الدماء الخ \_ )

اعم أن هذا المقام قد استوفيناه في سورة (آل عمران) عالامزيد عليه فالمدار في هذا الوجود على الاستعداد فالنفوس الغليظة التي لانعرف إلا المادة ولاتقدّس الا الأجسام ولاقدرة لها ولاميل الى صفاء النفوس وتهذيبها وترقيتها لانقدر على العروج الى الدرجات العالية والسموات الصافية بل تبقى في عوالم منحطة على مقدار طاقتها كما مثلنا لذلك صمارا بأحوالنا الدنيوية فليس منا أحد يقدر أن يطبر في الجوّولا أن يعيش في البحر بل حكم علينا أن نبق على وجه الأرض ومن لم يتعلم الهندسة لايتدر أن يجارى المهندسين ومن جهل البناء لايوكل له بناء البيوت هكذا في الآخرة يجد الانسان في نفسه مانعا يمنعه من الصعود الى المقامات الرفيعة متى كان ليس أهلا لها كما يمنع في الحال الجسمية من الطيران في الهواء مع ان الهواء مباح مسدول للجميع وليس المانع هو الهواء ولاخالق المواء ولكن المانع استعداد الانسان ومثل ذلك يقال في قول أهمل الجنة الى أهل النارلما قالوا لهم \_ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله \_ \_ قالوا ان الله حرسهما على الكافرين \_ وليس ذلك التحريم إلا استعداد نفوسهم وضعفها عن تلك المنازل الرفيعة إذ يجدون روحا وريحانا ويشربون ويا كلون

﴿ اللطيفة السابعة قوله تعالى ـ لانكاف نفسا إلا وسعها ـ ﴾

لقد تقدّم الكلام عليها في (سورة البقرة) فراجعها هناك فقد شرحتها شرحاً وأفيا يشمل العاوم الواجبة على الأمة الاسلامية وعلى نظام التدريس فيها

﴿ اللطيفة الثامنة قوله تعالى \_ ونزعنا ما في صدورهم من غل ـ ﴾

فى البخارى عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال والله على المؤلفة على المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص البعضهم من بهض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده الأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله فى الدنيا اه فتأمل هذا الحديث فانه موافق القرآن والعحقائق العامية فذكر الاقتصاص وكيف يأخذكل حقه وهذا موافق القوله تعالى \_ والوزن يومئذ الحق موافق القرآن والعحقائق العامية فذكر الاقتصاص وكيف يأخذكل حقه وهذا موافق حتى اذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم فى دخول الجنة م فاعلم أيها الذكى أن هناك من الأمور المغيبة وراء هذه الألفاظ مالانعامه الآن فالجنة لن يدخلها إلا من تأهل لها بالعمل كما تأهدل الطير باستعداد جسمه الى الارتفاع فى الجق م هذا هو الحقيقة فاذن نزع الغل والحقد لابد منه قبل دخول الجنة وما دام الحقد باقيا والعداوات متراكة فلاجنة ولا نعيم م وكيف يتنعم الانسان والعداوة كامنة فى صدره وأهل الأرض معذبون

بالعداوات في الدنيا فن مات على ذلك هي معلماً به فكميف يفرح بالجال المحيط به وقلبه بالعداوة مشغول وكشف هذا المعنى في علم الأرواح بأوروبا فقد جاء في كتناب الأرواح في ترجمة كتاب (برايفت) داودينج قال ، ألا وان جهنم دار خداع وضلال ، ألا وان من أنس بالحواس وصدّق أنه لاوجود إلا ماصورته ولا حياة إلا مانسجته فاغتر بغرورها واستضاء بنورها رفرح بجمالها فذلك مخدوع يوم يلقىحتفه ، ومن ذا يقدر أن يرجعه عن غيه وهو يقول ياليتني أردّ فأقانل الأُعدا. وأواسي الأصدقاء وأقضى الوطر واستلذ بمـا تسعد به الحواس من المطاعم والمشارب والمساترب . هنالك تثورفيه الرق الحزن والأسي على مافاته وتحيط به خطياته من الحسد والغشّ والعدارة والبغضاء والطمع والكبرياء وحب النات والحقد وصغر الهمة ـ بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون \_ وهناك مطهرة أناالآن فيها يخرج المطهرون فيها الى العلا وقليل من الناس يأبونها م ألا وإن الناس فريقان م فريق عرف أن هناك حيّاة روحية فعمل لها وآخر عكف على ارضاء أهوانه وسدّ شهواتها ، فالأوّلون هم الناجون ، والآخرون لا يسمعون نصحا ، ولا يذرون ما اعتادوه في الحياة من المطامع والشهوات . ولما أن حللت بساحة جهنم قال الرسول لن تقدرأن تخترق تلك الآفاق المظلمة فكثت مكانى وتقدّم أخى والملك حتى وصلا إلى ذلك الجندى لينقذاد ولكنه أبي أن يفارق الجحيم لأن الهلع خلع قلمه أن يفادر مكانه حتى لايسـ يبه ماهو أشدّ من العـــذاب فالخوف والجهل أعمياه ولو عرف الحب لكان من الناجين . فانظر كيف ذكر أن هناك مكانا للتطهر الذي عبر عنه بالمطهرية بكسر الميم وفتحها . وقال السدى في آية \_ ونزعنا مافي صدورهم من غل" \_ أن أهل الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشر بوا من احداهما فينزع عافي صدورهم من غلَّ فهو الشراب الطهور واغتسلوا • من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم (الحديث) فتحجب كيف تقول الأرواح ان عندها ما. تتطهر به لتزيل الحقد من القاوب وكيف كان هذا مصداقا للحديث

﴿ الطيفة الناسعة في أصحاب الأعراف وكيف يدرفون الناس بسماهم ﴾

لقدعرفت أن أصحاب الأعراف هم أعاظم الأمم وهؤلاء يعرفون كلا بسياهم وفي الحقيقة أن أكابرا في كالم الله والأنبياء والعلماء يعرفون اليوم كلا بسياهم فن هم أصحاب النار ومن هم أصحاب الجنة ، اعلم أن أصحاب النار وانحون لنوى البصائر في الحياة الدنيا فني الحديث ﴿ أنت مع من أحببت ﴾ فن أحب المباهاة والمفاخرة والمحاثرة والمغالبة وأحاديث الباطل والزور والأكاذيب والظلم فهو في الحياة لاقرار لواحته ولاسمادة لقلبه ولاهناء لعيشه ولاصفاء لضميره فهو متقلب في الشقاء ، يظن القلق واحة والاضطراب صفاء وهوأبدا قلق معذب كثير الهموم والأحزان ، يرضى من السعادة بالرباء ، ومن الحياة بالخيال ، ومن الراحة بالخيال ، فهو أبدا فه فهو أبدا في والناس يرونه سعيدا وهو شقى قريبا وهو بعيد فن هذه حاله أبدا في هم مستطير وألم مقيم وعذاب دائم والناس يرونه سعيدا وهو شقى قريبا وهو بعيد فن هذه حاله أبدا مات لانفارقه صفاته و تبقى روحه معذبة أبدا حتى تغير حاله بحال أخرى كما قال تعالى \_ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم \_

فأما أهل الجنة فانك تراهم من الذين هدأت نفوسهم وصفت أرواحهم وهم ساكنون هادئون قد كفوا الناس شرهم وضائرهم فى واحة وقد اتسموا بالصبر والفضلة والعفة وعيشهم أشبه بالكفاف و لا كثرة تطغيهم ولا قلة تقلقلهم ولا ظلم يضعف بصائرهم و فأهل الجنة يعرفون بسيماهم وأهل النار يعرفون بسيماهم والفوس المائلة للملوم والمعارف أقرب الى الجنة و والنفوس المهمكة في جع المال وفى الوظ ثم أقرب الى أهل النار وهناك منازل بين الطائفتين \_ ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا \_ فالنفوس فى الدنيا هي النفوس فى الآخرة وخير النفوس من عملت لمنفعة الجيع وأحبت النوع الانساني وكانت مغرمة بالعلم وترقية الجيع فهذه أقرب الى الجنات وأبعد عن النيران والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

﴿ اللطيفة العاشرة في قوله تعالى \_ إنّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أبام \_ ﴾ لقُد ذكرت في تفسير الأيام السبتة بما يناسب العملم الحديث ولانظان أن الذي قلته هو المتعين وأنما هي صورة من الصورالحقملة فانا نعلم أن هناك المادة الأصلية للكائنات وهي الأثير ثم كانت شموس وأرضون ومعدنونبات رحيران وانسان فهذه ستة أعمال في ستة أزمان . ويقال أن أوّل ماخلق الله القلم ثم اللوح فكتبفيه ماكان وماسيكون وماخلق وماهوخالق الى يوم القيامة ثم خلق الظلمة والنور ثمخلق ألعرش ثم خلقالسهاءمن درّة بيضاء ثم خلق التربة ثم خلق السموات ومافيها من نجوم وشمس رقر ثم مدّالأرض و بسطها من التربة التي خلقها أوّ ﴿ ثُم خلق جبع مافيها من جبال وشعر ودواب وغيرذلك ثم خلق آدم آخرالخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجُمَّة وفيه أهبط الى الأرض فتكامل جيع الخلق في ستة أيام كل يوم مقداره ألف سنة وهذا قول أكثر العاماء

أفلست ترى أن هذا الحديث أقرب الى ماكشف في العلم الحديث وذكرته في (سورة الأنعام) في أوّهما أفلاتري أن قوله خلق السماء من درّة بيضاء أقرب الى خلق جميع الشموس من الأثير الذي لايرى وقوله تم خلق التربة أشارة إلى انفصال الأرض وجميع الأرضين من الشموس وجميع السيارات التي بردت بعد مدّة فاستعدّت لمادّة التراب والشموس لاتزال حارّة وقوله ثم خلق السموات ومافيها من نجوم وشمس وقر الخ اشارة الى نظام الشموس في درانهوا وتنظيمها وقوله ثم مدُّ الأرض و إسطها من التربة اشارة الى ماحدث في الأرض من الطبقات المذكورة فما تقدّم في (الأنعام) من صوّانية الى خمية وهكذا . وقوله خلق جيع مافيها من جبال اشارة الى علم المعادن الذي في الجبال الذي هو مقدّم على النبات الذي أشيرله هنا بالشجر وهومقدّم على الحيوان وهي الدواب المذكورة هنا ه ثم في آخر الأص خلق آدم ، فهذا الحمديث على وجه التقريب أقرب الى الكشف الحديث والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم -

﴿ بهجة العلم والحكمة والنظام والسلام العام في قوله تعالى ــ وعو الذي يرسل الرياح بشرا الح ــ ﴾ سأريك أيُّها الذُّكُّ في هذا المقام عجبًا عجابًا وذلك في اظام المطر والرياح وكيف كانت الكرة الأرضية كلها متصلة متضامنة متعطدة والغاس يقرؤن وكأنهم لايقرؤن ويملمون واكمنهم لايشعرون أنهم يعلمون

أنت تعلم أن الهواء لا يكمون رياحا إلا بسبب وذلك السبب هو الحرارة الشمسية . وآية ذلك أننا نوقد النار في تنوزنا في منازلنا فيخف الهواء في داخل المنزل ويلطف فيعاد الى الجوّ ويحلّ محله الهواء الذي هو خارج الفرية فنرى في الحال تيارا يجرى الى داخل المنزل وذلك النيارجا، خاصا بهذه الحادثة . هذه حادثة تمرُّ على النَّاس في منازهم وهم لاينالهون وعلى هذه القاعدة ننظرفي الأرض كلها أي في نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي فاذا بري

﴿ نُرَى هَذِهِ المُسَالَةُ وَأَمْنَاهُمَا تَظْهُرُ فِي قَارَّةَ آسِياً وَقَارَّةَ اسْتَرَالَيَا ﴾

اذا حل زمان الصيف فان داخل بلاد آسيا يكون حاراً فترتفع درجة الحرارة تبعا لشدة حرارة سطح الأرض وهناك تتدافع الرياح من المحيط الى القارّة كما رأينا تيارا يدخل منازلنا لما ارتفعت الحرارة فىالتنور لخبز المجين فهذه الرياح المتدافعة تهب على الهند والهند الصينية والدين وهناك تكون أمطار غزيرة وتقف الجبال في طريق المطر فتحد الأمطار عن الدخول الى أواسط البلاد الجافة . وكما رأيت صيف آسيا هكذا نرى صيف قارة استراليا فانه أيضا يكون داخل الفارة فيه شديد الحرارة فتهب هناك رياح شمالية غربية تحمل الأمطار وهذه الرياح هي قلك الرياح التي تهب على الهند في ذلك الوقت نفسه الذي هو شتاء هناك

﴿ فصل الشتاء في آسيا وفي استراليا ﴾

ومثــل مارأيت آسيا واستراليا في الصيف هَكذا تراعمًا بعكس ما تقدّم في الشتاء . ذلك أن كار منهما

يكون وسطه شديد البرودة فماذا يكون تتجه الرياح من الداخل الى أطراف القارة في الجهتين ، ومعنى هذا أن استراليا في زمن الشتاء وآسيا كل منهما يبرد وسطه فني برد الوسطان كان هناك شستاء مع العلم بأن ماء البحر في أطراف القارتين يعلوه هواء أدفأ مما في وسط القارة وقد قلنا ان الحرارة بها يرتمع الهوا، فيصل محله الهواء البارد وعلى ذلك تجرى الرياح من داخلهما الى خارجهما في شستاء كل منهما ، ومعلوم أن شتاء أحدهما هو صيف الآخر فصيف النصف الشهالي من الكرة شتاء الآخر والعكس بالعكس ، فتجد الرياح في زمن الشتاء في استراليا متى اتجهت من الداخل الى المحيط ثمر من الجنوب الشرق الى الثمال الغربي ونستمر الى بلاذ الهند التي يكون ذلك الوقت صيفا عندها فتكون هناك رياح موسمية جنو بية غربية ، ومثل ذلك الشتاء في بلاد آسيا في خارجها من الشمال الشرق تصير شمالية غربية جنوب خط الاستواء ، فاذا رأيت الجهات للوسمية في بلاد آسيا وهي الهند والهبد الصينية والصين وكوريا وسهول مفشور يا وجزر اليابان ، أقول اذا رأيت هذه الجهات نزل المطر فيها مدرارا في زمن صيفها فزرعوا الارز والشاى والقطن الخ فاعلم أن تلك الريح امتداد للرياح الآتية من وسط بلاد استراليا في النصف الجنو في المارز والشاى والقطن الخ فاعلم أن تلك الريح امتداد للرياح الآتية من وسط بلاد استراليا في النصف الجنو في من الكرة الأرضية

﴿ عجب عجاب شتاء في آسيا وصيف في استراليا في زمان واحد ﴾

يكون البرد في أولاً هما والحرارة في أخراهما سببا في حدوث الرياح بحيث تهب الرياح من الجهة الشتوية الى الجهة الصيفية وهكذا بالعكس شتاء في استراليا يدعو الرياح أن تهب منها الى الجهة التي فيها الشمس فهذه هي الرياح الموسمية المحددة الهبوب فستة أشهرتهب الى جهة وستة أشهر العكس على طول الزمان و تظهر الشمس في جهة فتجلب الرياح الى جهتها فان كانت في الجنوب فالرياح تتبعها وان كانت في الشمال فكذلك

﴿ عدل اللَّهُ فَي الدَّسيم بين الشَّمَّاء والصيف والبرُّ والبحر ﴾

يعلم الناس اليوم أن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس فبالأولى يكون الليل والنهار وبالثانية يكون الشتاء والصيف والمجب المجواب هنا ، ان الحركة الأولى كما يكون بسبها الليل والنهار ليقوم العدل في الاضاءة والاظلام هكذا يكون العدل أيضا في الرياح ، ان اشراق الشمس على اليابسة يسرع تسخينها أكثر من الماء في خف الهواء فوقها فيحل محله نسيم البحر فيهب في البر فاذا جن الليل وأرخى سدوله كانت الأرض أسرع للبرودة من البحر فالعكست الآية وأخذ نسيم البر يهب على البحر الذي لايزال جوّه أدفأ من البر فهماك عدل ونظام وحكمة فكا يقلب الله الليل والنهار بالاضاءة والاظلام هكذا يقلب النسمات من البر الي فهماك عدل ونظام وحكمة فكا يقلب الله الليل والنهار بالاضاءة والاظلام هكذا يقلب النسمات من البر الي البحر ليلا ومن البحر اليالم المن شرحناها فها تقدّم ، فاعجب لنظام محكم مقدّر بالعد دل ليلا ونهارا وصيفا وشتاء فهي الرياح الموسمية التي شرحناها فها تقدّم ، فاعجب لنظام محكم مقدّر بالعد دل ليلا ونهارا وصيفا وشتاء حالك تقدير العزيز العلم – الذي أحسن كل شئ خلقه ، اللهم ان صنعك لمجيب موزون منظم ولعمرى حذاك تقدير العزيز العلم – الذي أحسن كل شئ خلقه ، اللهم ان صنعك لمجيب موزون منظم ولعمرى ماذا نريد من الوجود إلا أن نقرأه فنزاه مهجة الناظرين وجنة المفكرين وحياة الأنبياء والعاماء العاملين ماذا نريد من الوجود إلا أن نقرأه فنزاه مهجة الناظرين وجنة المفكرين وحياة الأنبياء والعاماء العاملين

هذا و بدنا نرى الرياح تهب تبع حركات الشمس صيفا وشتاء وليلا ونهارا نرى ذلك يتبعه سمير السفن للتجارة وسير الرياح لتفريق المطرعلى اليابسة مان ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم م

واعلم أنه كما يكون الشتاء والصيف ببعد الشمس وقربها هكذا يكون الخود فى الأمم والنشاط بقرب العلوم وبعدها و كان أهل الشرق قديما أعلم من أهدل أوروبا ثم طاعت على الغربيين شمس المعارف وأصبح الشرقيون فى برد شتاء الجهل و ولكن الله يقلب الليل والنهار والرياح الموسومية ونسيم البر والبحركما وأيت فيهاهوذا سبحانه وتعالى أخذ يعكس الآية وها يحن أولاء نرى أهل الشرق قد استيقظوا فى مصروشهال أفريقيا

واليابان والصين والترك والأفغان لأن الله له نظام مبنى على العدل في الضوء والاظلام والرياح وهكذا في سياسة الدول ونظام الشرق والفرب ، اقرأ هذا المقام في قوله تعالى \_ قل اللهم مالك الماك الح \_ في سورة آل عمر إن هذا بعض قوله تعالى \_ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته \_ فلولا الرياح ماكان سحاب وما عاش انسان . ولولا حوارة الشمس لم تكن رياح فحرارة الشمس بها تحريك الرياح والرياح محمسل السحاب والكرة الأرضية كامها متضامنة متحدة ، فبلاد استراليا و بلاد آسيا تعطى كل منهما الأخرى في ا زمانها هواءها فتعطى استراليا لآسيا الرياح زمان صيف الثانية وتعطى آسيا الرياح لاستراليا زمن صيف الثانية فهناك اتحادثم يعمل الانسان بعلمه والحيوان عمل على مقدار غريزته فالانسان اليوم قاصر وهوجهول كفار اللهم ان الناس على أرضكغافلون . اللهم انني وجميع للتعلمين في أورو با والشرق نعلم هذا وندرس نظاءك ونعرف أنك جعلت كرتناالأرضية جميعها ذات نظام موحد فرياح آسيا ورياح استراليا تتنجه من كل منهما الى الأخرى فىزمان معين فكل منهما لها أصف السنة وهذا قد رتبته على مقتضى سير الشمس والشمس واحدة أنت جعلت نظامك واحدا ولم تجعمل فيه تفاوتا م ونراك عامتني وعامت جميع أهمل العلم فى الأرض همذه المعارف ولم تعلم هذا لأمثال النمل والنحل والغربان وكلاب البحر تلك الأمم آلتي تعيش جماعات وجهوريات ذات نظام جيـل لام على حسب طبائعها وغرائزها ههذه الحيوانات لاتعرف النظام العام كما نعرفه نحن وقد قامت بما تعرف من نظام جاعاتها وحار بت جاعات النمل في قرية جماعات النمل في قرية أخري فهسي لا تعرف إلا ذلك ولوأنها درست كما درسنا نظامك لسكان نمل الشرق متحدا مع نمل الغرب . أما الانسان الذي أعطيته هذه العلوم والمعارف فأنه جميمه طفل فىالشرق والغرب ، كل هؤلاءًساساتهم وفلاسفتهم أنظارهم قاصراتعلى ـ

## ﴿ الانسان الأعلى ﴾

أعهم يجارون العامة والجهلاء

فأما الانسان الذي يصل الى مدى الانسانية الحقة فهو ذلك الذي يجعدل جميع الناس فى الكرة الأرضية متحالفين متحدين منظمين الكرة الأرضية على مقتضى نظامك وعدلك فكا أعطت كل من آسيا واستراليا الرياح المرخوى زمن شتائها هكذا يكون الانسان في شهال الكرة وجنو بها وشرقها وغربها كل منهم يعدل مع الآخر كعدل هذه الرياح ، أما الانسان الحاضر فهو لايزال طفلا ور بما عددناه صماهقا ، والدايل على ذلك انك بينها تراهم متشاكين تفتيض الدولة بتسخير دولة أخرى فى اطعامها ومساعدتها ترى بلاد أصريكا تبلغ المهالك المتحدة فيها فوق مانة مليون بعد أن كانوا بمالك مختلفة فهذه هى المراحقة ، فأما بقية الأمم كأيمنا الاسلامية وغيرها فانهم لم يزالوا جهلاء مختصمين لجهلهم مع ان الله خلقهم ليكونوا خلفاء

﴿ مَا الواجب على المساوين في هذا الزمان ﴾

جاء فى هـنه الآيات ـ والبلد الطيب يخرج نبانه باذن ربه والذى خبث لايخرج إلا نـكدا ـ ان الأمم الاسلامية ماعاقها عن ظهور الـكمال فيها و بزوغ الشمس المحمدية والسلام العام فيها إلا انها أمة فى هذا المصر جاهلة جهلا صريعا محزنا فاضحا ولايؤهلها للخلافة فى الأرض إلا تعميم التعليم فتعميم التعليم هو الذى يؤهل القلوب أن تفبل النصائح القرآنية و تـكون القلوب هناك مثل الأرض الطيبة تقبل الاصلاح سريعا

فليستعد المسامون لتعليم جميع الأفراد رجالا ونساء من الآن لنكون خلفاء الله فى الأرض و يكون التعليم ابتدائيا وناويا وأمريكا ولنأخذ بأحسن الطرق والأساليب فهذك يليق أن يكونوا مع الأمم وليبدأوا هم بالسلام العام وذلك لأن نبينا يراقي أرسل رحة للعالمين فلنكن نحن رحة للعالمين مع الأمم وليبدأوا هم بالسلام العام وذلك لأن نبينا يراقي أرسل رحة للعالمين فلنكن نحن رحة للعالمين ومستحيل أن نسكون رحة وهم علماء ونحن جهلاء بديننا لأبك تعلم من هذا التفسير أن العاوم التي ملائت الأرض اليوم هي نفسها علم التوحيد الذي هو أهم من علم الفقه والتعمق فيها فرض كفاية فتى عرفنا العاوم التعمق فيها فرض كفاية فتى عرفنا العاوم

وجمت أقطار الاسلام هناك بجلس معهم أى مع أعل أورو با واليابان والصين ونقول نريد السلام العام لأن الله أخبرنا أنه يأتى يوم تضم فيه الحرب أوزارها كما سيأتى في سورة (القتال) والقرآن لم يقيده وقال المفسرون هو يوم مجيء عيسى عليه السلام ولكن القرآن لم يخص به فلوأن الأمم استعدت للسلام فلامعنى لأن المسلم هو الذي يحارب به ان الانسان اليوم ناقص وهو يسير الى الكال فلامعنى لأن المسامين يتقاعسون فليتعلموا وليكونوا خير أمة أخرجت للناس بأمرين به (أولا) أن يتعاموا كما تعامت الأم به (ثانيا) أن يقودوا الأمم للسلام العام به فأما الآن فان الانسانية جاهلة غاذلة يتحار بون كما يتحارب النمل لم يمتازوا عن الحشرات وكلاب البحر والغربان في نظام الجعية الانسانية حوالله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم –

﴿ ذكرى للرُّم الاسلامية ﴾

فياأيتها الأم الاسلامية استعدُّوا للو أجبات العاسية والعملية ﴿ أَفَلاتُرُونَ أَنَ الأَرْضَ التي نعيش عليها قد أصبحت مغلفة بالأسلاك البرقية والطرق الحديدية وتبادل البريد والطرق الجؤية للطيارات وهكذا للتلفراف الذي لاسلك له فهاهي ذه أرضه اليوم أصبحت أشبه بجسم حيوان فلكل حيوان جلد يحس بما يصيبه بالحواس الخس الفرقة على ظواهره عكذا أرضنا فهماحصل فيجهة فان سائر الجهات شرقا وغربا تعرفه والأرض كانت قبل اليوم لاعلم لشرقها عاعنه غربها ولالجنوبها بما عند شمالها إلاتليلا واليوم أصبحت أشه بإنسان في ابتداء صباه يحس ويتعررك ولكنه يعوزه التربية والتعليم أصبحت الآن الأم متصلة ببعضها فهاك ﴿ مسألة القطن في أصم يكا ومصر والعرض والطلب بأوروبا انها كمسألة الرياح الموسمية بين آسيا واستراليا ﴾ قد عرفت أيها المسلم الذكي فها تقدّم كيف كانت الرياح في شناء استراليا تبعث منها الى الصين وما والاهاستة أشهر وفي السنة الأشهر الأخرى ينقلب الأمر فترسل آسيا الريح من أواسطها ذاهبا إلى استراليا وتكون تلك الأيام أصيفًا لها . هَكذا نيحن نرى القطن في أصم يكا الماكثر أضرّ بقطننا في مصر فصار السعر رخيصًا على قاعدة العرض والطلب فيقال ان عندهم في هذه السنة (١٩٢٦) عند طبع هذه السورة نحو (١٨) ألف ألف بالة غير ماخزنوه من عام أوّل وهو شحو ثلث هذا المقدار فأضر هذا بقطتنا المصرى . هذه مُسألةواحدة من مسائل التجارة والاجتماع فاذن تصريف الرياح وازجاء السحب ونحوها ذلك يضارعه أحوال أهل الأرض فالناس أشبه بأسرة واحدة كما ان المطر والرياح قد صرفها الله بالتبادل والتكافؤ والاشتراك م فالانسان لايتم كماله إلا اذا أصبح أمة واحدة . أن النحل والنمل لا اشتراك بين شرقية وغربية ولكن الانسان يتبادل المنافع شرقيه وغربيه فحادام أشبه بالحيوان في نظامه وأن كل جماعة تحارب أخرى كالنمل فانه طفل ظالم لنفسه جهول وهذا قوله تعالى \_ إن الانسان اظاوم كفار \_ وقوله \_ إنه كان ظاوما جهولا \_ فليكن نظامه على مقتضى رقى عقله اه

يقول الله تعالى هذا \_ كذلك نصر ف الآيات القوم يشكرون \_ قد صر ف الله هذه الآيات فى القرآن كا صر ف آيات الرياح والسحاب كل ذلك ايشكر الناس ولامعنى للشكر إلا بثلاثة أمور ﴿ الأمرالا وللمعنى الشكر إلا بثلاثة أمور ﴿ الأمرالا والعلم بهذه الدنيا ونظامها وحكمها ﴿ الثانى ﴾ ماينتج من هذا العلم طبعا وهما أمران ، حب منافع الخلوقات طرا لاسيا الانسان ، الثانى حب الله لأن من أنجب بهذا النظام المتقن بحيث يرى أن الرياح والسحب لم تمكن بلاقوانين بل هي تابعة لسير الشمس الذي هو نظام لاخلل فيه فيتبعه نظام مثله وحينئذ نرى النظام ف مزارع استراليا كما نراه في الصين فكل قوم فيهما يعلمون أوقات الزرع والحصاد فلا يخطؤن والمطر يجبى علم في وقته ذلك لحسن نظام الشمس وسيرها ، فالله لم يترك الرياح وسحبها بلا نظام متقن فثل هذا يحدث في وقته ذلك لحسن نظام الشمس وسيرها ، فالله لم يترك الرياح وسحبها بلا نظام متقن فثل هذا يحدث في القلب حبا للخالق واخلاصا لعباده ، وهذان هما الأمران الناتجان عن الأول ﴿ الأمر الثالث ﴾ انطلاق اللهان بالحد وتسخير الأعضاء للعمل للصالح العامة ، هذا هو الشكر الذي قاله علماؤنا وهو المذكور هنا اللهان بالحد وتسخير الأعضاء للعمل للصالح العامة ، هذا هو الشكر الذي قاله علماؤنا وهو المذكور هنا

فى قوله تعالى كناك نصرتف الآيات لقوم يشكرون - اللهم اننا معاشر المسامين قد قصرنا فى شكرنا فلاعلم نظامك الذى ذكرته هنا درسنا ولانتائجه حصلنا بل نحن من أقل الأم علما فأين الشكر اذن فالشكر مافصلناه وذلك بالتعليم العام بجميع أنواعه ثم قيادة أهل الأرض الى السعادة والسلام حتى نكون شاكرين ورحة للعالمين وهناك نكون شحن خلفاء الله فى أرضه والجد لله رب العالمين

وهذا مايرى اليه قوله تمالى \_ وماأرسلناك إلا رحمة العالمين \_ أرسل الله نبينا عَلَيْتُم وحمة العالمين ولايتم هذا في الدنيا إلا باجتماع الناس على فكرة عامّة بينهم والمسلمون هم نواب عن نبينا عَلَيْتُم فليقوموا بهذه النيابة ه وقد ألفت كتابا بمعنى هذا يسمى (أين الانسان) وقد انتشر في أوروبا والشرق وقرظه الاستاذ (سنتلانه) التلياني في عجمة العلوم الشرقية وكذلك الاستاذ (كراديفو) الفرنسي في الجملاء الخامس من كتابه (مفكرو الاسلام) وهكذا غيرهم من العلماء لا أذ كرهم الآن . وما كنت أعم الاهيدة ، انى أنى أعيش حتى أرى هذه الفكرة من العلماء لا أذ كرهم الآن . وما كنت أعم الاهيدة ، انى قد قلت في الكتاب المشار اليه أن الأم سائرة الى هذه الغاية ، فانظر كيف جاء اليوم الى يصر الاستاذ الشاعر الهندي (طاغور) الذي ملا صيته الآفاق شرقا وغر با أثناء طبع هذا النفسير وخطب خطبة يوم الجعة الشاعر الهندي (طاغور) الذي ملا صيته الآفاق شرقا وغر با أثناء طبع هذا النفسير وخطب خطبة يوم الجعة نقلا عن جريدة (الاهرام) في التاريخ المذكور وهاهي ذه

لقد أسرفت الأمم في الاثرة والانانية وفي القصيبية الجنسية التي يتمسك بها فريق كبير من أهمل الأمم المتحضرة على أن هذه العصبية أكر مظاهر ضعف المدنية الحاضرة فهي التي تجر الأمم الى التطاحن لنيل غايتها وهي التي تثير بينها حروبا مهلكة ماكانت لتقع لولا هذا التعصب وتلك الاثرة . وما أشك مطلقا في أنه قد وجدت أمم من قبل و بادت أفنتها الحروب في سبيل أغراضها . ومائزالاالآن في مجاهلأفر يقيا أم تسير في طريق الفناء لأخذها في حياتها بهذه الخطة . ولأن كان هذا عكنا تصوّره يوم كانت الحدود الجغرافية حقيقة واقعة تفصل بين الأمم وتجمل كلا تعتر بكيانها و بجنسها وتجعل من لون أصحابها وسيلة لحرب من كانوا من لون آخر فلم يبق لهذا التصوّر اليوم محل بعد أن أصبحت الحدود الطبيعية لاحقيقة لهالأسباب أهمها تقدّم المواصلات والنموذج العقلي بين الأمم ء لذلك يجب أن تزول الاثرة وأن يزول التعصب للجنس والتعصب للون . ويجب أن يشعر العالم أن هناك وحدة روحية تربط أممه المختلفة ، ومن حسن الحظ انى رأيت أثناء سياحاتي في البلاد المختلفة كشيرا من الرؤس الكبيرة متفقة واياى في الرأى واثقة كما أثق بأن سيأتي اليوم الذي تسود فيه هذه الفكرة الشعوب جميعا . بل لم يقف الاقتناع عندالرؤس الكبيرة فقد احتفل في في بلادعدة كشير من البسطاء لأنهم أحسوا فى كتاباتي الدعوة لهذه الوحدة الروحية التي تصبو اليها نفوسهم والوسيلة لقهر الانانية ولزوال التعصب الجنسي ليستهي الحديد والنار وانما هي انتشار الأفكار السليمة بين الشعوب وسعيها جميعالادراك الحقيقة • فهذه الحقيقة • الحقيقة الجرّدة • الحقيقة المطلقة يجب أن تكون غاية الغايات لكل شاعر ولكل مفكر واكل فيلسوف وغاية الغايات للإنسان الكامل . ويوم يأتي الوقتالذي يعمل فيه كل لمعرفة الحقيقة فاذا رآها لم يتردّد في اعلانها يومئذ يكون الانسان قد وصل الىالكمال . وفي هذا اليوم ينشرالسلام على الأرض . نعم . فالسلام أن يترتب على عمل صناعي مطلقا كالاتفاقات الدولية وما اليها انما الوسيلة الوحيدة لتحقيقه هي الوحدة الروحية وأحس أن هـذه الوحدة بدا في العالم ظهورها . وختاما لهذا الحديث ارتل حكمة غالية من أحد كتبنا المقدّسة . وهنا أطرق ورتل حكمة بصوت عذب يصل الى القلب بلغته الأصلية أساتًا نقلها إلى الانكامزية ومعناها على النقريب مايأتي

﴿ رَبِ الأَرْبَابِ وَلَهُ الْبَشْرِ جَمِيعًا تَنْزَهْتَ عَنَ كُلُّ لُونَ وَجِنْسَ ﴿ يَامَهْيَمْنَا عَلَى جميع الأَمْمُ وَانَ اخْتَلَفْتَ

ألوانها وحد بين قاو بها وألهمها تبادل المحبة وأيدها بروح الحق والعدل ﴾

وهذه الفكرة الدينية نزل بأجمل منها القرآن كا ية \_ والله يدعو الى دار السلام و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم \_ وكا ية \_ يا أيها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا الخروكا ية \_ وتعاونوا على البر والتقوى الخرر ه انتهى

﴿ جوهرة ﴾

﴿ عِجَائب أُسرار القرآنُ في هذا التفسير معنى \_ المص \_ ﴾

قبل الانتقال من القسم الأوّل من سورة (الأعراف) والابتداء فى القسم الثانى المشتمل على قصص الأنبياء عليهم السلام يحسن أن أذكر من عجائب القرآن مابه يتذكر أولو الألباب و يتجبون لآى الننزيل قد جاء فى أوّل السورة المص وقد أحلنا ذلك على أوّل سورة (آل عمران) ولكن المنى هناك علم والخاص بال عمران ذكرته هناك عند قوله تعالى المهر إلى الذين أوتوا وأريد هنا أن أبين السر

عام والخاص بال عمران ذكرته هنائه عند قوله تعالى - ألم ترالى الذين أوتوا - وأريد هنا أن أبين السر المصون والجوهر المسكنون والحكمة البالغة والآية الباهرة والنور الزاهر والسلطان القاهر ، انظر وتبجب كيف اختير في أوّلها هذه الحروف الأربعة ، فاعلم أن المقصود من قصص الفرآن تنائجه ، ولعمرى مالنا حظ من هذا القصص إلا ما انتفعنا به فان لم ننتفع ولم نعلم فلاتفسير ولأعلم ومحل الانتفاع في هذه السورة أصران المنان يجمعان زهرة علومها ومقاصد حكمها وثمرات أخبارها (أوهما) الاعتبار بهذه القصص والأخبار فالاعتبار هو الذي أنزل له القرآن ومنه هذه السورة (الأمر الثاني) اصح الناصين معصبر المسترشدين بالعمل بالنصيحة والى الأوّل (ألم) والمالئاتي (ص) فانظر قوله تعالى - ألم أقل لكا أن الشيطان لكا عدو مبين - هذه الجلة تعمد عقصود السورة بتمامها لأن أخبار نوح ومن بعده يقصد منها ملخص هذا المعنى ألم أقل لكا كذا فهذه الجلة تفيد كل ماسيأتي من الانسان اذا وقع في الجريمة فهو مقصر إذ وضحت أمامه الأدلة فالألف واللام والميم قدأدت مقصود هذه السورة الجمالا وقوله - ألم أقل لكا الحمل ، ثم نفس أخبار الأنبياء مع قدأدت مقصود هذه السورة الجمالا وقوله - ألم أقل لكا الحمل ، ثم نفس أخبار الأنبياء مع أمهم ترجع طمذا المعنى

وانظر قول ابلیس لآدم وحقاء \_ إنی لکما لمن الناصحین \_ وقول نوح \_ وأنصح لکم وأعلم من الله مالاتملمون \_ وقول هود \_ وأنا لکم ناصح أمین \_ وقول صالح \_ ونصحت لکم ولکن لاتحبور فلاتحین \_ وقول معین \_ وقول موسی علیه السلام لقومه الناصحین \_ وقول موسی علیه السلام لقومه \_ استعینوا بالله واصروا الح \_

فههنا نصح من الأنبياء ومن ابليس وأحد الناصحين أمين كما في قول هود والنصيحة تلتبس فلايدرى الانسان أيهما صدق و نصح ابليس فعمل آدم بنصيحته و ونصح الأنبياء فكفرالناس بهم و فالأمين متروك والسكاذب متبع و هذه هي قضية هذه الدنيا و لذلك يقول الله أقل كما إن الشيطان لكما عدة مبين والكاذب متبع و الصبر على قبول النصيحة ممدوحان وفي كليهما الصاد ونصح الصادق فيه صعوبة ومشقة لكن نصح فالنصح والصبر على قبول النصيحة ممدوحان وفي كليهما الماد ونصح الصادق فيه ضعوبة ومشقة لكن نصح الكاذب فيه لذة كالأكل من الشجرة ويقول الله أنهكا عن تلكما الشجرة فهذا التو بيخ منصب على آدم وأولاده لأنهم يتبعون الشهوات بسبب النصح المغشوش فلاصبر عندهم ولا يميزون بين النصحين

كل هذه المعانى مندمجة فى ـ المص ـ وتفصلها السورة بهامها فاذا تذكر المسلم فى أكثر أوقاته هـذه الحروف الأربعة كانت كنزاله ثمينا فهى تذكره بالتقريع على المعصية الشهوية وعلى عدم الصبرعلى الفضيلة وعلى عدم سماع النصيحة وتذكره بخصف الورق على أبويه من قبل ٠ فهذه أربع صادات ٠ وهـذه الألفاظ فى نفس السورة كلها وتذكره بالقصص المذكور فى هذه السورة إذ قال تعالى \_ فاقصص القصص \_ هذا هو المعنى المفهوم من \_ المص \_ • ولقد تبين لك فى سورة البقرة أن \_ الم \_ هناك تشدير الى قصة

الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، والى قصة العزير وقصة الخليل إذ يقول \_ ألم تر الى الذي حاج ابراهيم فى ربه الخ\_ فكأنه فى سورة (البقرة) ذكر المسلمين بأهم الاموروهى أصران الجهاد والعاوم الطبيعية والفلكية وغيرها وهذه الأخيرة تضمنتها قصة الخليل والعزير وهكذا سورة (آل حمران) جاء فيها \_ ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا الخ\_ يحذر المسلمين من الفرور الذي وقعنا نحن فيه الآن ، وقد أوضحت هذا هناك ايضاحا تاما باطناب و بينت مسألة البقرة هناك لافى سورة (البقرة) لأنى لم أوفق لذلك إلا فى (آل عمران) أما هنا فان \_ المص \_ نبيان لفهم القصص ولتمييز النصح من الناصحين المختلفين والصبر على المشاق حتى نميز بين الأمين وغير الأمين فهذه السورة فيها تشديد وتو بيخ وتقرير ولذلك زاد حرف (ص) فكأنه يقول فى أقل (البقرة) و (آل عمران) و (الأعراف) هكذا عليكم بالجهاد وحوز العاوم واذا نلتم ذلك فاياكم والغرور لئلا تنفر قوا شيعا و يذوق بعضكم بأس بعض ، ثم إياكم الشيطان بنصحه ألم يكن الشيطان عدوكم فليكن الصبر ديد نكم ، هذا هو الذي افتتح الله به هذا المقام والحد لله رب العالمين ، انتهى القسم الأول من سورة (الأعراف)

( الْقَيِيْمُ الثَّانِي : مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ )

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* قَالَ اللَّا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فَى ضَلَالٍ مُبِينٍ \* قَالَ يَا قَوْمِ لَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ \* قَالَ اللَّا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فَى ضَلَالًا مُبِينٍ \* قَالَ يَا قَوْمِ لَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ \* قَالَ اللَّا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَيْكُمْ وَسَالاً تَوْ رَبِّي وَالْمَالِلَةُ مِن رَبِّ الْعَالِمَينَ \* أُبَلِنَّ كُمْ وَسَالاً تَوْ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينًا مَالاَتَ مُونَ اللهِ مَالاَتَ مُامُونَ \* أَو عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مَن اللهِ مَالاَتَ فَا الْمَالِمَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ مَالاَتَ مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهِ مَالاَتِهُ وَا وَلَمَلَّكُمْ ثُولَةٍ قَوْمًا عَمِينَ \* فَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

قد عامت فيما مضى أن هذه السورة نزلت للاعتبار بالأمم وهلاكها والدول وخرابها وأن هذه أوّل سورة جاءت لهذا المدى بحسب الترتيب النسيجاء في السور لا بحسب ترتيب الوحى فابتدأ بقصة آدم وحرّاء وابليس وكيف كان أمرهم عبرة للمعتبرين و فابليس أقصى عن المعالى وآدم وزوجه نزلا الى الأرض وحكم عابهما وعلى أولادهما بلكث في الأرض وأن بقاءهم فيها متوقف على ننازع البقاء المعبر عنه بقوله تعالى بيعضكم لبعض عدو وفي قصص آدم نكتة جيلة وهي أن البيئة والتوارث من أسباب الأخلاق وتكوينها في الأشخاص فا دم لما الأرض و والذي يهمنا من هنا المقص مانراه ماثلا أمامنا كل حين وهو أن للوسط والبيئة تأثيرا في أخلاقنا وكذلك الميراث فقصة آدم منطبقة تمام الانطباق علينا معاشر أهل الأرض و اننا نعيش غافلين فنرى ابن المسيحي وتاثيرها في الأخلاق و وهكذا نحيد المنسول من أسرة عريقة المجد طببة الأصل غالبا يتخلق بأخلاقها ومن وان أبواه طويلين أوأبيضين أوأبيضين أوأسودين خرج غالبا على هيئتهما وهذا في الشكل الظاهرى و وهناك بواطن الاندركها نراه قد تخلق بها كما نرى العصفور يلد العصفور والبازى يلد البازى والنظرى والنظر ينتج نخلا و فقصة الاندركها نواه قد تخلق بها كما نرى العصفور والبازى يلد البازى والنظرى والنظر عنظه فقصة المناس علي المنتج نخلا و فقصة المناس على ينتج نخلا و فقصة المناس عاليا يتعلق بنتج نخلا و فقصة المناس على والنظري والنوني يلد البازى والنظرى والمنات ينتج نخلا و فقصة المناس على والنظري والنوني يلد البازى والنظري والنظر ينتج نخلا و فقصة المناس على المناس على المناس على والنظري والنون يلد البازى والنفل ينتج نخلا و فقصة المناس عالية والمن والنوني بلد البازى والنباني والنفل ينتج نخلا و فقصة المناس عالية والمن والمناس وال

آدم ترينا أص المجيبا . ترينا أننا في هذا الوجود قد حكم علينا أن نعيش على صفات خاصة وأديان معلومة يوجبها علينا تناسلنا وتوارئنا وأوساطنا التي نميش فيها ، وهذا هو الأص الطبيعي الذي خطه الله على الوجوه ورسمه في القاوب ، ولكن يمنع ذلك ماجاء في قصص هؤلاء الأنبياء من أنه-م فكوا الأغلال عن الناس وكسروا الأصنام وأصموا الناس أن يذروا عادلتهم و يتركوا ماعليه آباؤهم من الأخلاق والآراء والمقائد وان من بقي منهم على ذلك حاق به الهلاك وأودى به العذاب وعليه ذكرهذه القصص كقصة قوم نوح وعاد وتمود وما بعدها ليقول لنا ذروا العادات واخلعوا عن أعناقكم ربقة الكسل والجود وارتقوا في الأسباب

ثم أن الفطن اذا علم أنه في وسط و بيئة مماوءة من الأباطيل وأنه واحد من هذه البيئة له ماها وعليه ماعليها يجد و يجتهد في تهذيب طباعهم وغسل أدرانهم وتطهير أخلاقهم ورفع رؤسهم ولنا في الأنبياء قدوة حسنة فعلى كل عاقل أن يجد في تطهير المجتمع الذي هو فيه من أدرانه فيكون أقرب الى ربه وذلك هو المقام

فعلى فل عافل أن يجد في نظهار أجمع الله ي هو فيه من ادرانه فيصرون افرب الي ربه ودالت هو المقام الأوفى . وهاك قصص نوح عليه السلام

اعلم أيها الذك أن هذه القصة ومابعدها من سورة (الأعراف) وهكذا بقية قصص الأنبياء أكثرها انما نزل قبل الهجرة يوم لم يكن للنبي عَالِيُّهُ تابعون كشيرون فانظر هذه القصص وتأمّل فيها تجد أن كل واحدة منها تبتدى بتكذيب الأنبياء وهلالك الأحم المكذبة و بقاء المؤمنين ، ثم تراه يقول \_ فانتظروا إني معكم من المنتظرين \_ فلتتأمّل أيها الذكي كيف كان يقص" هــذه القصص وايس في يده حول ولاطول ولاجيش بل كانوا يصاون خفية خائفين من الكفار ، وان من أعجب العجب أن يكون تاريخه عَرَاقِيم كتواريخ الأنبياء الذين قصهم فكان فيأوّل أصره مكذبا وفيآخر أصءمنصورا . وهذه في الحقيقة أكبر. مجزة لأنه عَرَّالِيّهِ تنبأ بما سيحصل وقد ثم كما جاء به الوحى . فانظر في هذه القصة يقول الله والله (لقد أرسلنا نوحا الى قومه) فهمي واقعة في جواب قسم محمدوف ﴿ يقال/نه كان نجارا ﴿ ويقال أن أباه لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو ادريس عليه السلام ومعاوم أن ادريس ني قدماء المصريين وهومن المقدّسين عندهم ولعله (سيزوستريس) المذكور في كتبهم المنقول عن آثارهم . وعلى هذا يكون نوح من أبنائه وهذه مما لايقوم علمها برهان قاطع وليس يهمنا من تحقيقها شئ وانما المقصود أنه أرسله الله (فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غــيره) وغيره يجر على اللفظ و يرفع على المحل لأن إله مرفوع بحسب أعرابه مجرور بحسب لفظه (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) هو يوم القيامة أويوم نزول العذاب بهم من الطوفان لأن التحقيق أن عذاب الناس في الدنيا والآخرة وأكن أكثر الناس لايعامون أنهم معذبون فالعاصون والظالمون معذبون بظامهم فاذا هلكوا ذهبوا الى جهنم ليتموا دروسهم التعذيبية فيوم العذاب قد يكون فيالدنيا كما هو في الآخرة . ثم قال تعالى (قال الملا من قومه) أي الأشراف لأنهم علون العيون جلالة والقاوب مهابة (إنا الزاك في ضلال مبين) بين (قال ياقوم ليس بي صلالة) أى شئ من الصلال (واكني رسول من رب العالمين) والرسول يكون في الغاية الْقصوى من الهدى (أبلغكم رسالات ربي) ما أوَّجى الى من الأوقات المتطاولة أوفى المعانى المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ وأابشائر . وهذه ألجلة مستأنفة بيان لكونه رسول رب العالمين (وأنصح لكم) وأقصد صلاحكم بإخلاص يقال نصحته ونصحت له والنصح أن تريد الخير لغيرك أوهى النهاية فيصدق العناية (وأعلم من الله ما لاتعلمون) فأعلم صفاته من القدرة والعلم وانه لايرد عذابه عن الكافرين (أ) كذبتم (وعجبتم) من (أنجاءكم ذكر) موعظة (من ربكم على رجلمنكم) على لسان رجل من جنسكم إدتنكرون ارسال الأدمى ولا تصدّقون إلا علك من السماء وتقولون لوشاء ربنا لأنزل ملائكة (لينذركم) ليحذركم عاقبة الكفر (ولتتقوا) ولتخشوا بسبب الانذار (ولعلكم ترجمون) ولترجموا بالتقوى ان وجدت منكم (فكذبوه) فنسبوه الى الكذب (فأنجيناه والنين معه) يَقال انهم كانوا أربعين رجلا وأربعين احرأة ، ويقال أيضا هم

تسعة سام وحام و يافث وهؤلاء الثلاثة أبناؤه وستة آمنوا معه (في الفلك) متعلق بمعه كأنه قيل والذبن صحبوه في الفلك أي السفينة (وأغرقنا الذين كـذبوا با آياتنا) بالطوفان (إنهم كانوا قوما عمين) همي القاوب غــير مستبصر بن يقال أهمي في البصر وعم في البصيرة • انتهي القسم الثاني من السورة

( الْقَيِسْمُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ)

وَ إِلَى عَادٍ أَخَامُهُ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُونَ \* قَالَ المَلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكاذِبينَ ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَين \* أَبَلَّفْكُمْ وِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحْ أَمِينٌ \* أَوَ تَعِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمُ وَكُر مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمُ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَاءٍ مِنْ بَصْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَأُذْ كُرُوا آلاء اللهِ لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَمْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَمْبُدُ آبَاقُ نَا فَأْتِنَا بِمَا تَمَدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسْ وَغَضَبْ أَتُجَادِلُو آني في أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا زَلَ ٱللهُ بَهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَمْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَما كانُوا مُوَّمْدِينَ \* وَإِلَى كَفُود أَخَاهُمْ صَالِمًا قالَ ياقَوْم ٱعْبُدُوا ٱللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هُــذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضَ ٱللَّهِ وَلا تَمَشُّوهَا بسُوءِ فَيَأْخُذَ كُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَ كُمْ في الْأَرْضَ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُو لِمَا قُصُوراً وَتَنْجِتُونَ ٱلْجُبالَ بُيُوتاً فَاُذْ كُرُوا آلَاءَ ٱللهِ وَلاَ تَمْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* قالَ اللَّأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَابُهُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَمْ لَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ \* قالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ٱئْتَنَا عِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جاغِينَ \* فَتَوَكَّى ﴿ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَاتُحِبُونَ النَّاصِحِينَ ﴿ التفسير اللفظى ﴾

اعلم أن عادا وعُودا من العرب البائدة كالعمالقة وطسم وجديس وأسيم ووبار وجرهم وحضرموت ومن

ينتمى اليهم هو ويقال انهم كانوا نزحوا من بابل وحاوا بجزيرة العرب وجميع العرب البائدة من نسل سام بن نوح ، أما العماليق فن نسل لاوذ بن سام ، وأما بقيتهم فن نسل ارم بن سام ، وعلى ذلك يقال عاد ارم وعمود ارم ثم قبل لكل من كان من نسل ارم بن سام ارمان ، هذا ملخص ما يقوله العلامة ابن خلدون والكشف الحديث على الاجال يؤيده فالعرب البائدة جميعهم آراميون إلا العمالقة فانهم من نسل لاوذ هو يقال انهم ملكوا العراق وملكوا مصر ويسمون الرعاة ، ولقد كان فى العراق دولة الماد يين ودولة الكلدان ودولة العرب ودولة الاشوريين والدولة العربيمة المذكورة هى التي تسمى (الدولة البابلية الأولى) ورأسسها يسمى (حورابي) المشهوركان فى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد وقبل ان عدد ماوكها (١١) ملكوا يسمى (حورابي) المشهوركان فى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد وقبل ان عدد ماوكها (١١) ملكوا

وفي أيام هذه الدولة الهربية ظهر ابراهيم الخليل عليمه السلام وقد كشف العلم الحديث ماكان لهذه الدولة من العلوم والقوانين وجموع القوانين (٢٨٢) مادة وجدوا نسخة منها سنة ١٥٥١ فى بلاد السوس منقوشة بالحرف المسارى على مسلة من الحجر الاسود الصلب طولها سبعة أقدام ولما غلبت هذه الدولة على أصمها محو ٢٨٢ سنة قبل الميلاد وقد حكمت ٢٣٤ سنة حرجت من العراق الى جزيرة العرب راجعة الى موطنها الأصلى وأنشأوا فى (اليمن) دولة عربية تسمى (دولة المعينيين) كانت عظيمة جدّا قبل دولة سبأ وحير وآثارها ظهرت فى العالم الغربي اليوم ولقد كشف المستشرق (هاليني) لما سافر الى بلاد الجوف وحدها ٧٩ نقشا فى معين و١٥٥ نقشا فى براقشن بالفرب منها ولقد حكم المعينيون حزيرة العرب حتى شاطئ البحر الأبيض المتوسط وشواطئ الخليج الفارسي فكأنها حكمت جزيرة العرب كلها وهذه الدولة أفناها السبأيون

﴿ الكلام على عاد ﴾

ان العرب كما قلنا نزحوا من العراق لما على أمهم فرجعوا الى الجزيرة وقلنا ان المعينيين سكان المين أخذوا دورهم ثم أفناهم السبأيون وهده الدول آثارها ظاهرة اليوم م هكذا نعلم أن العرب دخاوا مصر و بقوا بها نحو مه منة أى من نحو الاسرة الثانية عشرة الى نحو الأسرة الثامنة عشرة ثم طردهم المصريون فرجعوا الى جزيرة العرب أيضا م أفلاترى أن يكون عاد من «ولاء كالمعينيين المذكورين فيما تقدم وربما كانوا هم أنفسهم ولقد أفناهم أهل سبأ م أولست ترى أن هذا القول يوافق ماهومعاوم أن قدماء المصريين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا م وكيف لا يكون ذلك وأنت ترى في جبالنا المصرية بيوتا منصوبة المغراض خاصة وقد كانوا اذا اقتطعوا حجارة من جبال مصر جعاوا هذا الاقتطاع هندسيا ليستفيدوا فائد ثين البناء بما اقتطعوا من الجبل والانتفاع بمكان القطع م فاذا قال الله ما تنحتون من الجبال بيوتا مكان ذلك المناء عاموه من المصريان

﴿ لطيفة ﴾

قد كان العالم الأثرى الفاضل كال بك الذي هو أعلم العاماء في فق الآثار المصرية يوما يلقى درسا عاما فيما عرفه من علوم قدماء المصريين فذكر أنا تاريخ حياته وانه تعلم هذا العلم من ابتداء سن الخامسة عشرة من عمره وانه أخذ عن عاماء فرنسا وقال قدكنت أعثر من وقت لآخر على كلمات أجدها مطابقة للغة العربية حتى ان الخبز وحده وجدت له ٢٤ كلة مثال ذلك (خبز م عيش م خبز الملة م كعك م بناو) وهكذا مقال وقد كنت أبحث في (لسان العرب) و (القاموس) فأجد جيع الألفاظ عربية غاية الأص انها دخلها القلب والابدال وهكذا وأرانا ١٩٠ جزأ أمامه قد كتبها مبينا انفاق العربية مع لغة قدماء المصريين م ثم انه بعد ذلك بسنين أثم هذا الكتاب ثم توفي قريبا رجة إللة

فلما أنصرف من ذلك الدرس التفت الينا معاشر مدرسي اللغــة العربية وقال قد وجدنا كمتابة على الدير

البحرى ثاريخها في الأسرة الثامنة عشرة ملخصها أن المصريين قد كثروا جدًّا فهاجر منهم طائفتان طائفة ثرحت الى بلاد العرب وطائفة ثرحت الى بلاد المغرب في شمال أفريقيا وعلى هـذا يكون منهم عاد وتمود ه أفلائرون ذلك ياحضرات الأسائذة فوافقه المرحوم حفني بك ناصف وكذلك أنا (طنطاوي) وقلبا لامانع من ذلك وليس عندنا ما يمنعه ه فهذا آخر ماوصل الينا من العلم في أصم عاد من حيث التاريخ الحديث

أما غود فكان مقامها في الحجر المعروفة عدائن صالح في وادى القرى بطريق الحاج الشامى الى مكة ، وقد وصلت لها السكة الحديدية الحجازية ، والذى ثبت الآن أن مدائن صالح وهي الحجر دخلت قبل تاريخ الميلاد في حكم النبطيين سكان بطرا ، و بطرا هذه قصة الأنباط مدينة صخرية قائمة في مستوى من الأرض تحيط به الصخور وهي واقعة في وادى موسى عند ملتق طرق القوافل بين تدمس وغزة وخليج فارس والبحر الأحر والحين وأطلاها الآن باقية كشفها العلماء في هذه الأيام ، وهناك كتابات ونقوش بالقرائنبطي و بجانبها مسح منقور في الصخر ووراء ، كهوف كثيرة منقورة وطبيعية وكانوا إلى المنونها قديما وهي الآن يأوى اليها الفقراء من المطر الغزير

هذه هى (بطرا) التى هى عاصمة النبطيين الذين ملكوا الحجر وهى مدائن صالح التى كلا منا فيها فلقد وجد على أطلال تلك المدائن كتابة نبطية وقد زارهذه المدائن مستشرقون وقرؤا نقو شامنقوشة فى الصخرمنها أنقاض تعرف (بقصر البنت) و (قبر الباشا) و (القلعة) وقرؤا عليها مانصه

هذا القبر الذى بنته كم بنت واثله بنت حرم وكليبه ابنتها وذر يتهما فى شهر طيبة من السنة التاسعة المحارث ملك النبطيين محب شعبه فعسى ذوالثرى وعرشه واللات وعمند ومنوت وقبس تلمن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يخرج منه جشة أوعضوا أويدفن فيه أحدا غير كم وابنتها وذر يتهما ومن يخالف ما كتب عليه فيلعنه ذوااثرى وهيل ومنوت خس لعنات و يغرم الساح غرامة مقدارها ألف درهم حارثى الامن كان بيده تصريح من يد كم أوكليبه ابنتها بشأن هذا القبر والتصريح يجب أن يمكون صحيحا ، صنع ذلك وهب اللات بن عبد عباده ، انتهى

واعلم أن هذه المعاومات التي وصلت الينا في العصر الحاضر ستزيد على مدى الأيام فان بلاد العرب مشحونة الامور المحسمة المدفونة تحت الثرى

﴿ كَشَفَالاُّمُ العَرِّبِيَّةِ القَدِّيمَةِ فِي العَصُورِ القرِّبِيَّةِ ﴾

اعلم أن أوّل من فكر في كشف آثار آبائنا العرب مثل نمود وسبأ وحير ومعين ولحيان وأمثالها انها هم الألمان في أواسط القرن الثامن عشر و ومادعاهم الى ذلك إلا ماكان يسمعه الفرنجة في أسفارهم الى الهندعن طريق البحر الأحر ومصر وما تتناقله ألسنة أهل شواطئ المين وحضره و تا إذ يقولون عبدنا آثار مدفونة عليها كتابات لا نعر فها وأوّل من فكر في ذلك العالم (ميخايلس) وهو عالم ألماني نوفي سنة ١٧٩١ وهو الذي اقترح على (فردر يك الخامس) ملك الديمارك سنة ١٧٥١ والمي لجنبة للبحث عن تلك المدائن لذكرها في التوراة تحقيقا للعلم وكان الرجل فيلسوفا عالما عظيما فأرسل الملك المذكور جماعة فمانوا إلا رجلا يسمى التوراة تحقيقا للعلم وكان الرجل فيلسوفا عالما عظيما فأرسل الملك المذكور جماعة فمانوا إلا رجلا يسمى (نيبوهر) كتب كتابا عن بلاد اليمن التي هي المقصودة بالذات وانتشر في أوروبا وفي القرن التاسع عشر عرفت اللغة (الهيروغليفية) بمصر فطمع العلماء بأوروبا في معرفة علوم جيرانها وثم سافر (رئسن) الألماني فالانكليز عنور وهم أوسع مجالا ومنهم العلامة (هاليفي) سنة ١٨٦٩ بلغ مأرب ورجع ومعه ٨٨ نقشا وقد من بهلاد الجوف التي هي قرب (ضنعاء) وأهل صنعاء لا يعلمون بها وثم كشف معين المتقدمة وهوسائر الي بهلاد الجوف التي هي قرب (ضنعاء) وأهل صنعاء لا يعلمون بها وثم كشف معين المتقدمة وهوسائر الي بلاد الجوف التي هي قرب (أدوارد غلازر) الى اليمن وهو عالم ألماني فوصل الى مأرب ونقل معه ألف نقش وفيها بهاران ثم ذهب (أدوارد غلازر) الى اليمن وهو عالم ألماني فوصل الى مأرب ونقل معه ألف نقش وفيها

كيفية بناء سد مأرب واصلاحه

ولقد أصبحت متاحف أورو با الآن ملاكى با ثار اليمين بعضها منقوش على الحجر و بعضها على البرونز و بعضها منقول على الجوئز و بعضها منقول على الجوئز و بعضها منقول بالرسم أوالطبع يزيد عددها على ألفين و فبهذه الرسوم والنقوش عرفنا بعضا من أخبار القرآن كم سيأتى في سورة كم سيأتى في سورة اسبأى والسدّ للذكور في القرآن وطوله وعرضه والجنتان اللتان هناك كما سيأتى في سورة (سبأ) أيضا و هذا ملخص ماوصل لنا الآن من الكشف واهتمام أورو با بالبحث في علوم العرب آبائنا وآثارهم لأنه ورد ذكر هذه الآثار في التوراة

﴿ الخرافات ﴾

لقدكان كثير من أهل السير قديما يتساون بحكايات خوافية كدينة ذكرها القصاصون تسمى (إرم ذات العماد) بناها عادوهي في البين لينافس بها قصور الذهب والفضة في الجنة والله كتب الي عماله أن يجمعوا جميع ماني أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزهفران فيوجهوا بهااليه ثم استخرج المعادن من الذهب لبنا و بني به المدينة وأص بالدر والياقوت والزبرجد والعقيق ففصص به حيطانها وجعل فيها غرفا الذهب لبنا و بني به المدينة وأص بالدر والياقوت والجزع والزبرجد والعقيق ففصص به حيطانها وجعل فيها غرفا من فوقها غرف بعمد من الزبرجد والجزع والياقوت ثم جعل تحتها واديا ساقه تحت الأرض و فرسخا وأجراه في كل مكان تحتها وجعل حصباءها الجواهر وجعل على حافتي البحر أشجارا من الذهب مثمرة وثمرها الياقوت والجواهر وطول المدينة ٢٧ فرسخا وعرضها مثل ذلك وفيها م ٥٠ وروم والتفاع البيوت ٥٠ و وصصفة وصمصفة وقصره يعاو على القصور كلها واتخذ بنادق المسك والزعفران فألقيت في الشوارع وارتفاع البيوت ٥٠ و دراع والسور ٥٠ و من ذراع ومكث في بنائها ٥٠ و عام ٥ هذه ملخصات عاوم الأواخر وخرافات أرباب السير والمسور من المتقدمين

. ﴿ يَا أَمَّةُ الْاسلام ﴾

عجباكمنا نقرأ فى القرآن أخبار عاد و أمود فنمر عليها من الكرام كأن عادا ليسوا من أسلافنا وكأن أمودا ليست مساكنها فى بلاد الاسلام و وياليت شعرى كيف بحث الفر بيون إعنها ونحن نائمون و ويدرسون آثارنا ونحن غافاون و بل يبحثون عن معانى كتابنا المقدس ونحن عن إذاك كله ساهون لاهون

نعم ان قصة عاد وعود لم ترد الا للاعتبار بالأمم المكذبة ولكن واسوأتاه واحسرتاه على أمم الاسلام . ان سمعوا قوله تعالى \_ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض \_ قالوا لقد عرفنا الله فلماذا ننظر ، وان سمعوا قصص الأولين قالوا انها جاءت للاعتبار ومعرفة تقلب الأيام ونحن بذلك عالمون ، وعلى هذا أصبح القرآن فى نظر الأمة الاسلامية كتابا يتلى ، فأما المعانى والمباحث فهم عنها ناعون من اللهم إلا المباحث الفقهية وليس منها إلا مأنة وخسون آية كما قدّمنا ، وياللا سف لايستدلون بها إلا تبعا الله عمة رضوان الله عليهم وغيرهم من كبار العلماء

بهذا وأمثاله نامت أمّة الاسلام فعلى مجدهم فليبكوا وعلى بلادهم فليحزنوا للجهالة العمياء والبلاهة الغبراء والنومة الشوهاء السوداء وقد آن أوان استيقاظهم ـ والله بكل شئ محيط\_

وقد آن أن أفسر الآيات تفسيرا لفظيا بعد مابينت المقام بقدر الامكان فأقول ، قال تعالى (و) أرسلنا (الى عاد) وهو عطف على نوح (أخاهم) واحدا منهم تقول يا أخا العرب للواحد منهم واذا كان واحدا منهم كانت الحجة ألزم عليهم (هودا) عطف بيان لأخاهم وهو من نسل سام بن نوح كما تقدّم (قال ياقوم اعبدوا الله) الى قوله (أفلاتتقون) وهذا ظاهر (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا المراك في سفاهة) خقة وطيش وسنحافة عقل (وانا لظنك من السكاذيين) في ادّعائك الرسالة (قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من

رب العالمين) الى قوله (وأنا لكم ناصح) فيما أدعوكم اليه (أمين) على ما أقول لكم

اعلم أن مقابلة الأنبياء عليهم السلام من ينسبهم الى الصلال بمثل هذا القول الجيل الرقيق اللطيف داع الى كسر حدة الخصم وهو الدواء الوحيم. لتلطيف حدَّته ونفوره بل ربما أذعن بمثمل هذا الحملم . يقولون ـ إنا الراك في سفاهة وإنا ليظنك من الكاذبين ـ فيقول ـ ياقوم ايس بي سفاهة الح ـ فلايقول لا بلأ اتم السفهاء فان هذا من أخلاق الجاهلين والعفو وحسن البيان والأدب بالأنبياء والعاماء ألزم . فهـذا من الله تمليم للا نبياء وللدعاة ، وأما قوله - أوججبتم أن جامكم ذكر - الى قوله - لينذركم - فقد تقدّم نظيره ثم قال (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد توم نوح) أي خلفتموهم في الأرض أوفى مساكنهم واذ مفعول به وليس ظرفا (وزادكم في الخلق بسطة) قامة وقوّة (فاذكروا آلاء الله) جميعها (لعلم تفلحون) لأن ذكر ابهم يؤدّى الى شكرها فيكون الفلاح (قالوا أَجْتَمْنا لمعبدالله وحده ونذر ماكان يُعبد آباؤما) وهذا احتجاج كالذي تقدّم في حجة المبس المذكورة في أوّل السورة إذ احتج بأصله وهو النار وهؤلاء أحتجوا بصفة من صفات آبائهم القابية فانبعوها وهذا برهان سفسطى (فائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين) فيه (قال قد وقع عليكم) قد وجب عليكم (من ربكم رجس) عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب (وغضب) أرادة الانتقام (أنْجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان) حجة أي في أشياء سميتموها آهة وليس فيهامعني الالوهية (فانتظروا) نزول العذاب (إلى معكم من المنتظرين) ذلك (فأنجيناه والذين معه) أي من آمن معه (برحة منا وقطعنا دابر الذين كذبواً بآياتنا) الدابر الأصل أوالكائن خلف الشئ وقطع دابرهم استأصلهم ودمرهم عن آخرهم (وما كانوا مؤمنين) وماخص القصة التي في كلام المفسرين أن عاداً قدَّ ملكوا البلاد مابين (عم ان وحضر،وت) وكانت لهم أصنام يعبدونها صداء وحمود والهباء فبعث الله البهم (هودا) عليه السلام فسكذبوه فأمسك عنهم المطر الاث سنين وكانوا اذا نزل بهم بلاء طلبوا الى الله الفرج منه عشد بيته الحرام فأوفدوا اليه قبل بن عنز ونعيم بن هزال ومم ثد بن سعد وكان يكتم ايمانه بهود عليه السلام وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه بظاهر مكة فقال لهم مس لد لن تسقوا حتى تؤمنوا بهود فخلنوا مرثداً وخرجوا فقال قيل اللهم اسق عادا ماكنت تسقيهم فأنشأ الله سنحابات ثلاثًا بيضاء وحراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء (ياقيل) اختر لنفسك ولقومك فاختار السوداء على ظن إنها أكثر ماء فخرجت على عاد من واد لهم فأستبشروا وقالوا هذاعارض ممطرنا فجاءتهم ريجعقهم فأهلكتهم ونجا (هود) والمؤننون معه فأنوا مكة نسبه وا الله فيها - في مانوا اه أمًا لا أطمل لك أنها الذكي في هذه القصة فقد أسمعتك ما قال المفسرون وماحققه علماء العصر الحاضر ﴿ ولملك تقول أين فائدة النصة ﴾

تقول أين فائدتها ، عاد هلكوا وماتوا بريح صرصر عاتية ، ومالنا رهم ، أقول نستفيد فائدتين فائدة أدبية وفائدة عامية ، أما العامية فقد تقدّمت في البحث في الأرض البحانية ، وأما الأدبية فاعلم أنه وان لم تمكن سيحابات ترل علينا اليوم ولم نخيركا خبروا فان هذه الأحوال تحمل لناكل يوم ونحن غالمون ألم تر الى الأمم الشرقية كيف يغترون بالفرنجة فيحدمون بهم ليضربوا بهم أعداءهم من جيرانهم الشرقيين ثم ينقض عليهم الفرنجة أيضا ، وهذه قاعدة مطردة ويدخل الفرنجي بلاد الشرق بالاستعانة ببعض أهل البلاد كما في العراق والشام ومصر وغيرها فينقل الفرنجة على أهل البلاد فيكونون سبعا لخسرانهم وهذا هو الحاصل الآن تماما فيفاق أهل الشرق أن هذا الغربي نعمة عليه لغناه وجاهه إذا هو كالسحابة السوداء كثيرة الماء فاذا دخلوا بلادهم القلبوا عليهم نارا وسعيرا فا بنزوا أموالهم ، وكم غفل الحربيون أهل الشرق فأذلوهم أجمعين .

\_ إلا من رحم ربك \_ وماربك بغافل غما يعمل الظالمون \_

وهماناه كتمصة المسيخ الدجال من حيث ان الناس يطمعون في جنته اذا هي نار بل أكثر أمور الحياة كلَمَا نحن المدنب بما ظننا أنه نعيم فالمناصب والأموال والبنون كل ذلك يكون من أسباب الشقاء والتعب كما وضع في سورة (البقرة) فلنجمل ذلك سلما للنضلة لانتيجة الحياة ، قال تعالى (والى عُود) أي وأرسلنا الى تمود هم من ذرية إرم بن سام بن نوح وهم وعاد ونحوهم يقال لهم الآراميون نسبة لارم والداك جاء في بايضاح تم قال تمالي (أخاهم صالحا) الىقوله (قد جاءتكم بينة من ربكم) آية ظاهرة شاهدة على صحة نبوّتي فكأن سائلا قال ماهذه البينة (قالهده ناقة الله) اضافتها للتعظيم وانتخصيص لأنه كوّنها بلاصلب ولارحم (السَمَ آية) حال من الناقة والعامل معنى الاشارة واسَمَ بيان لمن هي له آية وهي عُود لأنهم عاينوها (فذروها تَأْ كُلْ فِي أَرْضِ اللَّهُ﴾ أي الأرض أرض الله والناقسة نافة الله فندروها تأكل في أرض ربها من نباتُ ربهها (ولانمسوها بسوءٌ) ولاتضرّوها ولانقروها ولانطردوها (فيأخذكم عذاب أليم) وهوجواب النهـي (واذكروا إِذْ جِمَلِكُمْ خَلْمًاء مِن بِمِسْدِ عَادِ وَ بِوَأَكُمْ } وَتُولِكُمْ الْبَاءَةُ الْمُزَلُ (في الأرض تَنخذون من سهو لها قصورا) غرفا لاصيف (وتنحتون الجبال بيوناً) للشتاء وبيونا عال مقددّرة كما تقول خط هذا الثوب قيصا فالجبل لايكون بيتا حالُ النحت ولا النوب قيصًا في حال الخياطة (فاذكروا آلاء الله ولانعثوا في الأرض مفسدين) وملخص قول المفسرين في قصتهم أن عادا لمنا هلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوها في الأرض وعمروا أعمارًا طوالا فأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوان فبعث الله اليهم صالحا عليه السلام وكانوا عربا وصالح منهم فلم يتبعه في دينه إلا المستضعفون فأنذرهم فسألوه أن يخرج من صخرة بسيم اناقة عشرا، فصلى ودعاربه فتمخضت فخرجت منها ناقه كما شاؤا فا من به رهط من قومه ( قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا) للذين استضعفهم رؤساء السكفار ثم أبدل منه قوله (لمن آمن منهم) أى من قومه فيكون جميع المستضعفين مؤمنين أومن الذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين كافرين ومؤمنين (أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه) قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء (قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون) فكأنهم قالوا إنا نعلم انه مرسل ودليله أنا مؤمنون بهوهو أبلغ في الجواب (قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كفرون) فوضوا آمنتم موضع أرسل به ردّا لما جعله الوَّمنون معاهما مسلما (فعقروا الناقة) أي محروها ومامحرها إلا قدارين سالف ولكن كان ذلك برضاهم . وكان قدار هذا أحر أزرَق قصيرا (وعتوا عن أمر ربهم) تولوا عنــه واستكبروا وهوما بالخهم صالح بقوله \_ فذروها الخر (وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا) من العداب (إن كنت من المرسلين م فأخذتهم الرجفة) الصيحة التي زلزات لها لها الأرض واضطر بوا لها (فأصبحوا في دارهم جاءين) خامدين ميتين . قال المفسرون انهــم من بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثروا ونحتوا البيوت في الجبل وكانوا في خصب من العيش فأرسل الله لهم صالحا وأجامهـم الى الآية التي طلبوها كما تقدّم فحرجت الناقة من الصخرة ثم نتجت ولدا مثلها في العظم فكثت الناتة ترعى في الشجر وترد الماء غبا فيا ترفع رأسها حتى تشرب البئر ثم يحلبون منها مايشاؤن و يملؤن أوانيهــم ويذخرون وكانت تصيف بظهر الوادى فتهرب أنعامهم منها الى بطنه وتشتو ببطنه فنهرب مواشيهم الى ظهره فشق عابهمذلك فذبحوها واقتسموا لحها وغاب الفصيل في الجبل بعد أن رغا تالانة أيام فقال لهم صالح تصبح رجوهكم غدا مصفرة و بعد غد مجمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله في أرض فلسطين . ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصـ بر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهــم فهلـكوا • ثم قال تعالى (فتُولى عنهـم وقال ياقوم لقـد أبلغتُكم رسالة ربى ونصحت لـكم ولكن لاتحبون الناصحين) والظاهر أنه خاطبهم بهــذا القول بعد موتهم كما خاطب رسول الله عَلَيْكُ أهل مكة في قايب بدر وهم ميتون

لما وصلت الى هذا المقام واطلع عليه أحد الأصدقاء أهل العلم المفكرين قال أى قائدة لهذه القصة فى زماننا وبحن اليوم فى عصر الحديد والبيخار والفازات الخانقة والكهر باء والطيارات وزلزلة الأرض بأنواع الديناميت فلا ينظر الناس أن تزلزل بهم الأرض زلزلة عظيمة طبيعية . وأى ثمرة لمعرفة ناقة خرجت من صخرة وتبعها ابنها ثم غانوا فأتنهم الصاعقة . ويأسبحان الله ان عصر التقلبات والآيات والمفاجات قد مضى وانقضى وأن العقول اليوم لاترى لهذا أثرا فى الوجود . وكيف يأنى كتاب مهاوى بمثل هذا . وما الفائدة إذا كان لا ينتفع به الناس

﴿ الحواب ﴾

اعلم أيها اللك أن هذا السؤال يرد على جميع العقول الذكية فنهم من اذا ص عليه هذا الكارم يسكت و يقول في نفسه انني ان نطقت بهذا كـ فرت مع أن الله مطلع على قلبه ، ومنهم من يجهر ويقول ان الدين للعوام أما نحن فنحن علماء فلاحاجة الى الديانات عندنا . هذا ما عليه المتدينون في هذه الدنيا شرقا وغر با واعلم أن كل دين فيه أمثال هذه القصص ولوحلا دين من أمثال هذا لم تتبعه الأمم فان الديانات جاءت ليفهمها الجهلاء بظاهرها ويستنتج منها العقلاء من أسرارها وعجائبها وايس يخفى عليك كتاب (كايلة ودمنة) الذي يقرأ فى المدارس جيعها شرقا وغربا وفيــه حكايات يفهمها الجهلاء بظاهرها ويدرسها الحكماء والفلاسفة والسياسيون بحسب باطنها ويستخرجون منها نظام الدول والمالك والحيل السياسية وهي بحرعلم وفلسفة وحكمة وأدب وخلق وجمال . وإذا كان هذا فيلسوفا فكيف بكتاب أنزل على نبيّ من ربه . أين سائر الديانات ظاهرها سهل وفيها معان للحكماء لعلمهم يتدبرون . ولانظاق الى أقول أن ناقة صالح كحكايات كتاب (كليلة ودمنة) في انها غير حقيقة فنحن نؤمن بناقته وبما جاء في ظاهر القرآن ونكل عامها الى الله تعالى ـ ولا نؤمن بالتفصيلات الطويلة التي لم يرد فيها نص . فقال عرفت هذا وأي فائدة فيها عند الخواص . قلت اعلم أن أحوالنا التي نحن عليها ونشاهدها كل حين في بلاد الاسلام أشبه بما حصل لقوم صالح فالناقة نعقرها كل سنة والرجمة تأخذنا كل يوم ونحن غافلون . قال واعجبا لك أنت رأيت الناتة وسمعت الرجفة . قلت له وأنت أيضاً لأنك من الذين رضوا بقت ل الناقة فعذبوا م قال هذا خارج عن المعقول فكيف تفسر القرآن اذا كمنت تقول ما يخالف العيان . قلت أنا أقول لك كما يقول القرآن . قال قل ، قلت انظر أليس أمس الناقه المذكورة انها خرجت من صخرة وكان لها لبن يشربونه فنحروها . قال بلي . قلت أليس الصخر يفتته الماء والهواء والحرارة فيصد حصا ورمالاو يجري عليها الماء فينزل إلى السهل فيزرع فيخرج منه الشيجر والزرع فتأكله الدواب فيخرج ألف ناقة وألف جمل ونحن نشاهد هذه الآيات ونكفرتها أوليس من الكفر بها أن نترك النهم التي أنهم الله بها علينا في المهل والجبل والسهاء والأرض أوليست السموات والأرض من آيات الله كما ان ناقه صالح من آيات الله غاية الأمر أن الناقة يفهمها العامة والآيات الأخرى يفهمها الخاصـة ألم يقل الله \_ وفي الأرض آيات للموقنـين \_ والموقنون أرقى من المؤمنين المأن آمن قوم صالح بناقنه وهي ا آية \_ فكأى من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون \_ وقال الله تعالى \_ وجعلنا الليل والنهار آيتين ـ أفليست آية النهار أرقى ألف صرة من آية ناقة صالح أليس شروق الشمس بعد الاظلام وظهورها مشرقة تناذلا كعروس تزينت بالحلى والحلل وقد نشرت على الأرض -للا ذهبية جميَّالة مشرقة بهجة بهية منيرة تعطى الحياة لكل حي أكبر ألف ألف ألف مرة من ظهورناتة في صخرة يشرب منهاقوم في قرية خاصة بل لانسبة بين الناقة وبين الشمس . على أن الشمس لايقدر على قتالها الناس فانها قديميت

المحموم وكم أناس تضايتوا منها فلم يقدروا أن يقتلوها وهي باقية الى اليوم والناس يحيون ويموتون وهي باقية والله سبحانه سماها آية وسمى ناقة صالح آية ﴿ فأما الأولى فهي آية العقلاء ﴿ وأما النانية فهمي آية العقول الجامدة ولدلك جاءت هذه السورة لنوضح الفرق بين الآياتالمقلية والآيات الخارقة للعادة كما سيأنى إيضاحه عند الكلام على سحرة فرعون والهم عاماء فكان إيمامهم ثابتا . أما الجهلاء من بي اسرائيل فان إيمامهم المبنى على خوارق العادات لم يلبث أن تبدل كفرا . فالسورة يراد بها اظهار الحمّائق للسامين وأن الايمان بمثل هذا ليمان الغافلين . أيمان لاثبات له ، أما العاوم الكونية فالإيمان التابع لبراهينها هو الإيمان وهو اليقين . فقال صاحبي أي كفر كفرناه وأي ضر أصابنا وأي مناسبة بين حالنا وحال قوم صالح . قات ألست تعلم أن الله أعطانا أرض عاد وعمود التي هي كانت أوّلا في البين ثم رحاوا الى الأرض التي بقال لها مدان صالح على مايقال وعندنا أرض الحجاز ومصر وفلسطين وسوريا والعراق كل هذه وغيرها من البلدان للذكورة في القرآن ملك للسامين الآن ولا جرم أن هسذا الملك أضخم من ناقة صالح . أفلست ترى أن المسامين لم يقوموا بشكر النعمة فيحفظوا الأمانة التي استودعها الله اياهم فترى المسلمين أقل الأمم علما وعملا وتجارة وصناعة فأى عقر الناقة أعظم من هذا . اننا نحن الآن عقرنا آلافا من النياق عقرا معنويا لأننا لم نقم بزراعة الأرضحق" القيام ولا باستخراج مناجمها ولابحفظ أنعورها ولابتعليماً بنائها ولابايحادهم • فاذا عقرت عُود ناقة خرجت من الجبل فنعمن منعناها أن تخرج ومنعنا ألف ألف ناقة و بقرة وانسان بتخريب الأرض وقلة حفظها . قال صاحبي فينئذ أنا وأنت كافرون . قلت كار بل يحن عاصون لأن انتشار الصناعات والعلوم فرض كفاية وكل عنه مسؤل م ألاترى الله تعالى يقول في أوّل السورة \_ وذكري للؤمنسين \_ وبحن المؤمنون وهذه هي الذكري . ألاتري أن أهل أصريكا الأصليين وهم الجنس الأحر النحاسي انقض عليهم الأورو بيون فأهلكوهم وأخذوا ديارهم لأن الله هو الذي فعل ذلك لأنهم أليق لعمارة الأرض . فأما الحر المتوحشون فامهم عقروا الناقة وعتوا عن أص ربهم م وانظر الى اخواننا عرب الأندلس فىالزمن القريب كيف أفناهم الأسبان بالاتحاد مع أهل أوروبا وقناوهم أجعين أليس ذلك لأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمس ربهم وأيُّ ناقة أعظم وأضخم من ملك الأنداس . قال إذن ثريد أن تخرج عن ظاهر اللفظ الى المعاتى التي ذُكرتها ولكني أراه بعياما عن القرآن ، قلت بل هو القرآن نفسه م قال وكيف ذلك . قلت لسببين ﴿ السبب الأوِّل ﴾ ماجاء في أوَّل السورة من قصة آدم وابليس ألم تر انه خرج من تلك القصمة التي لا يجهلها أصغر وأجهل انسان في بني آدم الى مسألة اللباس وكيف استنتج منها الهدم يجب عليهم أن يابسوا اللباس في الطواف ثم ارتقي الى أن القطن والكتان والحرير التي هي لباس لنا من آيات إلله والى أن هناك لباسا أغلى وأشرف وأعلى وهو لباس التقوى ثم طلب من بني آدم ألا يفتنهم الشيطان كما فتن أباهم آدم فخلع عنه لباسه فليس ينبغيأن يخلع عنبكم لباس التقوى بالمعاصي فلانفر بوا الفواحش ماظهر منها ومابطن

فانظر كيف جعلت القصة درسا في الطبيعة النباتية . ودرسا في ستر العورة في الصلاة . ودرسا في أن السياطين يرونكم ولا نرونهم وهكذا . فاذا كان القرآن هو الذي فتح باب الفهم والعلم مع ان الكتب السهاوية لاتتجاوز الظواهر اتكالاعلى العقول فكيف نقف عند الظاهر في قصة عمود والناقة ﴿ السبب الثاني ﴾ ان الله لايريد لنا هذه الآيات بل يريد لنا الآيات الكونية وهو القائل \_ ومامنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون \* وآنينا عمود الناقة مبصرة فظاموا بها ومائرسل بالآيات إلا تخويفا \_ فانظر كيف أبان أن خوارق العادات ايست مثار الهداية للرغم وانما هي زجر وتخويف وانظر كيف خصص عمود والناقة

فعلى القادة والعلماء أن ينبهوا المسلمين للأخطار الواقعة بهم وليوقظوهم من غفلنهم وايعلموهم مقصود هذه الآيات وان الله انما يريد أن ننظر الحقائق ولذلك لما ألم كفار مكة على النبي يُؤَلِيْمُ أن يأتيه سمها ية

مثل هذه قال الله \_ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم \_ قال وماالسبب في أنخوارق العادات لا تكفي للايحان وأن الأمم الاسلامية بجب أن يكونوا مفكرين لامقلدين م قلت اعلم أن خوارق العادات أشبه بالتنويم المغناطيسي وكلما كانت الأمم غافلة كان الكذب عليها أدخل وكلما كانت أعقل كان العم اليها أقرب والكذب عنها أبعد وهذا التنويم الآن شائع بين السياسيين والأطباء والدجالين و بعض رؤساء الديابات في العلم المناسبة عنها أبعد وهذا التنويم الآن شائع بين السياسيين والأطباء والدجالين و بعض رؤساء الديابات في العلم المناسبة في العلم المناسبة المناسبة في العلم المناسبة في المناسبة في المناسبة في العلم المناسبة في ا

اعلم أن أهل الأرض جيما بالنسبة للا طباء كالمنوّمين ولوأنهم قالوا هم الحق لم ينتفعوا بالطب لجهالتهمفان أكثر الناس لا يعلمون وأيضا لوقال الأطباء الحق لم يكونوا أغنياء

﴿ حَكَايَةً ﴾

قابلت طبيعا كان تاميدى بالمدارس التجهيزية وسألته عما يدر الابن للرأة التي قل لبنها . فقال الكشك والفجل وعد أنواعا كثيرة . فقلت وكيف ذلك . فقال تأخذ ماء الفجل مثلا وتعطيه لقليلة الابن فتشربه وهذا أمن سهل ولكن الأطباء عندهم قاعدة وهي انهم لا يقولون للرضى ان دواء لله فيا هو بين يديك لأنهم لوقالوا ذلك لاحتقروا الطبيب ولم ينتفعوا بدوائه ولم يعطوه نقودا وكلما كان الطبيب أكثر حفظا لمركزه وأكثر اغرابا في الفول والعمل كان ذلك أدعى للاعتقاد فيه ولوانه تنزل للريض وقال ان دواء له في الفيجل مشلا أوفى الملح لاحتقره المريض وقال انه جهول بل يكتبون النذاكر (الروشته) بلغة لا يفهمها الجهور حرصا على المنفعة وجلبا للدراهم والناس جاهاون . أليس هذا تنو عما للناس وتغشية على عقوطم وهم لا يعلم ون

ألست ترى أن كثيرا من مشايخ الطرق يستعماون أمورا غريبة ليصدقهم أتباعهم ويؤمنون بهم أفليس ذلك كناتة صالح وان هذا الايمان بالشيوخ قد يصد الناميذ عن بعض العام ومتى علم نقيصة في شيخه رجع الى المعاصى وهو غوى شيطان كما قال تعالى \_ ومانرسل بالآيات إلا تنخو يفا \_ وانحا الذي يحفظ الآمم انما هو التعقل والتبصر • أفلاترى أن أكثر العامة في الاسسلام يتبعون الشيوخ لامور تفوم على يديهم إما دجلا وتزويرا واما بامور أخرى كالتي ذكرها ابن خلدون عن توم يسمون البعاجه متى أشاروا الى قطيع من الغنم انبحت بطون بعضها فيعطيهم صاحب الغنم بعضها ليتقى بهاسوء الفقر والهلاك فسواء صح هذا أم لم يصح خوارق العادات سواء أكانت على يد صالح أوساح لايمكن أن ترتقى بها أمة ولذلك نرى أتباع هؤلاء الشيوخ من الصوفية لايرقون المجموع بل ترى معاوماتهم من الصوفية على بعض الأحوال و يذرون الكون وماحواه والقرآن ومن تلاه و تقف العقول مقصورة على شيوخهم نائمة حول أضرحتهم وهم غافاون • فعلى المسامين والقرآن ومن تلاه و تقف العقول مقصورة على شيوخهم نائمة حول أضرحتهم وهم غافاون • فعلى المسامين

﴿ السياسة ﴾

أن يعلموا جميع الأمة تعلما عاما والا فلاحياة لهم ولادنيا ولادين . هذا مانؤه له ونرجو الله أن يحققه

وأما تنويم السياسة فاعلم أن الساسة في أورو با يقولون المشرقيين قد جثنا بلادكم لنخرجكم من الوحشية الى نعيم المدنيسة فاذا هم أكثر توحشا وأوسع بطونا وهم ظالمون . فهذه المكامات يتسلى بها الشرتيون وهي كلمات يقولها المنوم النقم بالفتح حتى تقفل عيناه ولاتسمع أذناه و يصبح قليل العقل الاعتياده النوم واتباع منقمه وذلك ضياع الهواه المادية والعقلية . هكذا اذا نامت أمة للسياسيين فانهم يخربون بلادهم وهم غافلون . وهكذا أتباع الشيوخ اذا نامت عقولهم تبعا الأشياخهم كان رقيها محدودا . ومن مصائب الانسان أن يقف عقله عند حدود شيخ واحد وربماكان جاهلا . فالعقل الانساني أوسع مجالا وأوفى عاما وأرق عملا وأبعد أملا . ولست أقول ان جميع أرباب الطرق كذلك فان كثيرا منهم صافحون مصلحون

﴿ التحارة ﴾

ومكذا ترى الأم الفريمة حبست عقول الشرقيين بتجاراتهم الجيالة المنظر فبهروهم وأخذوا نفودهم فأصبحت بلادهم خاوية على عروشها من الجهالة العمياء فلا اقتصاد ولا أعمال ولاعلوم وهذا من نوع التنويم والأخذ بالعيون واناءة الأمم واضعافها و ومن ذلك اشاعة الفسق والفجور فى الأمة فيصبح الناس على الفسوق عاكذين وبالكسل راضين و سرح طرفك فى بلاد الشرق التى احتلها الفرنجة تجدهم بهذا متصفين قال تمالى وماكان ربك ليهلك الذرى بظام وأهلها مصلحون و انتهى الكلام على القسم الثالث والرابع

(القسم الكامس)

وَلُوماً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْمَالِمَينَ \* إِنَّكُمْ لَمَ النَّالَةِ فَوْمَ مُسُرْفُونَ \* وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ لَنَا تُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسُرْفُونَ \* وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ النَّانَ النَّا الْوَالَّةُ وَاللَّا الْمَرَا تَهُ كَانَتُ مِنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أَفَاسُ يَتَطَهَّرُونَ \* فَأَنْحَيْنَاهُ وَأَهُ لَمُ اللَّا الْمَرَأَ تَهُ كَانَتُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَفَاسُ يَتَطَهَّرُونَ \* فَأَنْحَيْنَاهُ وَأَهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَا تَهُ كَانَتُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَوْلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ لَا الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْفُولُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ الللللْمُ الللللْفُولُ الللَّهُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللللللِّلَالِمُ اللللْفُولُ الللَّهُ اللل

﴿ التفسيراللفظي ﴾

(و) أرساننا (لوطا) ابن هاران بن نارخ وهو ابن أخى ابراهيم وابراهيم عمه (إذ قال لقومه) يعنى أهل سدوم واليهم كان قد أرسل ، وذلك أن لوطا عليه السلام لما هاجر مع عمه ابراهيم عليهماالسلام الى الشام فنزل ابراهيم عليه السلام أرض فلسطين ونزل لوط الأردن أرسله الله اليه أهل سدوم يدعوهم الى الله تعالى وينهاهم عن فعلهم التهبيرة وقوله تعالى \_ إذ قال \_ أى وقت قوله (أ فأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحدمن الهالمين) وهذا أو بيمخ وتقريع على تلك الفحلة أى ما فعالها قبلهم أحد قط ثم بين الفاحشة فقال (انكم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء) وهذا مبالغة فى الانكار والتو بيخ والعاتل يأ نف أن يجعل المباشرة المناع غير الوله فان الشهوات أو دعت غراز لمقاصد التناسل و بقاء العمران (بل أننم) أيها القوم (قوم مسرفون) من الحرام (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم أنهم أناس يقطهرون) علوا وأخرى ألى المرات به (إلا أمراته) فانها كانت تسر الكفر (كانت من الفواحش (فأنجيناه وأساله) أى سرف آمن به (إلا أمراته) فانها كانت تسر الكفر (كانت من الفواحش (فأنجيناه و بين في سورة أخرى بقوله \_ وأمطرنا عليهم عن هلكوا (وأه طرنا عليهم مطرا) أى نوعا (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) هو روى أن لوط بن هاران بن الرخ لما هاجر مع عمه ابراهيم عليه السلام من المشام نول بالأردن فأرساله الى أهل سدوم ليدعوهم الى الله و ينهاهم عما اخرعوه من الفاحشة فلم ينتهوا الى الشام نول بالأردن فأرساله الى أهل سدوم ليدعوهم الى الله و ينهاهم عما اخترعوه من الفاحشة فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة على مسافريهم م اها المنسر الفطي القدم الخامس

( الْقِيسْمُ السَّادِسُ )

وَ إِلَى مَدْ يَنَ أَخَامُ شُمَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ . وَإِلَى مَدْ يَنَ أَخُومُ قَدْ جَاءَتُكُمْ . وَإِلَى مَدْ يَنَ أَنْ فَارْهُ وَلَا تَافَسِدُوا فِي بَيْنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي بَيْنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي

الأرض بعد إصلاحها ذاكر عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجاً وَاذْ كُرُوا إِذْ كُنْهُمْ فَلَيلاً فَوَعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجاً وَاذْ كُرُوا إِذْ كُنْهُمْ فَلَيلاً فَكَرَّكُمْ وَانْفَةٌ مَنْكُمْ آمَنُوا بالله من آمن به و إِنْ كان طائفة من منكم آمنوا بالله فَكَرَّكُمْ وَانْفَة من بين الله وَطَائفة من من من وَوْ به لنخر جَنَّكَ يَاشَمَيْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيتَنا أَوْلَتَعُودُنَ الله الله الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ شَيْ بَعْدَ إِنْ كَانَ الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ شَيْء بَعْدَ إِنْ عَلَى الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ شَيْء عِلْما عَلَى الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ الله أَلْدَينَ كَفَرُوا فَي عَلَى الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ الله أَلْدَينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لَله الله الله الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ الله الله الله الله الله وَسَعَ رَبْنا كُلُ الله الله الله الله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله الله الله الله وَالله وَالله الله الله وَالله وَل

﴿ النفسير اللفظى ﴾

أى (و)أرسلنا (الى) أولاد (مدين) بن ابراهيم خليل الله (أخاهم شعيباً) بن ميكيل بن بشيجر بن مدين وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن عماجعته قومه ثم ان أم ميكيل بنت لوط وكان شعيباً عمى وكان توهه أهل كفرو بخس في المسكيال والميزان (قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاء تسكم بينة من ربكم) يريد المشجزة التي كانت له ولم يبينها القرآن (فأوفوا الكيل) المسكيال (والميزان ولا تبخسوا الناس أسياءهم) ولا تنقصوهم حقوقهم (ولا تفسدوا في الأرض) بالكفر والحيف (بعد اصلاحها) بعد ما أصلح من أصرها بالخصب والهداية باتباع الأنبياء (ذلكم) الذى ذكرت وأمم تكم به من الايمان بلقووفاء الكيل والميزان وترك الظلوالبخس رخير لكم) يعني مما أتم عليه من الكفر وظلم الناس (إن كنتم مؤمنين) يعني ان كنتم مصدقين (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) وكانوا يقطعون الطريق ولما أرسل شعيب كانوا يجلسون على المراصد فيقولون من آمن به بالانتقام (وتصدون على المراصد فيقولون من آمن به بالانتقام (وتصدون عني المراصد فيقولون من آمن به) أى بالله (وتصدفها لاناس بأنها معوجة (واذكروا إذكتم قليلا) عددكم وعددكم (فكثر كم) بالبركة في النسل والمال والعدد (وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) من الأم قبلكم فيهم عبرة وقوله (فاصروا) تربصوا وانتظروا وقوله (حتى كيف كان عاقبة المفسدين) من الأم قبلكم فيهم عبرة وقوله (فاصروا) تربصوا وانتظروا وقوله (حتى كيف كان عاقبة المفسدين) من الأم قبلكم فيهم عبرة وتوله (فاصروا) تربصوا وانتظروا وقوله (نقرمه) الى قوله (في ملتنا) أى ليكون أحد عالم عادل منزه عن الجور (قال الملا الذين استكبروا من تومه) الى قوله (في ملتنا) أى ليكون أحد المرض بن اما اخراجكم من القرية أوعودكم في الكفر ومعلوم أن شعيبالم يكن في ماتهم واعاخوطب بما يخاطب الأمرين اما اخراجكم من القرية أوعودكم في الكفر ومعلوم أن شعيبالم يكن في ماتهم واعماخوطب بما يخاطب

به الذين آمنوا تغليبا العجماعة على الفرد (قال) شعيب عليه السلام (أ) نعود الى ملتكم (ولوكنا كارهين) أى أتميدوننا في حال كراهتنا (قد افترينا على الله كذبا) أي قد اختلفنا عليه (ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانًا الله منها) وجواب ان محدُوف يدل عليه ماقبله يقول قد تخرصنا عليه من القول باطلا ان يحن رجعنا الى ملتكم وقد علمنا فسادها وأنقذنا الله منها (وما يكون لنا أن نعود فيها) ومايصح لنا ذلك (الا أن يشاء الله ربنا) خذلاننا وارتدادنا وهذا يفيد أن الكفر بمشيئة الله تعالى ومشيئته على حسب ماسبق به الفضاء وماســبق به القضاء على مقتضي حال المعاومات والاستعدادات والقوابل \* وكان نبينا عُرْكِيِّتُم يقول كشـيرا يامقلب القاوب ثبت قلمي على دينــك (وسع ربنا كل شئ علما على الله توكلنا) في أن يُثبتنا على الايمـان و يخلصنا من الأشرار ويوفقنا لازدياد ألايمان (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) احكم بيننا وبينهــم والفتاح القاضي والفتاحة الحكومة . أواظهر أمس نا حتى بنكشف ما بيننا و بينهــم و يتميز المحق من المبطل (وأنت خير الفاتحين) القاضين أوالكاشفين الامور (وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا) وُتركتم دينكم (انكم اذا الحاسرون) لاستبدالكم ضلالته بهداكم ولأنكم تحرمون مما تنالون من البخس والتطفيف وهُـــذُه الجُلة سادة مسد جواب الشرط والقسم الموطأ باللام (فأخذتهم الرجفة) الزلزلة الشديدة (فأصبحوا في دارهم جاثمين ) أي في مدينتهم ميتين ﴿ يقال أن الله حبس عنهـم الربح سبعة أيام ثم سلط عُليهم الحرّ حتى هله كموا \* وقال قتادة بعث الله شعيبا الى أصحاب الأبكة وإن أهل مدين فأما أصحاب الأيكة فأهلكموا بالظلة وأماأهل مدين فأخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا جميعا (الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها) استؤصاوا كأنهم لم يقيموا بها والمغنى المنزل (الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين) دينا ودنيا لا الذين اتبعوه كما زعموا فانهم هم الزائاون من الوجود وهذا ردٌّ على قولهم ـ ائن اتبعتم شعيباً انكم اذا لخاسرون \_ ثم قال تعالى (فتولى عنهـم) بعد نزول العذاب (وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ر بی ونصحت لکم فکیف آسی) أحزن (علی قوم کافرین) اشتدّ حزنه علی قومه ثم أنکر علی نفسه فقال كيف يشتد حزني على قوم ايسوأ بأهل الحزن عليهم لكفرهم واستحقاقهم انزلبهم . انتهى النفسير اللفظى ﴿ لطيفة ﴾

ترى أن قصة أهل مدين وقصة قوم لوط قد ذُكرتا بعد عاد وتمود لتكون العبرة شاملة والذكرى جامعة فكان قوم عاد أهلكوا بما اختاروا لا نفسهم من السحابة السوداء فهبت عليهم ريح صرصر عانية وأصبح القوم صرى كأمهم أعجاز نخل خاوية فكانت العبرة في ذلك كما تقدّم أن الأمم تغتربوعود الأمم الخلابة فتكون عليها عذابا وهكذا ثمود هلكوا بعقر الناقة وكانت العبرة أن كفر النع مؤد خراب الأمم . هكذا كان في قوم عليها عذابا وهكذا ثمود هلكوا بعقر الناقة وكانت العبرة أن كفر النع مؤد خراب الأمم . هكذا كان في قوم الوط استبدلوا الرجال بالنساء فكان الهلاك الواقع عليهم مشيرا لما فعلوا فقال في سورة أخرى \_ فعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل \_ وكذلك قوم شعيب بخسوا الناس أشياءهم في المكيال والميزان فأرسل عليهم حرس شديد فأخذ بأنفاسهم فلم ينفعهم ظل ولاماء فدخلوا في الأسراب كما قيل ليبردوا فيها فوجدوها أشد حرا من الظاهر فرجوا هربا الى البرية فبعث الله عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردة فأظلتهم وصبيانهم أهبها فوجدوا لها بردا ونسيا فنادى بعضهم بعضا حتى اذا اجتموا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض من تحتهم فاحترقوا كاحتراق الجراد في المقلى وصاروا رمادا \_ إن بطش ربك لشديد \_ . هذا مايقال عن قوم شعيب عليه السلام

﴿ تطبيق هذا على حال المسلمين اليوم ﴾

اعلم أن الأمم الشرقية اليوم قد افتتنت بأهل الغرب الذين يحتاون بلادهم فبخسوا الناس أشياءهم ومعنى ذلك انهم يحبون متاجر الفاتحين ويغرمون بمصنوعاتهم وهــذا بنخس لأشياء أهل وطنهم وظلم لقومهم

ققد وفوا اللا عداء و بخسوا الأولياء وعكذا في العلم فتراهم يحقرون دين آبئهم ويار يخهم و ينسون مجدهم وهذا بخس لأبناء ملنهم وتحقير لشأمهم ه هكذا في الأزياء والأحوال ، تراهم يتزيون بزيهم و يتطبعون بطباعهم ولا ينطقون إلا بلغاتهم ه وهذا نخس لأهل وطنهم ه وهذا أشد وقعا من البخس في للكيال والميزان واذا وظفوا أجنبيا احترموه ولوكان جاهدا ، هذا هو الذي نفهمه من العسبرة في ذلك ، هكذا براهم يقلبون الحيدين وهذا كما قلب الحقائق قوم لوط فقلب الله عالى قريتهم سافلها ، هكذا ترى أهل الشرق حينها يقلبون الحيدين وهذا كما قلب الحقائق قوم لوط فقلب الله عالى قريتهم سافلها ، هكذا ترى أهل الشرق حينها ويفسمون ذلك و يحتمون بالأجانب ويلبسون ملابسهم ويشربون شرامهم ويشاركونهم في ظهورهم ولعبهم ويفرحون مهم ، قد جعاوهم ظلة لهم فاستظلوا مهم بربوا أولادهم على مشار بهم وأعطو بعضهم شهادات دراسية كذبة من بلادهم فيرجعون أن الشرق وهم حاملوها وهم جاهلون فيجلسون على أرائك الحسكم فيظامون ولا بالأم فتكاص يعا ويسلبون الظالمين وللغالومين ، هكذا كان ذلك بالأندلس ، وعكذا هو اليوم في مصر والشام والعراق والهند ، أن هؤلاء والمظاومين ، هكذا كان ذلك بالأندلس ، وعكذا هو اليوم في مصر والشام والعراق والهند ، أن هؤلاء حجيعا تقوم طوائف منهم يستظلون بظل الأمم الفربية هم ونساؤهم رأ ولادهم كقوم شعيب حتى اذا اجتمعوا بحيما تقوم طوائف منهم يستظلون بظل الأمم الفربية هم ونساؤهم رأ ولادهم كقوم شعيب حتى اذا اجتمعوا بحيما الماوز اللم والمرمة عدا الرابة الأجمة عذابا والمنعم جما

فالمعرة فى القصص الأربع التى منت راجعة لحفظ البلاد من الأعداء وعمارة الخراب وحفظ النسب والعاوم وألا يبخس الوطنى ويعظم الأجنى الخ فن احتمى بالأعداء أضر به الداء ومن نبذوا الريخهم أولغاتهم أو أحيانهم أوالجيل من عاداتهم أولم يقوموا بما وهبهم الله من أرض وعقول فينسوها ويرقوها أهلمكهم الله وأذهم كما فعل بالأمم السالفة

﴿ حَكَاية مصرية ﴾

أخبرتى منذ أيام مفتش من أفاضل المفتشين بوزارة المعارف المصرية قال . لقد ألف (فلان) الافرنجيي كتابا في علم الفاسفة العربة لا أفهم له معتى ولا أعقل فيه لفظا عبارات غامطة وآراء خاملة وعلوم خاطئة ولحن مشين وعلم ركيك قال فوالله لقد طلب منى تقرير هذا الكتاب بوزارة العارف ثانة وزراء على التوالى في أجبت لهم سؤالا ولا أطعت لهم أصما ولقد تركت الوزارة هار با ورجعت إلى العلم تائباً . انتهى

أقول ان سبب عدا أن الفرنجة لاحتلاله م بلادنا قبل استقلالنا يأمرون الوزراء أن يجعلوا كتب أبنا. ملتهم هى التى تسكون فى مدارسنا لأنهم يعلمون انها لاتسمن ولانغى من جوع والوطنيون يجيبونهم لدلك حفظا لمراكزهم وإسابقاء لمرتبانهم وقياما بأرام المسيطرين عليهم

﴿ حَكَايَةُ أَخْرَى مَصَرِيَّةً ﴾

إنى أوّل ما ألفت من الكتب كتابا يُسمى (جواهرالعاوم) فقريره المفتشون فى المعارف فاما علم بذلك وزير المعارف وكان متخرجا من مدارس (الفرير) وهو من نسل تركى أخذ الكتاب وقرأه فرأى أن فيه من العلم بالدين فلم يوقه ذلك فعمد الى الأمم بعدم تقرير الكتاب وذلك لأنه على غير المبادئ التى تعاملها وعلى غير النظام الذى تلفاه عن المبشرين من الأوروبيين م انتهى الفسم السادس

( القيام السَّابِعُ )

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي ۖ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ \* ثُمَّ بَدَّنَا مَكَانَ السَّبِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْ اوَقَالُوا قَدْ مَسَ البَاءِنَا الضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاكُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لايشْهُرُونَ \* وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوْ الْفَتَحْنَا خَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَهُمْ لايشْهُرُونَ \* وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا الْفَتَحْنَا خَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء

وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْ نَاهُمْ عَا كَانُوا يَكْسَبُونَ \* أَفَا مِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْ يَهُمْ وَالْمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْ يَهَمُ وَالْمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْ يَهَمُ وَالْمَنَ أَهُلُ الْقُرَى أَنْ يَأْ يَهَمُ وَالْمَنَ صَعْمَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* أَوْ أَمِنُ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلاَّ الْقَوْمُ الْحَالِمِ رُونَ \* أَوْ لَمْ يَهُ لِلّذِينَ يَرِ ثُونَ الْأَرْضَ مِنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا يَا مَنْ مَكْرَ الله إِلاَّ الْقَوْمُ الْحَالِمِ وَنَا اللّهُ عَلَى قُلُومِ مَ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ \* اللهُ القُرَى بَعْد أَهُمُ اللهُ عَلَى قُلُومِ مَ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ \* اللهُ القُرْسَ مِنْ عَلَى قُلُومِ مَا فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ \* اللهُ القُرَى لَكُولُ اللّهُ عَلَى قُلُومِ مِنْ عَهُمْ وَالْمِينَ اللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعَلِمُ وَالْمِينَ اللّهُ عَلَى قُلُومِ مَنْ عَهُمْ وَالْمَا اللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعْ فَلَا اللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعْ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعْمُ وَالْمِينَاتِ هُمَا وَجَدْنَا لا كُنُوا لِيُومْنُوا عِلَى قُلُومِ وَالْمُولِ يَنَ \* وَمَا وَجَدْنَا لا حَدْنَا لا حَدْمُ مَنْ عَهُمْ فَاللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعْمُ فَا وَجَدْنَا لا حَدْنَا لا حَدْمُ مَنْ عَهُمْ فَاللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعْمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَى قُلُومُ اللّهُ عَلَى قُلُومِ الْمُعْمُ وَمِا وَجَدْنَا لا حَدْنَا لا حَدْنَا لا كُنُوا لِيُومُ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا لَا اللّهُ مِنْ عَهُدٍ وَإِنْ وَجَدُنَا لَا مُنْ عَلَامُ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

هـذا مما ظهر فى أثناء القصص فانظر كيف ألتى الله درساعاما على الأم تثبيتا لما ألقاه فى أوّل السورة فأفاد انه سبحانه بأخذ القرى بالخوف والبلاء والأمراض والأوجاع عسى أن يتذللوا لله ثم تغدق عليهم النع حتى يكثر زرعهم وضرعهم فيقولون اذا رأوا تعاقب الخير والشر وقد أثروا وتنعموا ماذا يضر نا لقد كان آباؤنا بتقلبون فى الأمرين النعيم والبؤس والخير والشر والنعمة والضر فيأتيهم العذاب وهم لايشعرون

ثم قال ان البركات من السهاء والأرض مرتبات على الايمان لأنه يوجب الاتحاد وصفاء الأخلاق وهذان يدعوان الى الخيرات والبركات . ثم أعاد الدرس السابق في أوّل السورة فكا قال هناك \_ وكم من قرية أهلكناها فاءها بأسنا بيانا أوهم قاء لون \_ وقد ذكر القرى التي أشار اليها فأهل لوط جاءهم الهذاب بيانا وقوم شعيب جاءهم نهارا هكذا قال هنا ها أنتم أولاء قد سمعتم ماحل بالأمم فقوم هلكوا ليلا وقوم هلكوا نهارا كما قلنا أفأمنتم أن ينزل عليكم العذاب ليلا أونهارا كما سمعتم ، أقول والله لا نأمن ذلك لأن الحروب في العصر الحاضر تأتى للائم الغافلة وهي على غير استعداد وقد جعل الله هذا القرآن ذكرى لنا ولقد رأينا الطيارات تحوم في الجو فتحرق قرى المسلمين نارة ليلا ونارة نهارا في العراق وفي الشام وفي بلاد الغرب كما كان في الأمم السابقة ، فاذا قال الله \_ أفأمن أهل القرى أن يأ نهم بأسنا الح \_ نقول والله لا نأمن يا الله فان العذاب الذي ذكرته قد عايناه بأ نفسنا ولمسناه بأيدينا وأصبح المسلمون اليوم حيارى سكارى من شدة الجهالة العمياء واتباع الشهوات ، ان المسلمين اليوم ما كين لجهل بعض علمائهم وشهوات بعض كبرائهم وهم غافلون تائهون وسيصلح الله أمرهم و يلم شعنهم عما قريب ، حقق الله الآمال

ثم يقول هل أمنتم مكر الله أوليس فظامه يقضى أن يهلك الدين لا ينفعون وكيف يضل الناس وهم قد ورثوا أرضا بعد فناء أهلها وهم يطلعون على آثارهم ويدرسون توار بخهم كما يدرس الناس اليوم تاريخ قدماء

المصريين والاشوريين والبابليين وأهل سبأ والمعينيين وأهل أمريكا القدماء والاشوريين والبابليين

يقول انكم أيها الناس تفرؤن تاريخهم وتطلعون على آثارهم وأنتم تعامون انهم ماهلكوا بعدعظمتهم ولاذلوا بعد أنفتهم إلا بعد أن غيروا نظمهم وعصوا عاماءهم وطفوا وظاموا فعاقبناهم وجعلناهم مشلا لكم أفلاتخافون أن أطبع على قلو بكم أى أختم عليها فلاتفهم الحقائق لتراكم الضلالات والبدع عليها فلا تعرف الحق وتكون الحياة كلها تقليدا وجهلا

يا محمد أنا قصصت عليك قصص تلك القرى وقد كذبوا الأنبياء وقد طبعنا على قاو بهم هكذا نطبع على قاوب الكافرين لمشابهنهم في الأعمال فتشابهوا في النتائج و ان أكثر الأمم لاعهد لها و ان أكثراهل الأرض فاسقون لأن العالم الأرضى مقدمة لعالم أعلى منه وليس عالما تاما كاملا والناس فيه أطفال جهال وسينقاون في عالم أرقى بعد الموت ولكل درجات عما عملوا \_

﴿ تفسير بعض ألفاظ الآيات ﴾

(البأساء) البؤس والفقر (الضرّاء) المرض (يتضرّعون ) يتذللون (بدّلنا مكان السيئة الحسنة) أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء نعمة ورخاء (عُفوا) كثروا وهُوا في أنفسهمُوأ موالهم . يقولون عفا النبات اذا كثر وقوله (أهل القرى) أي التي أرسُل اليها الأنبياء (افتحنا عايهم بركات من الديماء والأرض) بالمطر والنبات أولاً تيناهم بالخير من كل وجه وتوله (بما كانوا يكسبون) أى بكفرهم وقوله (أفأمن أهمل القرى) عطف على قوله (فأخذناهم بفتة وهم لايشعرون) ومابينهما اعتراض والمعنى أبعد ذلك أمن أهل الفرى وقوله (بيانا) أي تبيتا أو وقت بيات أومبيتين وهو في الأصل مصدر بمعنى البيتونة وقوله (وهم نانمون) حال من ضميرهُم الْبارز أوالمستترفى بيانا وقوله (أوأمن أهل الفرى) أى اغفاوا وأمنوا وقوله (ضحى) أي ضحوة النهار وهو في الأصل ضوء الشمس اذا ارتفعت وقوله (وهم يلعبون) يلهون من فرط الغفلة أو يشتغاون بما لاينفعهم وقوله (أفأمنوا مكر الله) هذا تقريرلقوله \_أفأمن أهل الفرى \_ ومكرالله استعارة لاستدراج العبد وأخذه منحيثُ لايحتسب وقوله (الخامىرون) أى الذين خسروا بالكفر وترك النظر والاعتبار وقوله \_ أولم بهدر أى أولم ببين فلذلك عديت باللام وقوله (ان لونشاء) أى ان الشان لونشاء (أصبتاهم بذنو بهم) وان وما بعدهافي تأويل مصدر فاعليهد وقوله (ونطبع) أى نخم (على قلوبهم) معطوف على ما يؤخذ من قوله ـ أولم يهد ـ كأنه قيل أيغفل الناس فلم يبين لمن يرثون أرض من خلا قبلهم أنا قادرون أن نصيبهم بذنو بهم ئم قال \_ ونطبع \_ كأنه يقول يغفلون ونطبع ويصح أن يكون مستأنفا وهوأسهل وقوله ( لك القرى) أي التي ذكر ناها وهو مبتدا خبره (نقص عليك الخ) وقوله (بالبينات)أي المعجزات وقوله (وماوجد الأكثرهم) أى لأكثر الناس أولاً كثر الأمم المذكورين (من عهد) أي وفاء عهد فان أكثرهم نقضوا ماعهد الله البهم في الايمان والتقوى بانزال الآيات ونصب الحجج أوما يعطون من العهود وهم في مخافة فيقولون ــ ائن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين (وان وجدناً أكثرهم لفاسقين) وجدناً علمنا وان هذه هي المخففة واللام فارقة م ويقول الحكوفيون أن نافية واللام بمعنى إلا كأنه قيــل وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين م انتهى القسم السابع

( الْقِيشْمُ الثَّامِينُ )

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَمْدِهِم مُولِى بِآيَاتِنَا إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَتَهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ سِدِينَ \* وَقَالَ مُولِى يَافِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولَ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَينَ \* حَقِيقٌ عَلَى أَن عَاقِبَةُ اللَّهُ سُدِينَ \* وَقَالَ مُولِى يَافِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولَ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَينَ \* حَقِيقٌ عَلَى أَن

لاَ أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِيْنُكُ كُمْ بَبِينَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ \* قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَّةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هيَ ثُمْ بِانْ مُدِينٌ \* وَزَعَ دِدَهُ فَإِذَا هِيَ يَوْنَاءُ لِلنَّاطِينَ \* قَالَ الْمَلُّ مِنْ قَوْمٍ فورْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرٌ عَلَيمٌ \* يُويِد أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِرِنِ أَرْضِكُمْ ۚ فَاذَا تَأْمُرُونَ \* عَالُوا أَرْجِ \* وَأَخَاهُ وَأَرْسِلِ فِي الْمَمَا ثَنِ عَاشِرِينَ \* يَأْتُولُدُ بَكُلِّ سَاحِرِ عَلَيْمٍ \* وَجَاءِ السَّفَرَةُ فِرعَزنَ عَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْفَالِيِينَ \* قَالَ نَمَمْ ۚ وَإِنَّكُمْ ۚ لِمَنَ الْمُقَرَّبِينَ \* قَالُوا يَا مُؤسَى إِمَّا أَنْ أُتَلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ \* قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاس وَأُسْتَنْ هَبُوهُمْ وَجَاوًّا بِسِحْنِ عَلَيمٍ فِي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُرسَى أَنْ أَلْتِي عَصَاكَ فَإِذَا هِ تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ \* فَوَ قَمَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَهْمَاُونَ \* فَنْكُبُوا هُ اللَّكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ \* وَأُلْقِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ \* قَالُوا آمَنًا بِرَبِّ الْمَالِمَينَ \* رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ \* قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ فَبَلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَكُرْ مُكَرُّ كُنُوهُ فِي اللَّهِ بِنَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* لَأَقَطَّمَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّ كُمْ أَجْمَدِينَ \* قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآبَاتِ رَبِّنَا لَكَ جَاءَتُنَا رَبَّنَا أَفْر غُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَافَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلُّ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَىٰنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْارْض وَيَذَرَكَ وَآلِهَ عَكَ قَالَ سَنَقَتَ لِي أَبْنَاءُهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءُهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ \* قالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا قِمِنْ بَعْدِ ماجِئْتَنَا قَالَ عَنْي رَبُّكُم أَنْ يُهْلاكِ عَدُوَّ كُونَ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَمْـمَلُونَ \* وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِي عَوْنَ بالسِّنِينَ وَنَقْص مِنَ الثَّمَرَاتِ لَمَلَّهُمْ يَذَّ كَرُّرُونَ \* فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيْهُمْ سَيْئَةً يَطَلِيُّوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائَّرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْرَكُمْ لاَ يَمْ اَمُونَ \* وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بُحُ مُنِينَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْنُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً

مُجْرِمِينَ \* وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْنُ قَالُوا يَامُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ عِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَتُنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُونُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُوْسِلْنَّ مَعَكَ بِنِي إِسْرَائِيلَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَل كُمْ بِالِغُوهُ إِذَاكُمْ يَنْكُنُونَ \* فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۚ فَأَغْرَقْنَاكُمْ ۚ فِي ٱلْيَمِّ ۖ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ \* وَأُوْرَثْنَا الْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعَشْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَفَارِجَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَامِتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى آبِنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا ما كانَ يَصْنَهُ ۚ فَوْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ \* وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَمْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا بَامُوسَى أَجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ هُو لَاءِ مُتَبِّرٌ مِا هُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَدْمَلُونَ \* قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْفِيكُمْ إِلَهَا وَهُ يَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْمَا لِمَينَ \* وَإِذْ أَنْجَيْنَا كُمُ مِنْ آلِ فِرْعَىٰنَ يَسُومُونَكُمُ \* سُوءَ الْمَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ \* وَ يَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَامْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْـلَّةً وَأَ عَمْنَاهَا بِعَشْرَ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي في قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُسْدِينَ \* وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّه قالَ رَبِّ أُرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَى الجِبَلِ فَإِنِ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني فَاكَا تَجَـلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قالَ سُبْحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ \* قَالَ يَامُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَ بَكَلَامِي غَذُهْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* وَكَتَدِننا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ عَفُدْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الذينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِنَدِيرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُوْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ النُّشْدِ لاَ يَتَخِذُوهُ سَمِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبَيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مِ كَذَبُوا بآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ \* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالقَاءِ الآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَا كُلُمُمْ هَلَ يُجُزَّوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَمْ مَلُونَ \* وَأَيْخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ كُلِيِّهِمْ عِمْلًا جَسَدًا لَهُ خُوار أَنَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِينَ \* وَلَّا سُقِطَ فَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا

أَنَّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَكُنْ كُمْ يَنْ حَمُّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ \* وَلَّمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئُسَ مَا خَلَفَتُمُو نِي مِنْ بَعْدِي أَعَبِكُ ثُمْ أَنْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَ الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُنُّهُ إِلَيْ قِالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُو فِي وَكَادُوا يَقْتُلُو َنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءِ وَلاَ تَجِمْلُنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ \* قالَ رَبِّ أَعْفِرْ لِي وَلِاخي وَأَدْخِلْنا فِي رَجْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا الْمِحْلَ سَيَّنَا لَهُمْ عُصَبْ مِنْ رَبِّم وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا وَكَذَٰلِكَ نَجُرى الْمُفْتَرِينَ \* وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَلَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي أَشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَة لِلَّذِينَ أَمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ \* وَأَخْتَارَ مُولَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُمْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاى أَيُّهُ لِكُنَّا عِمَا فَعَلَ السُّفْهَاءِ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مِنْ نَشَاءِ وَتَهْدِي مِنْ نَشَاءِ أَنْتَ وَلِينَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْ عَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْنَافِرِينَ \* وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءْ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ثَيْءٍ فَسَأً كُنَّبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّ كَاةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُونُّمِنُونَ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيّ مَكْنُو بَا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُكُمْ بِالْمَرُوفِ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ أُو يُحِلُّ لَكُمْ الطيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالَّذِينَ آ مَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهِ وَأُتَّبِمُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ ثُمُ المُفْلِحُونَ \* قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيمًا ٱلَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ يُحْدَى وَيُمِيتُ ۚ فَا مِنْوا بِاللَّهِ ورَسُو لِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَامِاً تِهِ وَأُتَّبِهُوهُ لَعَلَّـكُمْ ۖ تَهْتَدُونَ ُوَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةً ۚ يَهٰدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَمْدِلُونَ \* وَقَطَّمْنَاكُمُ ٱ ثَنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَتَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُولَى مِ إِذِ أَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأُنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشُرَةً عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَ بَهُمْ وَ ظَلَّاننا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَ لْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَارَزَقْنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ \* وَإِذْ قِيلَ كَمُمُ ٱسْكُنُوا

هذه القرية وكلوا منها حيث شيئهم وقولوا حطة وأدخلوا الباب شيخدا تنه وكان علم وتعليا تسكم منها الله والقريد الخيسين به وأسانا عليم عن القرية الذي قيل لحم فأرسلنا عليم م ورجن المريد التي كانت حاضرة البحر الايمان المدون وجن التريية التي كانت حاضرة البحر الايمان المدون أَشْرِلُتُ أَبَاوُنَا مِنْ قَبَلَ وَكُنَّا ذَرِيبَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَيْتُهِدِيكُنَا يَا فَصَلَ الْمُدِيلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَفَصُهُمُ لا يقولوا على الله الله الله أو من ودرسوا مافيه والقار الاخرة خير للذين يتقون إفلا تعلف \* رِ بِيكُم قالُوا بَيلَ شَرِيدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا فَافِلْمِنَ ﴾ أو تقولُوا إنَّا وَالَّذِينَ يُسَكِّونَ بِالْكِيَّابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيمُ أَجْنَ المصلِّحِينَ \* وَإِذْ نَتَفْنَا الْجَبَلَ فَوْتَهُمْ كَأَنَهُ طَالَةً وَظَنُوا أَنهُ وَاقِعَ بِهِمْ خَدُوا مَا آنَيْنَا كُمْ بِقُوقَ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَمَكَ عُمْ تَتَقُونَ \* وَإِذْ أَخَذُ رَبِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرِيْتُهُمْ وَأَشْهِدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ السَّبَ الايان ولعلهم يرجمون \*

قد أخو الله عزوجل هذه القصة لطول السكادم عليها ولما فيها من العبر والآيات ولقد كان زبانها بعد ما القداعة القداعة وكم فيها من حكمة ، ألم تركيفكان موسى عليه السلام الرة يحاج الفراعة و بدعو الي الله ثم يحاج قومه و يعظهم أخوى ، وكيف أفادت الله المحاورات الفرعونية ما كان في مصرمن المجالس النيابية والحكومات الشورية مع رصفهم بالظلم و بعدهم عن العدل مع الغرباء ، ثم كيف استبان المجالس النيابية والحكومات الشورية مع رصفهم بالظلم و بعدهم عن العدل مع الغرباء ، ثم كيف استبان ما المجالة المتبان المجالة على العلم من الأثر الشريف والفضل المنيف ، وكيف كان السيحرة أثبت المانا وأعلى بنيانا ما على العلم من العربة على العلم من الأثر الشريف والفضل المنيف ، وكيف كان السيحرة أثبت المانا وأعلى بنيانا

من جهلة بني اسرائيل إذ قالوا \_ ياموسي اجمل لنا إلها كما هم آلهة \_ وكيف رضى السحرة المصريون أن عوتوا وهم موقنون ورضوا يالقتل وهم مسلمون . وكيف عبد بنواسرائيل عجلا مصنوعا من الذهب بعد مارأوا العصا قابت ثعبانا فهم بذلك أشبه بالصبيان يفرحون بالحاوى حتى اذا ستموها أكلوا غيرها وكالذين يبيعون الرطب من النخل الذي هم زارعوه يأكلون وطبا كثيرا فاذا ستموا منه أكلوا سمكا مملحا وهكذا سأن جبع الناس في أمورهم الجسمية يستحبون تغيير للناظر والأطعمة والملابس والأزياء والسفر الى البلدان ترويحا للنفس من عناء الأعمال ، فالعالم الممادي كثير التلون والمغبر وعلى ذلك لاثبات له ، فأما الثبات فالمس يكون إلا لعالم المعنويات والبراهين العقليات والداوم الرياضيات والحجم المنطقيات فالمك هي العاوم الباقية والآراء الثابتة والأحوال الصادقة ، فانظر كيف كان إيمان الجهل أضعف أثرا وأقل دواما ، وكيف أضل السامري بني اسرائيل إذ صنع لهم \_ عجلا جسدا له خوار \_ فقال \_ هذا إله كم واله موسى \_

وفي هذه الآيات دلالة أن الجهاد من المهد الى اللحد فان موسى عليه السلام بعد أن حاج المصريين ومجبى قومه وذهب الى التيه متهم أصبح في جمدال وحوار معهم وهم يكفرون تارة ويؤمنون أخرى فهو محارب لمدوّه وعلى حذر من قومه ولكن العاقبة للتقين فقد فاز بقبوطم الألواح واهتدوا بهديه وأصبحوا مؤمنين . فهذه القصة تعطى علم الصر وان النجاح يتبعه وتفيدنا أن الايمان اليقبني لاسبيل اليه إلا بالعسلم ولانجاح لأمَّة إلا بالعلم فأما التقليد فانه شرَّ مستطيرً • فالأوَّل كالسحرة والتاني كبني اسرائيل وتعلمنا أن الانسان مجاهد مادام حيا فلايركن الى أحد فانهم جميعا متقلبون وايس الحذر من الصديق بأقل قوّة من مقاومة العدق بل الأولياء والأصدقاء هم الذين يراقبون لأن القلوب متقلبة والنفوس الانسانية غيرثابتة كالمادة التي فيها يتقلبون وأيضا هؤلاء ملازمون والأعداء مفارقون والمعاشر اذا ضرب لم يخطئ في ضربته بل يصيب المرمى . ولذلك قال عَرَالِيَّةِ ﴿ وجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس ﴾ وذلك لما رجع من احدى الغزوات وترى هُذا واضحافي هذه النّصة فان موسى كانت عداوة فرعون له وتتبة ونجا منه . أماقومه وأهله فقد تلوُّنوا مرات كثيرة . ستموا المنّ والساوى . وعصوا أن يدخلوا الباب سجدا . وعبدوا المجل وهكذا فلانظهر عورات الأمم الا في حال أمنها . أما في حال الخوف فانهم بالعدق مشغولون . وهؤلاء لم تظهر عيو بهم إلا بعد أن خرجوا من مصر فنفرغوا لمااستعدّت له نفوسهم من التاقين والتفرّق والغبارة والشك والاشراك ولذلك ختمت هذه القصة باتية أخذ العهدوسيأتي أن العهد الذي أخذه الله على الناس برجع الى نظام العالم وجمله وكأنه ناطق بفصيح العبارة أن الله لارب سواه وأردف ذلك بقصة من هو عالم وترك أنعلم فلم يعمل به وعصى وانسلخ منه وصار شيطانا صريدا . فأسم مافي هذه القصة العلم اليقيني ولايكمون إلا بالنظر في الطبيعة بدليل العهد المأخوذ على الناس في مناظر الأرض والسموات ويتأو العلم الصبر والأخلاق الفاضلة وتكون النتيجة الهوز والنحاح

والمجب كيف تكون هذه القصص كامها على نسق واحد وقدكانت تنلى على المسلمين وهم ضعفاء فتقوى عقائدهم ثم كيف أصبحوا أقويا مشاكلة لقصص الأنبياء . هكذا تسكون العاوم . وهكذا تسكون المعجزات. وهذه هي الفوائد المستذبحة من الآيات لافائدة إلا بنحو ماذكرناه . ولانفع إلا في محو ماحررناه

فأما القراءة اللفظية والتفسيرات الحرفية فانما هي شأن المقرئين وقراء القرآن الجودين ولكن حياة الأمم بالاستنباط والاستدلال والرق بغيرذلك وأمثاله محال و وانبدأ بالتفسير اللفظي فنقول و قال تعالى (ثم بعثنا من بعد يعمر) الضمير للرسل في قوله حواقد جاءتهم رسلهم - (موسى با آياننا) بالمعجزات الواضحات (الي فرعون و لمئه فظلموا بها) فكفروا با آياننا أجرى مجرى الكفر الأنهمامن واد واحد وفرعون لقب لكل من ملك مصر ككسرى الله فارس (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) أي انظر يامحمد بعين العقل والبصيرة كيف

فعلنا بهم وكيف أهلكناهم (وقال موسى بافرعون إنى رسول من رب العالمين) اليك قال فرعون كذبت فقال موسى (حقيق على ألا أقول على الله إلاالحق ) أى أناح يص على ألا أقول على الله إلا الحق (قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مي بني اسرائيل) فلهم يذهبوا مي راجمين الى الأرض المقدّسة التي هي وطنهم ﴿ وذلك أن يوسف عليه السلام﴾ لما توفى غلب فرعون على نسل الأسباط واستعبدهم لأن المصر بين القدماء كأحل الصين لايسمحون للغريب أن يطأ بلادهم ولكن لما دخل العرب العمالقة مصر واستوطنوها محوخسمائة سنة أباحوا دخول الأجانب كالعبرانيين . ولما شب يوسف عليه السلام وعظم شأنه وأصبحت في يده خزائن مصر أرسل الى أبويه واخوته فأنوا مصر وبعد مدة رجع المصريون الى فكرة الخوف من الأجانب فاضطهدوا بني اسرائيل بحكم تنازعالبقاء فجاء موسى وقال لفرعونَ فأرســل مهي بني اسرائيل ﴿والمدَّةُ ﴾ بين دخولهمأيام يوسف وخروجهم أيام موسى الذي القذهم أر بعمائة عام (قال إن كنت جئت با يَهُ) من عند من أرسلك (فائت بها إن كنت من الصادقين) فائتني بها لتصح دعواله ويثبت صدقك فيها (فألقي موسى عصاه فاذا هي) اذًا هذه للفاجأة وهي ظرفزمان بمنزلة تمت وهناك (أمبان مبين) حية عظيمة وقوله مبين \_ ظاهر ، روى أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشمر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر ثم توجه محو فرعون فهرب منه وانهزم الناس مزدجين فيات منهم (٢٥) ألف نسمة الخ م وهذا لم يذكره القرآن فلانعرف إلا ماجاء به أومايتبت في أحاديث قام البرهان على صحتها وعلى كل فالمهم في هذا كله العبرة من هذه القصص فالقصص تذكر بمناسبتها العاوم وماعدا ذلك يكتني به القاصرون واعلم أن هذه الحية العظيمة كانت خفيفة الحركات فن يراها يظنُّ أنها جان أى حية صغيرة كما في آية أخرى \_ كَانها جَان \_ أى فى خفة الحركة فهى كبيرة الجسم خفيفة الحركة (ونزع يده) من جيبه أومن تحت إبطه (فاذا هي بيضاء للناظرين) معناه أن البياض لم يكن من جبلتها وطبيعتها لأن سيدنا موسى عليه السلام كان آدم شديد الأدمة فليس في يده بياض فاما أدخلها في ابطه وأخرجها اذا هي بيضاء نورانيــة غلب شعاعها شعاع الشمس فصار بياضها للناظرين لافى جبلتها ويصح أن يقال بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليه النظارة (قال الملامن قوم فرعون انّ هذا لساح عليم) ولقد جاء في سورة الشعراء \_ وقال فرعون لللا حوله ان هذا لساح عليم \_ اعلم أن مجلس الأعيان والنواب عن البلاد والملك على رأسهم متى تشاوروا في أص وأقرروه بعد المراجعة والمحاورة أصبح مقولا لهم جميعا واذا كان هذا قولهم هنا وقول فرعون في سورة القصص فمعناه أن الأمم كان شوري وكان الرأى متى تم عملوا به بدليل أن الملا قالوه هنا وفرعون سيقوله في الشعراء فان الحكومة لاتعمل بالمشورة إلا بعد تمامها فكان ذلك اشارة الى الحكومة المنظمة إذ ذاك يقول الملاً ثم تقول الحكومة وقول الملاً جعل فى القرآن فى السورة التي تقدّمت على السورة التي ذكر فيها قول فرعون وهذا من عجائب العلم والحكمة ، تقول الأمة فتخضع الحكومة . ومعنى كونهساحوا علما أنه يأخذ بأعين الناس حتى يخيل اليهم أن العصا صارت حية ويرى الشئ بخلاف ماهوعابه كما أراهم يده بيضًاء وهو آدم اللون وقد كان السحرغالبا في مصر (يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون) نشيرون في أن نفعل (قالوا أرجه) أي ارجمه أي أخره أي أخر أمره وقرئ \_ ارجمه \_ على الأصل (وأخاه) هارون (وأرسل في المدائن حاشرين) جامعين (ياتوك بكل ساحرعليم) ماهر بصناعة السحر (وجاءالسحرة فرعون) بعد ما أرسل لهم الشرط في طلبهم (قالوا أنن لنا لأجرا ان كنا بحن الغالبين) وهذا جُواب سؤال كأنه قيل ماذا قالوا إذ جاوًا (قال نعم) إن لكم لأجرا (وانكم لمن المقرّبين) عطف على الجلة التي سدّ مسدها نعم (قالوا ياموسي إما أن تلقي واما أن نكون يحن الملقين) خيروا موسى صماعاة للا دب أواظهارا للجلادة وان كانوا هم أنفسهم يرغبون أن يلقوا قبله (قال الفوا) من باب الكرم والتسام وحسن الخلق والأدب

اللائق بالأنبياء (فلما ألقوا سحروا أعين الناس) بأن خيلوا الى الأمين ما يخالف الحقيقة (واسترهبوهم) وأرهبوهم ارهاباً شديدا كأنهم طلبوا رهبتهم (وجاؤا بسعمر عظيم) في فنه مديقال انهم طاوا ثلاث الحبال بالزئبق وجعلوا داخل تلك العصى زئبقا أيضا وألفوها على الأرض فاما أثر حر الشمس فيها محركت والتوى بعضها على بعض حتى خيـل للناس أنها حيات والأرض إذ ذاك قد امتلات بالحيات وأوجس في نفسه خيفة موسى لأجل فزع الناس خيفة أن يتفر قوا قبل ظهور منجزته (وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك) فألقاها فصارت حبة (فَاذَا هي تلقف مايأفكون) أي تبتلع مايزورونه من الافك والافك هوصرف الشيُّعن وجهه يقال انها لما تلقُفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين لتبتلعهم أيضا فهر بوا وازد حموا حتى هلك جمع عظيم منهم ثم أخدها موسى فصارت عصاكما كانت فقال السيحرة لونَّان هذا سيحرا لبقيت حبالنا وعصينا (فوقع الحق) فنبت لظهور أصم، (و بطل ما كانوا يعملون) من السحر والمعارضة والافك (فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) أي صاروا أذلاء مبهوتين أورجُعوا الى المدينة أذلاء مقهور بن والصمير لَفُرِعُونَ وقومه (وألقي السحرة ساجدين) لله أي ان الله حلهم على السجود حتى ينكسر فرعون وينهزم عن أتى بهم عدّة أيكسر بهم موسى وانقلب الأمر عليه فان الحقيقة نظهر و يخدمها ماهو في جانبها وماهوفي صف عدوها على السواء فالحقيقة غالبة ولو بعد حين ومادام الإنسان على الحق فانه غالب لامحالة (قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون ﴿ قال فرعون آمنتم به) بالله أو بموسى (قبل أن آذن لكم إن هــذا لمكر مكرتموه) أي ان هذا الصنبع لحيلة احتاتموها أنتم وموسى (في المدينة) في مصر قبل أن تخرجوا الميعاد المضروب (التخرجوا منها أهلها) أعنى القبط وتخلص لهم ولبني اسرائيل (فسوف تعلمون) عاقبة مافعلتم وهذا تهديد مجمل ثم فصله فقال (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) من كل شق طرفا (ثم لأصلبنكم أجمعينُ) تفضيعها لكم وتُذكيلا وخزيا لُكم وعبرة لنيرُكم (قالوا إنا الى ربنا منقلبورن.) بالموتُ فلانبالي بوعيدائه . وقيل في المعنى

واذا لم يكن من الموت بد يه فن المجز أن تكون جبانا

ثم قال الله تعالى (وماننقم منا) وما تذكر منا (إلا أن آمنا با آيات ربا لما جاءتنا) أى ماننكر منا إلا ايماننا ولاجوم أن حرية الفكر هي مبدأ السعادات فاذالم نكن أحرارا في آرائنا فالقر خير لنا ولم يبق لنا إلا الرجوع الى الله (ربنا أفرغ علينا صبرا) أى هب لنا صبرا واسعا وأكثره علينا حتى يفيض علينا و يغمرنا كما يفرغ الماء افراغا (وتوفنا مسلمين) ثابتين على الاسلام \* قيل انه لم يفعل بهم ذلك فلم يقدر على انفاذ وعيده فيهم لما جاء في آية أخرى - أتما ومن اتبعكا الفالبون - وهنا قد فرغت المحاجة وخذل القوم من جهة السحر وعادة اللقوى أن يستعمل الحجة فاذا بطلت استعمل القوّة وهذه عادة الأقوياء مع الضعفاء وأوروبا مع أهل الشرق واذلك أعقب بقوله (وقال الملا من قوم فرعون أتذر مومى وقومه ليفسدوا في الأرض أي أرض مصر بالاستعلاء فيها وتغيير دين أهلها (ويذرك وآلهتك) معطوف على يفسدوا و ومعاوم أن أصناما تبنى لتأخذ بألباب العابدين ولهم جداول وفقيه المكوا كب السبعة وفيها حساب دقيق قد ذكرت ملخصه في أوّل سورة البقرة وأن الله هو الواحد فله عدد (١) وأما المادة التي بها هدنده الكائات فلها عدد (٧) وأمناما تبنى لتأخذ بألباب العابدين ولهم جداول وفقيه المكوا كب السبعة وفيها حساب دقيق قد ذكرت ملخصه في أوّل سورة البقرة وأن الله هو الواحد فله عدد (١) وأما المادة التي بها هدنده الكائات فلها عدد (٧) وقد كانوا يجعلون لهام بعات يكتبونها في صحائف من ذهب فيأوقات خاصة لمنافع يزعمون أنهم ينالونها وتلك وتحد المرب العدد في نفسه و فثلا المشترى له عدد (٤) وشكله (١٦) وتجد الأعداد في الطول والعرض اذا جمعها تكون متساوية وهي تبتدئ بواحد وتنهي بعدد (١٦) وكل صف أمني أورأسي الطول والعرض اذا جمعها تكون متساوية وهي تبتدئ بواحد وتنهي بعدد (١٦) وكل صف أمني أورأسي الطول والعرض اذا جمعها تكون متساوية وهي تبتدئ بواحد وتنهي بعدد (١٤) وكل صف أمقي أورأسي

أوقطر من القطرين مجموعه (٢٤) فاذا كان الصف الأعلى (٤) و (١٤) و (١٥) و (١) والذي تحته (٩) و (٧) و (٦) و (١٦) فانك تجدكل واحد (٤٣) وهكذا ولملماء الارتماطيق في هذه الأشكال قُواعد يَمَكُنْ وضعها بَها في غَاية السهولة • ويظهر أن هذه الأشكال كانت تخلب عقوهم آذا علموا أن حسابها منظم مدهش فتحدث في النفس الانسانية استهواء فتصير في حال أشبه بحال التنويم المغناطيسي فبمثل هذا كاثواً يعبدون الصور المصنوعة والصور المصنوعة قائمة مقام الكواكب والكواكب من صنع الله الذي هو الواحد وهي من تمكرار الواحدفاولا الواحد ماكان الاثنان وهو المادة ولولاهما ماكان الثلاثة وهو زحل وهكذا فكل واحد هو وماقبله سبب فما بعده كما ان كل عدد مو وماقبله علة لما بعده . هذه هي الاراء التي كانت فاشية عند أكثر الأم القديمة م ومعاوم أن فراعنة مصر كأنوا ينسبون للمو المالعاوية انتسابا خرافيا كماوك الصين وماوك اليابان ولولا بطلان الآراء القديمة ماتفدم نوع الانسان لأنه اذاكانت الكواكب السبعة هي التي وقف عليها علوم البشر وحاموا حوهما وجعلوا النظام الالهي الشمسي قاصرا عليها حتى تصل الى القمر الذي من تحته عالمنا الأرضى فياكان يتسنى الناس أن ينظروا السيارات الجديدة مثل (لرورانوس ونبتون) كما أوضحناه في قصة ابراهيم الخليل عليه السلام في سورة الأنعام فاما قال الملا من قوم فرعون ذلك (قال) فرعون (سنقتل أبناءهم) صغاراكما كنا نقتلهم قبل ولادة موسى (رنستحي نساءهم) نتركهن أحياء لنستخدمهن وذلك لنقلل عدد بني اسرائيل الذين يعتر بهم موسى (وانا فوقهم قاهرون) وهم مقهورون تحت أيدينا (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصروا) لما سمعوا قول فرعون وتضحروا أمنه وذلك ليسكن قاو بهم (إن ألأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للتقين) هذا وعدهم بالنصر وانهم سينجون من قبضة المصريين والأرض للجنس لا للعهد والا فبنواسرائيل لم يملكوا القطر المصرى (قالوا) أي بنواسرائيل (أوذينا من قبل أن تأتينا) بالرسالة بقتل الأبناء (ومن بعد ماجئتنا) باعادته (قال عسى ربكم أن بهلك عدة كم و يستخلفكم في الأرض أي جنس الأرض وهي هنا فلسطين وهذا وعد صريح بعد التاويم زيادة في التثبيت لزيادة الشكوى وتكرارها (فينظركبف تعماون) فيرى ما تعماون من شكر وكفر وطاعة وعصيان فيجاريكم على مقتضى أعمالكم وحقيقة قد فعل بهم ذلك لأنهم لما خرجوا الى فلسطين كانت لهم حكومة جهورية ثم حكومة ملكية ثم طغوا فى الأرض فأذلهم الله على يد بختنصر ففرقهم فى جهات أصبهان ثم رجعوا وعصوا أيام عيسى عليه السلام فأجلاهم الروم الجاوة الكبرى قبل انتهاء القرن الأوّل المسيحى ولم يرجعوا الى الآن . أنعم في هذه الأيام أرجعهم الانجليز في الحرب الكبرى ولكن لاندري ماذا يصنع الله بهم بعد الآن ، هذا معنى قوله تعالى \_ فينظركيف تعماون \_ فليس مجردالنصركافيا كما اله ليس مجرد الانتساب إلى الاسلام كافيا فالمدار على الأعمال

﴿ الايات التي أنزلت على موسى عليه السلام ﴾

اعلم أن قصة موسى فى التوراة ذكرت فى سفر الخروج فذكر فى أوائله أن بنى اسرائيل بعد موت يوسف تغيرت حاظم عند الماوك الذين جاؤا من بعد فقالوا ان بنى اسرائيل قوماً جانب عنا واذا حدثت حرب ينضمون الى اعدائنا و يحار بو ننا و يفسدون فى الأرض فسخر وهم وأذلوهم وجعلوا عليهم رؤساء من المصر بين المسخر وهم فبنوا لهم مدينتين وهما (مخازن فيثوم ورعسيس) وكانت أهم أعمالهم فى الطين والتراب وعمل الزراعة فهم يصنعون اللبن للبناء و يزرعون الحقول وكان ما كان من قتل الأطفال ونجاة موسى من القتل وهو طفل وكيف كبر موسى ونصر الاسرائيلي على القبطى رقتل المصرى ثم فر وتوجه الى شعيب وتزقيج ابنته عدين وكل هذا سيأتى تفصيله فى سورة القصص والتوراة قد أطالت القول فيه ثم رجع باممأته فأوجى الله اليه لما رأى النار فى شجرة العليق وأمره بأن يخاطب فرعون فامتثل أمر الله و ولما رجع الى مصر

أظهر آية العصا وآية اليدلبني اسرائيل فا منوا م ثم توجه الى فرعون ومعــه أخوه هرون بأمر الله فقالا لفرعون وهذا نص التوراة

﴿ هَكَذَا يَقُولُ الرب إِلهُ اسرائيلُ أَطَلَقَ شَعَى لَيَعَبِدُونَى فَى البَرِيةَ مَ فَقَالَ مَنْ هُو الرب حتى أَسَمَعُ لَقُولُهُ فَأَطُلَقَ اسرائيلُ لا أَعْرِفُ الرب واسرائيلُ لا أَطْلَقَهُ مَ ثُمْ زَادَ الْكَرِبُ وَالْفَعْطُ عَلَى بَنِي اسرائيلُ بِحَيْثُ كَانُوا يُؤْمِنُ وَنَ بَجِمَعُ النَّبِى لا أَعْرِفُ ضَرِبُ اللَّبِى فَضَلا عَنْ عَدْدُ اللَّبِى المطاوبُ مَنْهُمُ المَفْرُوضُ عَلَى كُلُ مَنْهُم ﴾ يُؤْمِنُ ون بَجِمَعُ النَّبِى لا أَجْلُ ضَرِبُ اللَّبِى فَضَلا عَنْ عَدْدُ اللَّبِى المطاوبُ مَنْهُمُ المَفْرُوضُ عَلَى كُلُ مَنْهُم ﴾

يقول فى التوراة ان موسى حينها دخل على فرعون كان ابن ثمانين سنة وهرون كان ابن ثلاث وثمانين سنة ، وأص الله أن يلقى العصا أمام فرعون فصارت ثعبانا ، ويقول إن السحرة المصريين رموا عصيهم فصارت ثعبانا ، ويقول إن السحرة المصريين رموا عصيهم فصارت ثعابين فابتلعت عصا موسى عصيهم والذى رماها هو هرون بأص موسى ، ثم لما لم يمتثل فرعون ولم يرسل بنى اسرائيل أص الله موسى أن يقول لفرعون (ها أنا ذا أضرب العصا التى فى يدى على الماء الذى فى النهر فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر الخ)

ولم يمتثل فرعون بعد ذلك ولم يطلق بنى اسرائيل فضرب هرون العصا بأمم موسى على الأنهار والسواق الح فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر ، وفى كل صرة يستغيث فرعون ويقول ﴿ أرسلهم معك ﴾ ثم بعد زوال المصيبة بدعاء موسى وهرون يغدر عليهما ثم كان ضرب العصا أيضا فع البعوض بلاد مصرثم النباب ثم موت المواشى ثم الدمامل ثم نزول البرد من السماء على هيئة مطر فتموت البهائم التي فى الحقول والنار كانت تلتهب فى وسط البرد ثم كان الجراد ثم كان ظلام دامس

فاذن الآيات المذكورة في التوراة اليد والعصا والسم والضفادع والبعوض والنباب وموت المواشي والسمامل والبرد والجراد والظلام الدامس . وقد جاء في هذه الآيات المصا واليد وقد تقدّمتا . وقد ذكر غريرها من البقية فقال (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) بالجدب لقلة الماء والسنة غلبت على عام الفحط لكثرة مايذكر عنمه و يؤرخ به ثم استق منها فقيل أسنت القوم اذا قطوا (ونقص من الثمرات) بكثرة العاهات والآفات (لعلهم يذكرون) لكي يتنبهوا على أن ذلك بشوم كفرهم فترق قاوبهم بالشدائد فيفزعوا الى الله ويرغبوا فيها عنده (فاذا جاءتهم الحسنة) كالخصب والسعة (قالوا لنا هـذه) لأجلنا ويحن مستحقوها (وان تصبهم سَيَّةً) جدب وبلاء (يطيروا بموسى ومن معه) يتشاءموا بهم ويقولوا ماحل بنا هــذا البلاء إلا بشؤمهم وهذا من قساوة القلب فان المصائب انما تحل بالناس لترقق القاوب . فأما هؤلاء فان قاوبهم اشتدت صلابتها فهم كالطين يهاسك ويتصلب بايقاد النارعليه بخلاف الماء وأنواع السوائل فان النار تلطفها . فالناس اذن ﴿ قَسَمَانَ ﴾ قسم تهمندبه المصائب فهو كالمواد المستعدة للنوبان . وقسم تقسى قلبه فهو كأنواع الأحجار والطين وما أشبه ذلك ومنهم من يحتاج الى نار شــديدة فتهذبه كالحديد والنعماس ثم قال تعـالي (ألا انمـا طائرهم) سبب خيرهم وشرّهم (عنــد الله) في حكمه ومشيئته والله هو الذي يقدّر مايصــيبهم من الحسنة والسيئة ـ قل كلّ من عند الله ـ (ولكنّ أكثرهم لا يعامون) ذلك (وقالوا مهما تأثنا به من أية لتسمحرنا بها في النُّ ، وَمِن بن يعني أيما شئ تأتنا به ﴿ وَ بين مهما المفسرةُ بما ذكر بقوله من آية لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا ـ فما بحن لك بمؤمنين ـ والضمير في به وفي بها لمهما ولكنه مذكر أولا باعتبار لفظ مهما ومؤنث نانيا لما بينت بلفظ آية ومهما في محل نصب بفعل يفسره تأتنا أوفي محل رفع بالابتداء (فارسلناعليهم الطوفان) ماطاف بهـم وغشى أماكنهم من مطروسيل . وقيل المونان أوالطاعون وهــذا القول الأخير قريب مماجاء فالتوراة (والجراد والقمل) قيل هي الراغيث (والضفادع والدم) وقد تقدّم أكثر ذلك نقلا عن الثوراة (فلماكشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه) الى حدّ من الزمان هم بالغوه لا محالة كما قدّرناه عندنا في عامنا الفديم (اذا هم ينكثون) أي فلما كشفنا عنهم العداب فاجؤا بنكث العهد ونقض الميثاق

ولقد تقدّم ذلك في عبارة التوراة فقد كانوا كل عاهدوا موسى أن يدعو الله برفع المذاب و بعد ذلك يأذنون له بأخــذ بني اسرائيل فيدعو الله و يستجاب الدعاء يتكثون ثم يأص، الله بآية أخرى وهكذا في كل من ة يعاهدونه ثم ينقضون الميثاق بعد ذهاب العذاب عنهم (فانتقمنا منهم) والانتقام ضــ للانعام كما ان العقاب ضدَّ الثواب (فأغرقناهم في اليم) هو البحر وهو معظم الماء (بأنهم كذبو ابا آياتنا وكانوا عنهاغافلين) أى كان اغراقهم بسبب تكذيبهم بالأبيات (وأورثنا الفوم الذين كانوأ يستضعفون) وهم بنواسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستخدام (مشارق الأرض ومغار بهاالتي باركنا فيها) أي مشارق الأرض المقدّسة ومفاريها وهي بيت المقدس ومايليه من الشرق والغرب وهذا هو الذي ثمّ فعلاً في التاريخ وأما ذكر مصر في هذا الموضوع فهي خرافة دخلت في كتب التفسير وهي كاذبة بأميين التاريخ وهو معاوم والقرآن فان الأرض التي بارك الله فيها في القرآن لاتطلق الاعلى الأرض المقدّسة ، ألاترى الى قوله تعالى \_ سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المستحد الحرام الى المستجد الأقصى الذي بأركنا حوله \_ فافهم (وتمت كلة ربك الحسني على بني اسرائيــل) وهي قوله تعالى \_ وتريد أن عني على الذين استضعفوا في الأرض وبجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين وعمكن إلهم فىالأرض ونرى فرعون إوهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون \_ فهالمىذه عَتَ كُلَّةُ الله الحسني لهم بأن ملكهم أرض بيت المقدس (عاصبوا) بسبب صبرهم على الشدائد (ودمرما) وخربنا (ما كان يصنع فرهون وقومه) من المبانى العظيمة و بعض الأهرامات والعمارات (وما كانوا يُعرشون) أى ما كأنوا يسقفون من ذلك البنيان أوما كانوا يبنون من البيوت والقصور . وهذا تمام قصة فرعون وقومه م وهنالطاتف

﴿ اللطيفة الأولى ﴾

قد عامت أيها الذكل أن هذا القصص جاء تذكرة لنا وآيات موسى من الجراد والقمل والعما والبدمضت في الأيام الغابرة والعصور الدائرة و بنواسرائيل الأقلون قد ماتواونين الآن في عصر لانهتم فيه إلا بما ينفعنالأن الله يقول \_ وذكرى للمؤمنين \_ فأما الذكرى لنا فاعلم أن الغذر والالام والبلايا اذا صها الله على قوم فانه لا يريد إلا ايقاظهم ورقيهم وهؤلاء القوم اما أن يكونواكالطين كما قدمنا فيزدادوا صلابة فيستحقوا الناركاللبن المصنوع من الماء والطين والنبن اذا ضربته الشمس صلب فيوضع في التنور فيزداد صلابة و واما أن يكون كالثلج أوكاز بد فاذا سلطت النارعليهم لانت شكيمتهم وسلبت طبيعتهم وانقادوا خاشعين خاضعين كالماء ينزل الى الأنهار فيجرى وكالسمن من الزبد و ولقد فعمل الله ذلك مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فأنزل عليهم ظلم الأم التي حوظم من قبعد أخرى على وفاق مافعل الله في مصرعلي بد موسى وهرون عليهما السلام وأقرب أمة (الأندلس) هؤلاء أبناء العرب اخواننا أصابهم مصائب متكررة من الفرنجة في قرون عليهما عدة فلم يزدادوا إلا حبا للشهوات وقربا من الظلم و بعدا عن العدل واختلاف كلة و بعدمودة وعذابا واصبا مله من دافع في قوهم شر ممزق وأسكنوهم اللحود خامه بن وورثوا أرضهم وديارهم وهم مطرودون و انتهت الطيفة الأولى

﴿ الطيفة الثانية ﴾

ان بنى اسرائيل لما صبروا نجاهم الله وأسكنهم فى بيت المقدس . وهكذا تتم كله الله الحسنى على كل أمة صبرت وجاهدت . ألاثرى أن دولة (بولونيا) قد من قت بين ثلاث دول من أورويا أى بين الروسيا وألمانيا والنمسا فيق أبناؤها حافظين ذكرى بلادهم وهم صابرون حتى اذا جاءت الحرب الكبرى استقلت بلادهم وحفظوا كيانهم ، فاذا تمت كلة الله الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا فهسى تتم على كل أمة صبرت ويقال لها حواور ثنا الفوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها فاذا لم تسكن بيت المقدس الذى

لبنى اسرائيل فهى الأرض التى أنبتهم الله منها . وهكذا اليونان والبلغار والسرب والجبل الاسود وأحم كثيرة جاهدت وصدت فأخدت استقلالها وأصبحت أمة لا سلطان لأحد علمها . واتظر الى دولة الترك ودولة الأفغان ودولة الفرس المسلمين كيف نبذوا الأجانب فى هذه الأيام وأخرجوهم من الديار بما صدوا وهم فائزون وانظر الى الأمم التى حكمتها دولة القياصرة أزمانا وأزمانا وجعاوهم فى حكم دولة واحدة وهى (روسيا) كيف استقلت بما صدت . هذا هو الوعد الذى وعده الله للأمم وهذا الوعد صادق على جميع الأمم فلم يذكر ذلك فى القرآن لأجل سواد عيون بنى اسرائيل وانما هو لأهل المشارق والمغارب فالصابرون هم الذين ينالون الاستقلال طذا أنزل القرآن . انتهت اللطيفة الثانية

﴿ اللطيفة الثالثة قوله تعالى \_ ودص نا ماكان يصنع فرعون وقومه الخ \_ ﴾

اعم أن مدأن بلادنا المصرية كانت كثيرة وقد شاهدت بعيني رأسي المدينة التي هي قريبة من قريتنا وهي قربالزقاز بق وتسمى (تل بسطه) واسمها قديما (بو بسطيس) باسم معبودهم وهو (بست) وهي القطة وقد وجدت محنطة هناك فكنت أرى في حداثة سني بنيانها مي تفعا ارتفاعا شاهقا جدّا يعلى على بناء مشيدقديم العهد أو حديشه وكأنها مدينة بنيت فوق مدينة وهذه الأبنية عبارة عن آكام وقد يكشف الناس عما تحتها فيظهر بعض الجدران باللبن الذي عاش نحو أربعة آلاف منة وكم وجدوا فيها من كنوز ، وهذه المدينة بما حولها ربما بلفت أربعة آلاف فدان ، أما الآن فقد انقشعت تلك الآكام ولم يبق إلا أطلال دارسة قليلة جدّا تحافظ عليها الحكومة ، وكم في البسلاد من مدن مثل هذه أوخلقها الله فوجدناها مخرّبة لا يدري إلا بلدين كن حرابها ، وقد سألت أستاذي في علم التاريخ (اسماعيل بك رأفت) فقال خربت بزلزلة كبرى بدليل ماشوهد في معبد من معابد قلك المدينة أن الأعمدة ما ثالة والله أعلم بغيبه

وهذا هو قوله تعالى \_ ودمن ما كان يمسنع فرعون وقومه \_ ثم بدّلت الحال بعد قرون و بدّل الدين المصرى القديم بالدين المسيحي والاسلامي . هذا معنى قوله تعالى \_ ودمن ناما كان يصنع فرعون وقومه الخ \_ أيضا . انتهت اللطيفة الثالثة

﴿ اللطيفة الرابعة ﴾

اعلم أن تدميرماصنعه فرعون وقومه لم يكن إلا في قرون متطاولة وذلك لأسباب عمرانية وأخلاقية ودينية وأهم ماأزال ملك المصريين القسدماء خرافاتهم الدينية كما يشير لهما القرآن إذ كانوا في القرون الأولى قوما عارفين بجلال الله وجماله . ومن غرامهم به بنوا في الأرض معابد عجيبة باقية المرتف ونصبوا هياكل قد شاهدنا آثارها في جهات منف (٧) واهرام الجيزه وغيرها ، ثم لما طال عليهم الأمد قست قاوبهم بحكم المسنن الالهمية في الأرض واستدراج الأم بما جباوا عليه من التفان والاغراق في الدين حتى يصبح الدين الجديد كأنه ليس من الأضل في شئ ، مثلا كانوا يقدّسون الطيور لأن العلماء أمروهم بحفظها لتأكل الديدان فعبدوا بعضها بعدالتقديس فتقديسها بأص الدين وعبادتها افراط كذلك البقرمقد سلمنفعته فعبدوه ، ولقد شاهدت مدافن المجول المتحالة والمتحرب المتحرب المتحرب المتحرب المتحرب المتحرب المتحرب عليها ولم تكشف إلا قريبا وهكذا توسع الذوم في الامور الجسمية وعبادتها حتى عبد قوم جهة اصوان (الغتم) وآخرون (المسمك) وهكذا توسع الذوم في الامور الجسمية وعبادتها حتى عبد قوم جهة اصوان (الغتم) وآخرون (المسمك) ولاتزال ترى في المدافن سمكا صبروه وغما من الذهب تستخرج المرق ويتنافس فيها المتنافسون من الفرنجة ولاترال ترى في المدافن سمكا صبروه وغما من الذهب تستخرج المرق ويتنافس فيها المتنافسون من الفرنجة وهذه أمة بعد أبن كان نظرها الى الكواك والشمس وانها من نوراللة وكانوا صابثين أصبحت أنظارها

(٣) قوله منف، واهرام الجيزة قال البيضاوى في تفسيره منف على ضفة النيل الغربية أعنى محل مدينة (الجيزة) الآن اه مصححه

متجهة الى العوالم الأرضية ففسدت النفوس وخربت العقول فانظروا ماذا جرى لما حضر النبرس مجيؤشهم وعلى رأسهم الملك الفارسي قاناوا جنود المصريين وقد عرف الفارسيون ضعف عقول المصريين وعقائدهم فأحضروا القطط المعبودة عندهم المقدّسة في دينهم فأوقفوها بين الصفين فتحرج المصريون من ضربهم خيفة على القطط التي هي آلهة في الأرض فأوغل الفارسيون فيهم قتلا وأسرا ، ومن ذلك الحين سقط مجد مصر وهوت الى أسفل سافلين ، فانظر كيف كان الدين سبب الهلاك ، بهذا خربت مصر ، ولهذا قال الله ودص نا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون . ، انتهت اللطيفة الرابعة

﴿ العليقة الخامسة ﴾

كما ان المصريين تدلوا في الدين ونزلوا في العقل ، هكذا كثير من الأمم الاسلامية تفر قوا شيعا عمل الطريقة التي تفر ق بها المصريون سواء بسواء وانحطت دولهم بسبب التفرق الديني ، ألم تركيف ذلت النفوس وصغرت العقول وأصبح كل فريق من أرباب الطرق يختص وأهل طريقته ولا يعتقد الفضل إلا فيهم ثم يقوم آخرون وآخرون وهم يتغالون في شيوخهم ولا يزالون يقد سونهم حتى يخيل لمن يراهم أنهم على دين غير دين الاسلام ، وهذا هو التغالي في الدين ، ولقد عامت أن شيخا عالما أزهريا قد انبعه عشرات الالوف في مصر وفي مدنها وفي قراها وذلك في زماننا الحاضر وقد تمسك بامور مثل ان (العذبة) التي تنزل من العمامة فرق بين المسلم والمكافر ويتمسك بأن بعض البدع تورث الكفر حتى اعتقاء أنباعه أن المسلمين جميعا كفار وهم المؤمنون ، وهكذا قام آخر منا معاشر المصريين واستباح لنفسه أن يذكر أتباعه اسمه مائة ألف من في اليوم فكا رأيت أن (قنبيز) الملك الفارسي غلب المصريين بأمن ديني ، هكذا ترى أهل أورو با ضحكوا على عقول المسامين واقتطعوا منهم طوائف لغلق هم في أمور دينهم أو تفريطهم

ان المسامين ظنوا أن الدين هو مافى كتب الفقه وحده ولوأنهم عرقوا أن القرآن أوسع ألف مهة من الفقه ودرسوا مافيه وانتبهوا لأمثال مانذكر الآن لكانوا أقرب الى التعاون و لكن القرآن من أيام الأثمة الأربعة رضى الله عنهم تركه الناس استفناء عنه بالفقه وأفهمهم العاماء أن خلاصة القرآن الفقه وماعدا ذلك فانما هو بركة يتبدك به الناس لاغير و فيهذا أصبح المسامون شيعا وظنوا أن فروع الفقه هي الذين والحق أنها سياج الدين وحارس الدين لانفس الدين و أما نفس الدين فهو عجائب هذا القرآن كالتي نذكرها الآن لتقريب فهم مقاصده ومراميه الى الأذهان لنهذيب العقول ورفع منزلة النفوس وتدميث الأخلاق

وتوسيع المدارك

وسيقوم بها قوم أعلى مقاما وأرفع نفوسا في العلم وأطول في الفهم باعا \_ والله يهدى من يشاء إلى صُراط مستقيم \_ واعلم أنه لاسبيل لرقى المسلمين إلا بأص واحد وهو تعميم التعليم ونشر العلوم الطبيعية والرياضية والتأمّل في عجائب السموات والأرض مع التحلي بالدين فانهم بذلك تتفق مشاربهم وتقوم قائمتهم ، فالعلوم وتعليمها هي الدواء وماعدا ذلك فهو هراء وهواء . انتهت الطيفة الخامسة

﴿ اللطيفة السادسة ﴾

ان هذه القصة تخص بلادى وأهلها المصريين فنحن وقومنا سكان وادى النيل وقد ورثنا أرضهم ورأينا آثارهم و بلادنا كانت مها الأجانب منذ أيام (قنبيز) للآن ولم نقدر أن نتخلص منهم الى الآن منذ ألني سنة فأكثر و ولكن في هذه السنة حين تأليف هذا الكتاب قد نال قومي حكما ذاتيا ولنا مجلس نواب ومجلس شيوخ وعسى الله أن يتم أمها ونفوز بالاستقلال و يرجع الفلك الى دورته الأولى والله هو الولى الحيد والته هو الولى الحيد والته على قصص فرعون وقومه ولطائف ذلك الستة

مم أخذ سبحانه يبين عقول بنى اسرائيل وماهو مقدار تطوّرهم وفهمهم بعد أن نجوا من أرض مصر فان شأن الانسان اذا مسته البأساء أن يتضرّع حتى اذا نجا من الهلاك طفى ﴿ فأما فرعون وقومه فقد تقدّم القول فيهم وهذا القول خاص ببنى اسرائيل وفيه ذكر

(١) طلبهم عبادة الأصنام ورد موسى عليهم وكيف سفه احلاحهم

(٢) وذكر وعد الله لموسى بالمناجاة واعطاء التوراة وكان ذلك يعد أتمام (٤٠) ليلة

(٣) وذكر استخلاف موسى لهرون وذكر بعض وصايا التوراة

(٤) وذكر اتخاذ قوم موسى عجلا من الحلي كما اتخذ المصر يون التجل (ابيس) معبودا

(٥) وذكر رجوع موسى طرون وقومه واعتذار هرون له

(٣) وذكر اختياره السبعين رجلا من قومه ليتوجهوا معه

(٧) وذكر الاستطراد بمدح الأمّة المحمدية التي بشربها التوراة والانجيل

(٨) ونداء الناس جميعا أن نبينا عَلِيُّ رسولهم

(ُو) وقصتهم في السبت والحسكم عليهم بتفريقهم في الأرض شدر مدر أجمعين . فهذه تسع مباحث واليك بيانها

﴿ المبيحث الأوّل ﴾

قال تعالى (وجاوزنا ببنى اسرائيل البيحر) فصاموا يوم عاشوراء شكرا لله تعالى (فأتوا على قوم يعكفون) يقيمون ويواظبون (على أصنام لهم) تماثيل بقر عبر يقال انهم كانوا الزلين بالرقة أى ساحل البحر (قالوا ياموسي اجعل لنا إلها كما هم آلهة لأن الله لا براه وهذه نراها فنعبدها لتقرّبنا الى الله زلى هؤلاء متبر ماهم فيه ) أى مكسر مهدم فالله بهدم دينهم الذي هم عليه فالديانات التابعة الصورة متقلبة كتقلب الصور لاثبات لها (وباطل) مضمحل (ما كانوا يعماون) من عبادتها وان قصدوا التقرّب بها الى كتقلب الصور لاثبات لها (وباطل) مضمحل (ما كانوا يعماون) من عبادتها وان قصدوا التقرّب بها الى الله تعالى (قال أغير الله أبغيكم إلها ) أطلب لكم معبودا (وهو فضلكم على العالمين) الجالة حالية ومن شأن الانسان لجهالتهم والا فالله عند التحقيق يشكر على النم العامة والخاصة بل العامة أولى فهنا ذكر لهم أنه الناس لجهالتهم والا فالله عند التحقيق يشكر على النم العامة والخاصة بل العامة أولى فهنا ذكر لهم أنه فضلهم على العالمين . ثم أردفه بنجاتهم إذ قال (واذ أنجينا كم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب) أى وفى الانجاء أوالعذاب (بلاء من ربكم عظيم) نعمة أومحنة عظيمة . ويستحيون نساءكم وفى ذلكم) أى وفى الانجاء أوالعذاب (بلاء من ربكم عظيم) نعمة أومحنة عظيمة . التهني المبحث الأول

﴿ المبحث الثاني ﴾

انما ذكر الله هده المباحث التي تتعلق بجهل بني اسرائيل ليثبت قلب رسول الله على الميه على مايصيبه من قومه فليس نصره في غزوة أحد و بدر وأمثاطما بما تقدّم ذكره في سورة آل عمران بدافع ماسيفعله المنافقون من السكذب والافتراء على دين الاسلام كما فعل بنو اسرائيل وليبين للسلمين كيف كانت الأم جاهلة فيحترسون من جهلهم و ولما أبان جهلهم ذكر بعد ذلك ما أنهم الله به على موسى إذ علمه التوراة وناجاه وهذا جؤاء الحسنين فانه نفع قومه وأخرجهم من الدل فأخذوا يرتدون والله يجزى الحسنين فيزيدهم من فضله و فاذا جهل قوم موسى فان الله قربه اليه واصطفاه وأنزل عليه التوراة فان جزاء العبد عند ربه لا عند الناس و هذا مايفيده هذا المقام فليصبر الانسان على مايصيبه من الناس فذلك مقو لروحه كما قويت

نفس موسى حيثا آذاه قومه بعد ايذا، فرعون وقومه م ثم قال تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) ذا القعدة (وأتممناها بعشر) من ذى الحبة \* ذلك أن موسى عليه السلام وعد بنى اسرائيل اذا أحلك عدقهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما بذرون فلما حلك فرعون سأل موسى ربه أن ينزل عليه الكتاب الذى وعد به فأمره أن يصوم ثلاثين يوما و يعدم لما ما يتقرّب به الى الله ثم كله وأعطاه الألواح فى العشر التى زادها م فلهذا قال حواته مناها بعشر وهو تفصيل ما أجل في سورة البقرة فى قوله حدوواعد نا العشر التى زادها م فلهذا قال تعالى (فتم ميقات ربه أر بعين ليلة) بالغا أر بعين ليلة م انتهى المبحث الثانى موسى أر بعين ليلة م انتهى المبحث الثانى

(وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي) كن خليفتيفيهم (وأصلح) مايجبأن يصلحمن أمورهم" أوكن مصلحا (ولاتتبع سبيل المفسدين) ولالطع سبيل من دعاك الى الفساد (ولما جاء موسى لميقاتنا) أي لوقتنا الذي وقتناه واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا بمدين ﴿وَكُلُّهُ رَبُّهُ مِن غَدِيرٍ وَسَط كما يكام الملائكة وكلام الله ليس ككلام الناس فليس بأتى من جهة خاصة فلا جهة له خاصة فلما سمع كارمه الذي ايس بحرف ولاصوت اشتاق الى رؤ بته وغلب الشوق عليه هنالك (قال رب أرنى أنظر اليك) ذاتك بأن تمكنني من رؤيتك أونتجلي لي فأنظر اليك وأراك (قال لن تراني) بعين فانية بل بعين باقية (ولكن انظر الى الجبسل فان استقر مكانه) بيقي على حاله (فسوف تراني فلما تجلي ربه للحبل) ظهر له عظمته وآصدًى له اقتــــاره وأمره \* و يُقال أعطى الله له حياة وعلما ورؤية حتى وأى الله فلما رأى الجبــل ربه (جعله دكا) مدكوكا مفتتا والدك والدق أخوان ﴿ وَفَي قراءة حَدَكَا، لِـ أَي مُستوية بِالأَرْضِ إِلا أَ كَمَّة فيها وناقة دكاء لاسنام لهما (وخرّ موسى صعقا) حال أي سقط مفشيا عليه (فلما أفاق قال) تعظما لما رأى (سبحانك تبت اليك) من الجرأة والاقدام على السؤال من غير اذن (بأنا أوّل الوَّ عنان) أي أنا أوّل من آمن بأنك لاترى في الدنيا لأن النفوسالبشرية مهما دفت فعلائقها بالدنيا تمنمها منرؤية ذاتك العلبة واذا كانت الكهرباء والمغناطيس والجاذبية والقوى الخفية في المادّة لانقدر أن تراها في الدنيا لشدّة لطافتها وغلظ أجسامنا التي سكنت فيها أرواحنا بل ان مادّة الأثير ومافيها من الدرات لم برها أحــد في الدنيا. ولم امرفها إلا بالبرهان فليس من المعقول أن تراك في الدنيا على إن أروا-ذا اذا تحردت من المادّة لا قدرة لهما أن تراك مادامت أقرب الى أحوال المادة وعلائقها إذ لامناسبة بينها وبين جمالك م اللهم الا أذا أرتقت أرواحنا وخاصت واطفت وخاعت جيم العلائن المادية بعد دهور ودهور فينثذ يكنؤن نشاهد ذاتك لقربالأرواح من التجرد عن المادة وتكون الله الرؤية بعد معرفة جبع العوالم والوقوف على عجائب صنعك إنيستحيل التوصل للطيف إلا بعد اختراق الحجب الكثيفة كايها ومعرفة أسرارها حتى يزداد قربا وبازدياد القرب بزداد الشوق الى أن يصل الى الكمال وقد عرف أسراركل موجود وانن يصل الى المقام الأعلى عند سدرة المنتهى ويرى ربه جلّ وعلا بما لانعلم من الأحوال للغيبة عن الناس . ثم قال تمالى (قاز ياموسي اني اصطفيتك) اخترتك (على الناس) الموجودين في زمانك وهرون كان تحت أمر موسى (برسالاتي) هي أسفار النوراة (و بكلامي) و بتسكليمي اياك (فخد ما آنيتاك) أعطيتك من الرسالة (وكن من الشاكرين) على النعمة وُلاشكر على النعمة إلا بصرفها فما خلقت له بأن تبلغ الرساء مجدًا في ذلك ﴿وَكُمْتُهَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ من كل شئ) مما يحتاجون اليه من أسرالدين (موعظة وتفصيلًا لكل شئ) أي وتبيينا لكل شئ من الأمروالنهي والحلال والحرام وقوله ــ موعظة ـ بدل ــ من كل شئ ـ أي كتبنا كل شئ من الموا لله ريةصبل الأحكام (فخدها بقوّة) أي فقلنا لموسى إذ كتبنا له في الأاوام كل شئ خدها بجدّ واجتهاد أوخدها فقوّة قلب وصحة عزيمة ونية صادقة (وأمن قومك يأخذوا بأحسنها) بأحسن مافيها كالصبر والعفو بالمسنة لى الانتصار والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الأفضل (سأريكم دار الفاسقين) كنازل عاد وتُمود ومن نحا نحوهم من الأمم البائدة كقوم ﴿معين﴾ الذين كشفوا حديثا وكوبار التي قال فيها الشاعر

وصَّ دهر على وبار ﴿ فَهَلَكُتْ جَهْرَةٌ وَبَارَ

وانما أربكم دارهم لتعتبروا بهم وتتحاموا أعمالهم فلاتقعوا فيما وقعوا فيه من الهلاك والدمار والبوار ﴿ لَطَيْفَة فَى كَلَامُ اللهُ مَعَ سَيْدُنَا مُوسَى فَوْقَ الْجَبِلُ ﴾

فى هذا المقام جاء فى النوراة فى سفر الخروج أن بنى اسرائيل ارتحاوا الى برية سيناء ونزلوا مقابل الجبل وأما موسى فصعد الى الله فناداه الرب من الجبل وأخذ يأمره بما ملخص بعضه ما يأتى

﴿ انى نجيت من المصريان وجئت بكم الى و واذا حفظتم وصاياى وعملنم بها كنتم أمة مقدّسة ﴾ فبلغ موسى هذه الكامات الى شيوخ الشعب فأجاب جيع الشعب ثم قال له الله ﴿ انى ساتى اليك فى ظلام السحاب ثم أوصاه أن ينهيأ الشعب بالنظافة وغسل الثياب ولايقربوا النساء الى اليوم الثالث وفى ذلك اليوم صارت رعود و بروق وسحاب على الجبل وصوت بوق شديد جدّا فارتعد كل الشعب ، وكان جبل (سيناء) كاه يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الاتون وارتجف كل الجبل ارتجافا شديد اجدّا وموسى يتكلم والله يجيبه ، ولم يؤذن لأحد بصعود الجبل إلا لموسى وهرون ، وأما بقية الشعب فهم تحت الجبل ﴾ ومن كلام الله له مامعناه وملخصه ما يأتى

- (١) لاتعبد إلها غيرى ولاتصنع لك تمثالا منحوتا ولاصورة عما في السماء ومافي الأرض الخ
  - (٢) لاتنطق باسم الرب إلهك بأطلا
- (ُسُ) اذكر يوم السبت وقدّسه ، اعمل ستة أيام واسترح السابع لانصنع فيه عملا ما لا أنت ولا ابنك ولا ابنك ولا ابنتك ولاعبدك ولا أمتك ولا بهيمتك وكل من هو داخل أبوابك
  - (٤) أكرم أباك وأمَّك لتطول أيامك على الأرض
  - (٥) لاتفتل (٦) لاترن (٧) لاتسرق (٨) لاتشهد على قريبك شهادة زور
    - (٩) لاتشته بيت قريبك
  - (١٠) لِاتَمْتُهُ اصْمَأَةً قَرَيْبُكُ وَلَاعَبِدُهُ وَلَا أَمْتُهُ وَلَاثُورُهُ وَلَاحْمَارُهُ وَلَاشْيَأً مُمَا لَقَرَيْبِكُ

وكان الشعب من بعيد يرتعد من الرعود والبروق وصوت البوق ومارأوا من دخان الجبل فالشعب كان واقفا من بعيد . وأما موسى فاقترب من الضباب حيث كان الله . وقد ذكر في هذا المقام أن العبد اذا كان اسرائيليا لايخدم الاست سنين وفي السنة السابعة يصير حرا . ومن الأحكام مايأتي

- (١) من ضرب انسانا فيات يقتل قتلا
  - (٢) من ضرب أباه أوأمّه يقتل قتلا
    - (٣) من شنم أباه أوأمه يقتل قتلا
- (٤) واذا نطح ثور رجلا أوامه أنه في الترجم الثور ولايؤكل لحمه . فأما صاحب الثور فاله يقتل اذا كان ثوره نطاحاً من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فان لم يكن ذلك فهو برىء . واذا وضعت عليه فدية فليدفع كل مايوضع عليه
- (٥) وإذا نطح ثور أنسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحيّ ويقتسمان ثمنه والميت أيضا يقتسمانه الح
- (٣) اذا سرق انسان ثورا أوشاة فدنجه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثران وعن الشاة بأر بعة

من الغنم

(٧) ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فايس له دم

(٨) لاتضطهد الغريب ولاتضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر

(٩) لاتسئ إلى أرملة ولا إلى يتيم ، إن أسأت اليه فإنى إن صرخ إن أسمع صراخه

(١٠) ان أقرضت فضة لشعى الفقير الذي عندك فلاتكن له كالمرابي لاتضعوا عليه ربا ، اله المقصود أقُولُ هاأناذا قد أسمعتك بعض وصايا التوراة وأحكامها بما سمعه موسى عليه السلام وهو على الجبل لتطلع على الأخلاق التي لاتنافي أخلاق ديننا وسائر الديانات وعلى الأحكام الشرعية التي تختلف عن أحكامنا الشرعية المحمدية بعض الاختلاف باعتبار اختلاف الزمان والمكان والأحم ، ثم ان هده الأحكام والوصايا وأمثالها في التوراة وفي الانجيل وفي القرآن لايعقلها ولايقوم بها إلا الفاوب للتواضعة النقية . أما أرباب الكبرياء والعظمة فانهم يأنفون أن ينحضموا للحق . فاذن الكبر حجاب بين المرء وبين الحقائق العامية . وعلى ذلك يعيش المتكبر ويموت وهوغافل عما بين يديه من العاوم والمعارف ويكتنى بمايعلمه ولايزيد عاسه لكبريائه الذي حال بينه و بين مالديه من الحجائد الحكمية العامية والعملية والسماوية والأرضية ولذلك أعقبه بقوله تعالى (سأصرف عن آياتي) المنصوبة في الآفاق وفي الأنفس (الذين يتكبرون في الأرض بغيرالحق") فلايتفكرون فى السموات والأرض ولايسمعون كالرم الأنبياء ومواعظهم كالقرآن والتوراة (وان يروا يكل آية) منزلة أومكجزة (لا يؤمنوا بها) لعنادهم ولذلك لايتبع الأنبياء في أوّل بعثهم إلا الضعفاء والفقراء (وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا) لاستيلاء الكبرياء عليهم كما تقدّم في أوّل السورة من كبريا، ابليس النبي جعل أساسا لهذه المعاصى (وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ﴿ ذَلْكُ ) الصرف (بانهم كذبوا با ياننا) بسبب تسكديبهم للرّيات (وكانوا عنها غافلين) أى وعدم تدبرهم للا يات فلااتعاظ لهم بها (والذين كذبوا با آياننا ولقاءالآخرة) أى وُلقائهم الدار الآخرةُ أوماوعد الله فىالدارالآخرة (حبطت أعمـاً لهم) لاينتفعون بها (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) أي الا جزاء أعمالهم ، انتهى المبحث الثالث ﴿ المبحث الرابع والخامس ﴾

اعد أنه جاء فى النوراة أن الرب قال لموسى اصعد الى الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوسى الجبارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم فقام موسى و يشوع خادمه وصعد مومى الى جبل الله ، وأما الشيوخ السبعون فقال لهم اجاسوا لنا ههذا حتى ترجع اليكم وهاهوذا هرون وحورمعكم فن كان صاحب دعوى فليتقدّم اليهما فصعدموسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل وحل مجدالرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام ، وف اليوم السابع دعى موسى من وسط السحاب ، الى أن قال ، وكان موسى فى الجبل أر بعين نهارا وأر بعين ليلة ، وهذا أعطاه أوامم أهمها ما يخص صنع التابوت المقدّس الذي يجعل من خشب السنط وطوله وعرضه وهناك ذكر البخور وأنواع الزينة كالذهب والفضة وما أشبه ذلك ، وكيف تصنع المائدة من السنط ، وكيف يصنع المذبح وقد أطال الكلام في هذا المقام في النوراة بتفصيل عجيب و بيان أوفى

ثم قال ﴿ وَلَمَا رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعدم ماذا أصابه م فقال هرون الزعوا أقراط الذهب التي فى آذان نسائكم و بنيكم و بناتكم والذونى بها ﴾ ثم أفاد أن هرون عليه السلام هو الذى صنع المجل من ذلك الذهب و بنى هرون مذبحا أمامه وقال غدا عيد للرب

﴿ يقول ، وأف الكتاب ﴾

تبارك الله انه لولا أن المفرآن نزل لأيقن الناس أن هرون وهو نبى قد صنع العجل . انى لأعجب من الأمم السابقة كيف كانوا يبيحون لأنفسهم أن يغيروا الحقائق . وكيف يقال ان هرون كـفر بالله وصنع عجلا . ان

الفرآن قدأتي بالحقائق الناصعة رسيأتي نص الآيات وأن الذي صنع المبجل هو الساسى . فتنجب من تلك الأمم ومن تغييرهم الكتب المقدّسة . فترى النصاري برضون أن عيسي إله واليهود يقولون انه كذاب . وترى اليهود يعتقدون أن هرون صنع المجل من النهب والقرآن أتى بالحقائق ونزه الأنبياء عليهم السلام وفي ذلك الوقت أخبر الله موسي أن قومه زاغوا عن الحق وأفهمه كل ماحصل فرجع موسى الى قومه فأبصر الحجل والرقص فغضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما فى أسمفل الجبل ثم أحرق المعجل وطحنه وذراه على وجه الماء ولام هرون كما في الآيات الآتيــة . وأمر جميع بني لاوي فقتلوا من الشعب ثلاثة آلاف كما تقسد في البقرة ثم صعد إلى الجبر لل وطلب المغفرة من الله كما في الآيات الآتية أيضا لأنه قال ﴿ وَالآنَ أَنْ عَفْرِتْ خَطْيَدُتُهُمْ وَالْا فَاصْحَى مِنْ كَتَابِكُ الذِّي كَتَبِتَ ﴾ فاستجاب الله دعاءه ووعدهم أن يملكوا الأرض التي وعدهم بها ويُرسل لهم ملكا ولا يَكُون هو في وسطهم لأنهم شعب صلب الرقبــة . وهنا ذكر كيف قال الله لاتقدر أن تري وجهمي لأن الانسان لايراني ويميش . ثم قال فتنظر وراثي وأما وجهمي فلايرى ثم أمره أن ينحت لوحين بدل المكسورين ففعل وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل وكان هنك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبرًا ولم يشرب ما، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر . وهنا في سفرالخروج وصايا كثيرة جدا وكذلك في السفر الذي بعده وهو المعنون (اللاويين) بما يستغرق عشرات الأوراق واعلم أن هذه أهم النصائح فىالنوراة . واذ ذكرت لك ملخص مافى التوراة في هذا المقام مع انحراف بعضه عن الحقائق العلمية وعصمة الأنبياء فاسمع الآية قال تعالى (واتخذ قوم موسى من بعده) من بعد إ ذهابه لليقات (من حليهم عجلا جسدا) من الذهب خاليا من الروح ولصبه على البدل (له خوار) صوت البقر \* يقال أن السامهي لما صاغ الشجل ألتي في فه من تراب أثرفرس جبريل فصار حَيا \* وقُيلهاغه بنوع من الحيل فقدخل الريم جوفه واصوّت كما نراه الآن في السيارات ﴿ الانومو بيلات ﴾ واعلم أن الناس في العصور السابقية في الاسلام قد توصاوا لما هو أبعد من ذلك اضلالًا فيأتون بعجل مذبوح مطبوخ ويوضع على المائدة ويحضرون (ضفدعة) ويضمونها في داخمل فم الثور فيكون لهما نقيق وهو يشبه صوت البقر ﴿ وَكُمْ مَنْ حَبِلَ يَعِمْلُهُمَا النَّاسُ لَيَغْشُوا النَّاسِ بِذَلَكَ فَلَمَانُعُ أَن يَفْعَل الساهمي، أمثال ذلك ثم قال تمالى (ألم يروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا) فكيف يتخذونه إلها والاله يرشد عباده ثم كرره للذم فقال (اتخذُوء) إلها (وكانوا ظالمين) وأضعين الأشياء في غـير مواضعها (ولما سقط في أيديهم) أي ولما اشتدّ نَدُمهم ﴿ وَأَصَّلُهُ أَنْ مِن اشتَدُّ نَدَمَه يَعَضٌّ عَلَى يَدِيهُ غَمَّا فَتَصَيِّرِ يَدُه مسقوطا فيها لأن فَّاه وقع فيها وسقط وقوله في \_ أيديهم \_ مسند اليه (ورأوا) وعلموا (أنهم قد ضاوا) باتخاذ الشجل (قالوا اثن لم يرحمنا ربنا) بانزال التوراة (ويغفر لنا) بالتجاوز عن الخطيئة (للكونن من الخاسرين \* ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) شديد الغضب \* وقيل خرينا (قال بديها خلفتموني من بعدي) فعلم بعدي حيث عسدتم المجمل ومأذكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة خلفتمونيها من بعد الطلاق الى الجبل خلافتكم (أعجلتم أص ربكم) أى أعجلتم وعدر بكم الذي وعدنيه من الأر بعين وقدّرتم موتى وغيرتم بعدى كما غيرت الأم بعد أنبيّاتها (وألقي الألواح) طرحها من شدّة الغضب وفرط الضجر حية للدين (وأخذ برأس أخيه) بشعر رأسمه (يجرّه اليه) توهمنا بأنه قصر في كفهم وكان عليه السلام حولا لينا والداك كان أحب الى بني اسرائيل (قال ابن أمّ) ذكر الأم ليرفق عليه وكانا من أب وأم (ان القوم استضعفوني وكادوا بقتاونني) وقار بوا فتكي (فلاتشمت بي الأعداء) فلاتفعل بي مايشمةون بي لأجله (ولا تجعلني مع القوم الظالمين) معدودا في عدادهم بالمؤاخذة (قال رب اغفر لي) بما صنعت بأخى (ولأخى) أن فرط فى كفهم واتما ضمه الى نفسه فى الاستغفار ليرضيه وليدفع الشهانة عنه قال (وأدخلفا فى رحتك وأنت أرحم الراحين) فأنت أرحم منا بنا وأرحم من أمهات الطير وسائر الحيوان بأولادها فرحنها كلها مشتقة من رحتك ومستمدة منها ، ثم قال تعالى (إن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من رجهم) وقد حصل ذلك بالقتل المذكورفيا تقدم (وذلة فى الحياة الدنيا) وهو خروجهم من ديارهم (وكذلك نجزى المفترين) على الله ولافرية أعظم من فريتهم وهى قولهم \_ هذا إله كم واله موسى \_ (والذين عماوا السيات) من الكفر والمعاصى (ثم تابوا من بعدها) من بعدالسيات (وآمنوا) واشتفاوا بالايمان وماهو مقتضى من الأعمال الصالحة (إن ربك من بعدها) من بعدالتو بة (لغفور رحيم) وانعظم الذنب ولوكان عبادة الشجل أو كثر كذنوب بنى اسرائيل (ولما سكت عن موسى الفضب) باعتذار هرون و بتو بتهم وفى الكلام مبالفة من حيث جعل الغضب كانه كان مغريا له فسكت عن الاغراء (أخذ الألواح) التى ألقاها أوليا مم مبالفة من حيث جعل الغضب كانه كان مغريا له فسكت عن الاغراء (أخذ الألواح) التى ألقاها أوليا مم مبالفة من حيث بعد مانى النسخة الموجودة فالجع هنا على حاله (وفي نسختها) وفيما نسخ فيها أي كتب (هدى) بيان للحق (ورحة) ارشاد الى الصلاح والخير (للذين هم لربهم يرهبون) أى للذين ألى كتب (هدى) بيان للحق (ورحة) ارشاد الى الصلاح والخير (للذين هم لربهم يرهبون) أى للذين هم يرهبون معاصى اللة لربهم يرهبون) أى للذين

﴿ لطيفة ﴾

جاء فى التوراة ما ملخصه فى هذا المقام أنه لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة فى يده لم يعلمأن جلده وجهه صار يلمع فخافوا أن يقتربوا اليه فدعاهم موسى فرجع اليه هرون وجميع الرؤساء فى الجماعة فكلمهم موسى و بعد ذلك اقترب جميع بنى اسرائيل فوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه فى جبل سيناء و ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج ثم يخرج و يكلم بنى اسرائيل بما يوصى به فاذا رأى بنواسرائيل وجه موسى أن جلده يامع كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه وانها نقلت لك هذا لتعلم نوع أقوال التوراة فى هذا المقام حتى لايفوتك أهم مافيه و انتهى المبحث الرابع والخامس

﴿ المبحث السادس ﴾

قال تعالى (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) أى من قومه والمراد بالميقات الميقات الذي كله فيه ربه وقد تقدّم هـذا المعنى منقولا عن التوراة الحالية وبه قال بعض المفسرين ، وقال آخرون ان هؤلاء السبعين حضروا للاعتدار من عبادة العجل (فاما أخذتهم الرجفة) إذ دنوا من الجبل ودخل موسى بهم النهام وخوا سجدا فسمعوا الله يكام موسى يأصمه وينهاه ثم انكشف النهام فأقبلوا اليه ـ وقالوا لن نؤمن المنام وحروا سجدا فسمعوا الله يكام موسى يأصمه وينهاه ثم انكشف النهام فأقبلوا اليه ـ وقالوا لن نؤمن الله حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة ـ يعنى الصاعقة (قال رب لوشئت أهلكتهم من قبل واليى) تمنى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى مايرى (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) من العناد والتجاسر على طلب الرؤية أو بعبادتهم المجمل وهؤلاء السبعون قد اختيروا للاعتدار كما هو رأى المفسرين فغشينهم هيبة قلقوا منها فوادا ووجفوا (إن هي الا فتنتك) ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية أوأ وجدت في المجمل خوادا فزاغوا به (آضل بها من تشاء) ضلاله بالتجاوزعن حده (وتهدى من تشاء) هداه فيقوى به ايمانه (أنت واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) حسن معيشة وتوفيق طاعة (وفي الآخرة) الجنة (انا هدنا اليك) تبنا اليك وهاد اليه بهود اذا ناب ورجع والهود جمع هائد وهو النائب . هذا هو الدياء الذي دعا موسى به الله فكأنه يقول يارب كيف تعمم النقمة والعاصون أقل من المغضوب عليهم . وكيف تؤاخذنا بالفتنة وأعاهى فكأنه يقول يارب كيف تعمم النقمة والعاصون أقل من المغضوب عليهم . وكيف تؤاخذنا بالفتنة وأعاهى

من عملك فأنت المضل وأنت الهمادي . وأيضا أنت متولى أمورنا . ثم رتب على هذه الثلاثة طلب المغفرة ليخلصوا من الذنب ثم الرحمة ثم أن يجمل عيشهم سعيدا في الدنيا والآخرة لأنا تبنا اليك ، فأجاب الله على هــذا السؤال فقال سبحانه وتعالى . إنى وان كانت الفتنة من خلقي والهدى من عنــدى فلى الحجة البالفة (عداني أصيب به من أشاء) اصابته وهل أشاء الا ماكان حكمة وعدلا فأسلط عذاب الفقر على من الكل على عمل غيره وعذاب الهم واضطراب الفلب والحزن على من جعل جم المال كل همه وعذاب المرض على من ترك أعضاءه وجسمه فلم يشفلها بالحركات لتنشط وتقوى . وأسلط عذاب الجوع على من ترك الفداء حتى ياً كل • وأسلط عذاب الشبق ولدع الشهوات على قوى المزاج حتى يقترن بمن تلد له ولدا • وسلطت الندم والألم على من لم يخلص في عمله بأن قصد بعمله رضا الأزواج أوالولد أوالسلطان أوالجيران أو يحو ذلك ولم يكن موجها قصده إلى الله أمالي فان العالم السفلي أكثر أهله جاهلون يكذبون الأنبياء ويؤذون العاماء ويسيؤن للمحسنين ويهق الولد أبويه فاذا كانت الوجهة شخصية ندم العلماء والحسنون على ماعماوا من خير لمن جحد به فلاستعادة لأحد إلا بالأخلاص في عمله وتكون وجهته الاقتبداء بمالك الملك امتثالا لأصره أنه يفعل رحمة واحسانا لارياء ولاطلبا للحكافأة ، وإسلط حزن الجهل على من ترك العلم كسلا وخولا ، وبالجلة اسلط العذاب على من لم تكمل جميع قواه الجسمية والعقلية فليكمل جسمه بأنواع الرياضيات ليقوى وعقلهبالعلوم ونفسه بالتهذيب وأهله بالاكرام وأمته بالنصيحة وأهل دينه بنشر العلم وهكذا فمن نقص شيأ من ذلك عذبته عذابا أرقى نفسه به م ان العذاب هو الشريعة الصابئة م شريعة عادلة هي سوط أنزلته في الأرض أسوق.به الناس الى السعادة ولو أنى لم أشأ العذاب للناس وهم مفرطون لما توا في بعض يوم • فالآلام نعمة جليلة ترقي النفوس ان هذه الشريعة التي حتمتها في الطبيعة تعاقب على الصغيرة والكبيرة وعلى العمد والخطأ والغفلة لأنها لانغفل طرفة عين م وليس هذا ظلما لأنها ناطقة بلسان فصيح ﴿ لاتنفاوا أيِّها الناس ﴾ وتعلموا العلوم وتفطنوا م وعلى ذلك تكون الرحمة ﴿ قسمين ﴾ قسم هي اللذات ، وقسم هي الألم كما يؤلم الأبابنه والاستاذ تلميذه والطبيب مريضه بشرب للرُّ وما أشبه ذلك ﴿ وأنا لم أفعل في خلق أقلَّ من الطبيب ويلا المعلم ولا الاستاذ بل ار عملي أبدع احكاما . وأعظم شانا . فاذن الآلام من أجل النعم . وهذا قوله تعالى (ورحتي وسعت كل شئ) لأنه بعد هذا البيان أصبح الألم نعمة فأين العذاب اذن ولاعذاب الاحيث الألم ولاألم الاحيث المنه وتهذيب النفس أو محوذلك . وإذا وسعت الرحمة كل شئ فلم يبق من اعتراض بعد . وإذا قال موسى ـ ان هي إلافتنتك تضل بها من تشاء الخر

يقول الله هنا فتنته ليستيقظ ولاأزال أفتنه وأعنبه حتى يستيقظ ، فهذه الفتن كاذعات الجوع ومن ذا يقول ان ألم الجوع نقمة ، ومن ذا يقول ان ألم العضو المريض الذي ينادي بلسان فصيح ﴿ كُلُ مَانقُصُ مَنَيُ وَمِن ذَا يقول ان هَذَا غَضِب وأين الرضا ، ان الألم من الجوع والعطش والمرض والشبق والحقد والحسد تنطق بلسان فصيح أن كل الفذاء واشرب الماء وداو العضو وتزوّج من تلد لك ونظف قلبك من الغل لأن نار الحقد ستحرقك وعذاب الحسد سيهلكك وما أشبه ذلك ، ان الناس في عذاب وهم لا يشعرون ، وفي ألم رهم وهدم لا يبصرون ، فتى عرفوا ألم النفوس كما عرفوا ألم الأجسام أقلعوا عن تلك الذنوب وتفذوا بالمعارف وتركوا الحقد والبخل والحسد وأمثاها فيصبحون سعداء و يصبحون في نعيم مقيم لا يمنع الناس من فهم ماذكرناه إلا جهلهم وكبر ياؤهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون \_

ولما كان هذا للقام من الدقة بمكان بحيث لايعقله إلا الحسكاء . ولايدركه إلاالكبرا. . ولاينال حدّه إلا أولوا الألباب شرع يذكر الأمم التي تدرسه وتعرفه حق معرفته وهو مايأتي

﴿ المبعث السابع ﴾

قال تعالى (فسأكتبها) فسائبتها في الآخرة (للذين يتقون) الكفر والمعاصى (ويؤتون الزكاة) وخصها بالذكر لأنها أشق (والذين هم با ياتنا يؤمنون) فلا يكفرون بشئ منها ه ثم أبدل من الذين يتقون قوله (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) الذي لا يكتب ولا يقرأ فكمل عامه مع عدم القراءة وهذا معجزة من معجزاته ثم وصفه فقال (الذي يجدونه مكتو با عندهم في التوراة والانجيل يأصهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل هم الطيبات) مما حرم عليهم كالشحوم (ويحرتم عليهم الخبائث) كالدم ولحم الخبزير والربا والرشوة (ويضع عنهم اصرهم) وهوالثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن الحراك لثقله م والمراد التكاليف الصعبة كقتل النفس في تو بتهم وكبعض الأحكام الشاقة التي تقدم ذكرها نقلا عن التوراة مقال التكاليف الصعبة كقتل النفس في تو بتهم وكبعض الأحكام الشاقة التي تقدم ذكرها نقلا عن التوراة مقال ووالأعلال التي كانت عليهم) هي الأحكام الشاقة السالفة الذكر (فالدين آمنوا به) بمحمد عن التوراة مقال وعظموه أومنعوه من العدو حتى لايقوى عليه عدق م وأصل المزر المنع ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة وغطموه أومنعوه من العدو حتى لايقوى عليه عدق م وأصل المزر المنع ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة مع اتباع الذي يؤلي والعمل بسنته (أولئك هم المفلحون) يعني هم الناجون الفائرون بالهداية والنعيم مع اتباع الذي يؤلين والعمل بسنته (أولئك هم المفلحون) يعني هم الناجون الفائرون بالهداية والنعيم مع اتباع الذي يؤلين المعرة المناقة في

اعلم أن هذه الآية لا مجال الشك فيها ان ماترى اليه الما هو فيا يبدو القارى أن من انبع نينا إرسول الله على الله على النوراة والا بجيل فانه ناج ومن كفر به من النصارى واليهود مع ثبوت وصفه في كتابيهما المقدّسين فانه داخل النار لأنه جد حقيقة لمجرد الشهوات الدنيوية والهناد والحسد وحبالرياسة أوالتقليد الأعمى و المتأمل بجد فيها معنى أدق وهو أن محاورة موسى عليه السلام تدور على كل لسان وفي كل جنان ولاتزال جميع الديانات وعلوم الفلسفة تذكر هذا السؤال إلم يعذبنا الله وأين رحمته و ولم أصم ضوأجوع وأدخل جهنم ولم هدنه كلها في فأجاب الله أن عذابه لحكمة وانما قلنا لحكمة كما تقدّم لأنه قال ورحنى وسعت كل شئ وعلى ذلك يكون المعذب داخلا في الرحمة وقت تعذيبه لأن التعذيب غربه الاندار والتذكير و ومن ظن التدكير عذابا فيا أجهله ومن ظن الوعظ جما فيا أضله و ان أكثر الناس غافلون و والنوع الانساني مادام لا يفرق بين النقمة والنعمة فهو طفل و وما دام الناس لا يعامون أن الآلام مذكرات عدّوها شقاء ومن عدّوها شقاء لم يعتدوا بها ولم يتداركوا مافرط منهم فيكونون أشبه بالأطفال يبكون والطبيب يداويهم ولا يعلمون أن هذا الملحتهم فهم يكونون داعًا في عذاب

ولما علم الله أن الأمة التي سترتق في المعارف والعلوم انها هي الأمة الاسلامية فهؤلاء هم الذين سيعرفون حقائق الأشياء ويدركون سر الرحة ولذلك كتبها لهم وكيف تكتب الرحة لمن لا يعقلها أوتساق الهدية لمن لا يتقبلها فلايزال الناس في عذاب حتى يدركوا الحقائق ومتى أدركوها زال عنهم النصب والعذاب الواصب ولاسبيل العلم في الآخرة إلا بعد التفكر في الذنيا وللماكانت أمة الاسلام لم يمض عليها من الزمن غيرألف وثلثمائة سنة وكانت أمة البهود محصورة العدد لأنهم يكرهون اتساع دينهم لأنه دين قوم مخصوصين وأمة النصارى قد نبذت تعاليم كتابها وفتكت بأهل الأرض وخطر بنفسي أنه سيأتي في هذه الأمة أناس مفكرون حكاء لم يسمح بهم الدهر وهؤلاء يدركون حقائق العالم الذي نحن فيه فيعامون الرحمة ونتائج الآلام وما أشبه ذلك فينالون الرحمة تامة في الاخرة كثير من سلفنا الكرام الذين أفيضت عليهم المعارف وأدركوا الحقائق و دولة عاقبة الامور -

﴿ لَمْ خَلَقَ الْانْسَانَ وَهُو فِي آلَامُ وَذَنُوبِ وَظَامَاتَ وَمَا فَائْدَتُهُ مِنَ الْوَجُودِ ﴾ وهما يناسب هذا المقام ما دار من الحديث بيني و بين بعض الفضلاء من مفتشي وزارة المعارف العمومية

المصرية . وهذه صورتها

جلست وطائفة من العلماء والسادة الأدباء عمن لهم قدم في العلم راسخة . وشهرة في الفضل ذائعة . من رجالات وزارة المعارف وأخــذنا تتحاذب أطراف الحديث من قديم وحــديث . فقال أوسطهم مقاما وأفصحهم كالرما وأوسعهم حاها حذثني رعاك الله حديث هذه الدنيا والحياة فيها وماشأتها وكيف ضل أهلها وفجر أعاظمها ولم نرمن هذا الانسان المتمدين بمدمس الدهور وكر العصور والارتقاء المشهورالا أخلاق الدثاب وحوص المكارب وتهافت الذباب ولوانك سرت في أص بكا وأوروبا واطلعت على أسرار الأسرات لرأيت أصها \_ إدًّا \* تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هدًّا \_ من خيانة الىجناية الىسعاية الى سرقة الى عاداوة الى عار وشنار وهم مستطار فلا الزوج بمخلص لزوجته ولا الزوجة بصادقة لزوجها ولا الأسرة 'بصالحة لشأنها مل كل لكل حاسد وعليه حاقد فلوفتش مافي القاوب للصوصل مافي الصدور للم يجالس الأخ أخاء ولا الابن أباه ولا الزوج حماه . فأين الانسانية المنشودة وهذه آثارها المنكودة . فياعجبا لم خلق الانسان ولم علم البيان ولم يقرأ التوراة والانجيل والقرآن . فلما فرغ من فصيح بيانه وعجيب كالامه أصغى الجم الى ماساً لقيه من الجواب . فقلت بالقرآن أجيبك . قال كار فنعون به عالمون . فقلت اذن بالبرهان . قال أيم ، قلت البرهان ﴿ قسمان ﴾ يقيني واقناعي أما اليقيني فأنت تعلمه كدلائل الهندسة والحساب والجبر وهمنذه ترجم في أواخر الأمر إلى الفضايا الأوّاية المستخرجة من المشاهدات الحسية . قال نعم له قلت ولكن عقول أحل الأرض وفلاسفتهم لاطاقة لهـا ولاتندر أن تعلم هذه العاوم بالبراهين العقلية. المستمدّة من المعاومات الحسية لأن الأمر أعظم وأوسّع من هذه الأرض ومن فيها . قال اذن تكون الأدلة اقناعية ، قلت نبم ، قال فن أين نستمدها ، قلت من مدارسكم العصرية أفليس فيكم المدرسوت والمفتشون م قالوا بلي ه قات ألستم ترون المدارس متفاوته الدرجات م قالوا بلي م قلت حكذًا الانسان يرتقي درجات في آلاف السنين ومثات الآلاف بل فما لايتناهي من الزمان \_ لتركين طبقا عن طبق \_ وهم في كل درجة يستمد عما قبلها ويستعد لما بعدها وكل فكرة يجدها أوسيثة يجترحها أوحسنة يفعلها تكون له أوعليه ولاتزايله كما ترى التلميذ في المدارس يركب طبقا فيها عن طبق في اللناس لا يفقهون . قال أتستدل بالقرآن وتحن اليوم في مقام الاقناع بالبرهان م قلت كلا وانما هو اقتباس واستئناس لابرهان وقياس 🕟 فأجاب قائلا أجبتني على غير السؤال واهمري لشتان مابين المدارس العصرية وسؤالنا على الحياة الانسانيـــة فأين الثريا وأين الثرى . قات ان الناس اليوم على هذه الأرض أشبه بالصبيان في مدرسة (روضة الأطفال) فاستغرقوا ضاحكين ورنعوا أصواتهم ساخرين وقالوا أتشخذنا هزوا م قلت أعوذ بالله أنأكون من الجاهلين وهم صاخبون مازحون متغامزون . فقال قائل منهم ساوه عن كنه جوابه ولاتسرعوا باللائمة على مقاله فقال الذي سألني أوضح ماتقول . ﴿ فَقَلْتُ عَلَى شَرِيطَةُ أَلَا يَقَاطُعْنِي فِي الحَدِيثِ أَحَدُ الرَّهَان ﴿ قَالُوا قبلنا شريطتك فاتم مقالتك . فقلت أحدّثكم حديث النبات وحديث الحيوان وحديث الكواكب ففيها البيان . فقالوا نم . فقلت (١) النبات ينتابه الحرّ والبرد والمطر والصقيع والثاج ايكون له نقائم ظاهرة ومنافع باهرة من الكلا للحيوان والحب الانسان (٢) والحيوان ينتابه ماينتاب النبات من الحوادث المذكورة ثم يزيد عايبه الآلام النفسية والحوادث الجسمية ويعطى الحواس الخس المعلومة وهي تختلف اختلافا كشرا فبيتما نرى الدرد في لب الثمار وجوف الحيوان؛ لاينال إلا حاسة اللس اذا الدود الذي يدب على العود يعطي ر رسر بسس احيوان في فاع البحريزيد عليهما حاسة الشم ثم الحامة العمياء تزيد السمع لأنها تعيش في جوّ حالك الاهاب ثم تكون الحيوانات المعلومة ذوات الحواس الخس ثم الانسان الذي يستنتج المعاومات الأوّلية و يقرأ العاوم المنهورة والمعارف المفيدة (٣) الكواكب وأما الكواكب فأنت ترى أن أرضنا التي نحن عليها لاهي في العير ولافي النفير ولوأنا وازناها بأخواتها الصفيرات من السيارات حول الشمس لازدواها المشترى والمريخ ولنبذها ظهريا (أورانوس ونبتون) وفوق ذلك انها بالنسبة للشمس كرة صفيرة ضئيلة والشمس وما حولها اذا تسبن الى كواكب أخرى كانت كذرة في الفضاء بالنسبة لقصر شامخ البناء أو قطرة من ينبوع ماء كما كشفه العلم الحديث وسارت به الركبان وعرفه عاماء هدذا الزمان ، ولو أن الشمس ناظرت الفرقدين أوفاخ الدماكين لقالا لهما بفصيح البيان وساطع البرهان ما قاله لبيد

فَعْضَ الطرف انك من نمير ﴿ فَلَاكُ مِنَ اللَّهِ وَلَا كَلَامًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ

﴿ رأيك في الكنّ لافي الضح ﴾ هذه هي المقدّمات التي أوردتها لايضاح المقام في قوله ان الااسان على هذه الأرض كالتلاميذ في مدرسة (روضة الأطفال) اذن ، قال من سألني في اذا يبني على هدنه المقدّمات فقلت ألستم تعلمون أن التلميذ في مدرسة (روضة الأطفال) يدخلها وهو ابن خمس سنين ، قالوا بلي ، قلت أليست أخلاقه شيطانية ، قالوا بلي ، قلتوأ فعاله صبيانية وآراؤه هزلية والأبوان والأساتذة به فرحون فان نطق بالحروف الهجائية مدحوه أو بالأعداد الحسابية كافؤه وهم يرونه طول النهار يقاتل الصيبان و يضارب الاخوان ولم نر أحدا يئس من أعماله المستقبله ولامن أن هؤلاء الصبيان هم بعدذلك الوزراء والعلماء والماوك والحكام والحكاء ، قالوا بلي ، قلت فاذا رأيتم همذا الانسان طغى و بغى وتعدى حدّه ولم يقدّر حقوق والحكام والحكاء والنان وخان اخوانه ظلما ومشأمة وعدت الدول القوية على الضعفاء وأمسى كل لكل عدوًا مبينا وعم الحسد والكبرياء والخبث وسوء الطوية والحرص والنكد والهم والغم حدثاه أسفل سافلين \_ فلتعلموا أنه اليوم في مدرسة (روضة الأطفال)

﴿ الحيوان والانسان ﴾

فاذا اختلف الحيوان في مقدرته الحسية وتعالت أنواع النمور والْقرود وارتقت عن جماهير الدود التي تدب على العود في عدد الحواس واشتد اختلاف الناس في معقولاتهم ودرجات فهمهم فكانوا أوسع نطاقا من درجات الحيوان في المحسوس . أفلانقول اذن ان هذا الانسان على هذه الأرض الضَّيلة المسكينة النابعة . الشمسنا الصغيرة أشبه بالدود على العود الذي يدب على النبات ولم يملك من الحواس إلا اثنتين اللامسة والدائقة وأن هذه الأرض التي هو عليها لايستعدّ سكانها لأكثر مما يعامون ويكون هم الأطفال والأرض روضتهم ومدرستهم فان صغر علمهم فهذا استعدادهم وان شكست أخلاقهم وقبيحت طباعهم فلذلك خلقهم لأنهم أطفال لابزالون في أوِّل درجات الآمالور عما كانت آلافا مؤلفة كما نرى درجات الحيوان في الادراك وكذلك الانسان \_ وما أوثيتم من العلم إلا قليلا \_ وستنالوه كل علم على طول الأزمنة والدهور المستقبلة \_ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللا خرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا \_ واتن راعكم ماترون من جهله الظاهر وخلقه البائر ورأيه الفاتر فلنقس عقله بمقياس الكوكب الذي هو عليه ولننظر كيف يسوغ أن يكون الانسان أعلى العالمين وقد رأينا أرضم لانسبة بينها وبين الكواكب الصغرى فضلا عن الكبريات . أفلانقول على سمل الفياس التمثيلي إن العقول تتفاوت في درجاتها تناوت الكواكب في أقدارها والحيوانات في ادراكها وانه الآن في أوّل سلم الارتقاء فر بما ارتقي في عوالم طبقا عن طبق فوق ماعرفناه • ولقدكان الانسان يظنّ أنه سيد العالمين حينها كانت الأرض مركز العوالم . فأما الآن فقد زال البهتان ورأيناها حجرة صغيرة في مدينة واسعة . ومن عجب انك تسمع العلامة (أوليفرلودج) سيد علماء الطبيعة في بلاد الانجليز يقول على ملاً من قومه ﴿ انَّى أَصْبَحَتْ مُوقَّنَا أَنْ عَقَلَ هَــٰذَا الْأَنْسَانَبِالنَّسَبَّةُ العوالم الروحية به المحيطة أشبه بالخل بالنسبة لعقل الانسان إ ثم قلت واذا رأينا الانسان يزداد على مدى الزمان شراسة وشكاسة والدين لم يهذبه والعلم لم يؤدّبه . قلت هكذا المرض يزداد انقشارا كلما ازداد الطب اختبارا فهدل ترون اتفال مدارسه أواغفال نفائسه . قالوا لا ولو فعلناذلك لاضمحات الانسانية ولرجعت الله حال الهميجية . قلت هكذا تلك لديانات والعاوم وائن قلتم فحابالنا نرى الأصراض تنتابه والفقر بؤذيه والجهل يرديه والعذاب يحيط به لنقواق ان الآلام الحيوانية والحوادت الانسانية ليراقي بها وجدانه كما أنتجت حوادث الجوق في النبات حبه وثمره فارتقاء الوجدان في الحيوان والانسان بحوادث الأيام كاستكمال الحب والممر بحر الهجير و برد الزمهر بر ، فقال قائل منهم إنى منذ أيام ذبحت زوجا من الحيام وهو ينظر الى الدنيا نظر المريض الى وجوه المؤد وكنت أدهش من هذا النظام لم ذبحناه وهو صغير فقلت ألم أقل لك اننا في مدرسة (روضة الأطامال) وهذا انتقال من فرقة دنيا الى فرقة عليا \_ وما من دابة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال كم \_

وقصارى الأمر وحماداه أن الإنسان خس درجات حسية وخسا أخرى نظامية أوطبيعية في مدرسة (روضية الأطفال) تابعا في ذلك سنة الارتقاء كالحيوان انه يتقلب جنينا في صور مختلفة من صور الحيوانات من أدناه الى أعلاه حتى اذا ولد طفلا تبدت له مدرسة اللس فالدوق فالشم فالسمع فالابصار يتاو بعضها بعضا كيفصائل الحيوان ثم تكون تربية منزلية فدارس أولية فالابتدائية والثانوية والعالية ان دخل المدارس النظامية والا اكتتى بالمدارس الطبيعية من العسر واليسر والغنى والفقر والمنفع وألضر والصحة والمرض والخير والشرة م واثن قاتم فيا بالنا لانعرف برهان ماتفول واعا أنت تلقيه لنا على سبيل القياس التمثيلي لا البرهان م قات ياسبيحان الله لو أنكم سألتم اللود في الشجرات والسمك في البحيرات والحشرات في الخلوات والطيور في الهواء عن الانسان وعلومه أوكل فريق عن الآخرين لقالوا جيعا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين و ولوأنك أردتأن تفهم صبيان (روضة الأطفال) عن الوزارة وعظمة الامارة علمنا وما كنا الغيب حافظين و ولوأنك أردتأن تفهم صبيان والزهر في البستان والورد في الأكمام وحلاوة التفاح وطعم ألدالفواكه والثمرات

ولما كان العقل الانساني خلق في الأرض طفلا أعطى من العلم على مقدار طاقته ولوأنك سألت الدودة في اب النبات عن عالم الحشرات أوالسمك عن عالم الطيور أوالحشرات عن السباع لكان الجواب وماشهدنا إلا بما علمنا وماكنا للغيب حافظين من هكذا الانسان لايشهد العالم الذي بعد هذا وانما يعلم بالقياس ويدرس بالاقتباس الذي دله على عوالم منتظرة و واذا علمه المؤدّبون مثلوا له أحواله المستقبلة بما يناسب معارفه فالكلام كالدواء يعطى لمن يفقهونه بمقدار و واعلم أن هذا الارتقاء كاه روحي لاجسمي في عالم البرزخ فافهم انتهى الحديث

﴿ حَكُمَةً ﴾

لقد أطلت المقال في هذا المقام لتفسير \_ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحتى وسعت كل شئ \_ لأن أعقد العقد العقد في العالم الانساني رحة الله مع انه يعلن بنا ، وكيف نعتقد انه رحيم واصدق به وهو يؤلمنا فهذا المقول قد أبان هذا المقام على قدر الطاقة وبهذا تفهم كيف كان من أركان المبايعة الاسلامية في ابان نزول الشريعة الاسلامية عند الحضرة المحمدية أن يقال لمن أراد الاسلام (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله) الشريعة الاسلامية عند الحضرة المحمدية أن يقال لمن أراد الاسلام (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله) في المنا أن يعلم أن الشر الذي نابه من الله وكيف يتفق هذا مع الرحمة فيهذا المقام زال الابهام وعليه تعرف قوله تعالى \_ فعسى أن تكرهوا شيأ وهو خير لكم \_ ولاجوم أن العذاب في الدنيا وفي البرزخ مكروه لنا فاذن يكون خيرا وهدا القول هو المعقول وهو مقتضى قوله تعالى \_ يا أبت اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحن فتكون المشيطان وليا \_ فهدذا عذاب من رحن كما يكون العذاب من الطبيب إذن هو عذاب من رحن كما يكون العذاب من الطبيب إذن هو

رجمة ـ والله هوالولى الحيد ـ

﴿ غرق الانسان في الرحة أعماه عنها ﴾

اعلم أن الناس يعيشون مغمورين بالرحمات غارقين فيها ولكن القليل من يحس بهذه الرحمات ، ليس من الحكمة ولا العقل أن يكون العدم خدرا من الوجود ، ان الحكم اذا خاق خلقا فهو لا محالة يحوطه بالانعام و يجعل له الحياة محبوبة لامبغضة مكروهة ، ناهيك ماترى في الأمهات والآباء فهؤلاء وان لم يكونوا خالقين وانما كأن هم بعض الأسباب في وجود الدرية رأينا حرصهم عليهم وتحننهم وتعطفهم واسماتهم في سبيل انعاش الأبناء واسعادهم وانقاذهم من الهلكات

ان العقل والقياس يقضى أن يكون خالق هذا العالم الذى نميش فيه أكثر رحة وأشد محافظة وعطفا على مخاوفاته والا فان خلقهم يكون مخلفا للحكمة منافيا للصراط للمستقم ، ان محدث هدا العالم لا يجوز ولا يعقل أن يكون كالأبوين رأفة ورحة بل القياس يقتضى أن يكون أكثر رأفة ورحة ، وهنا يتبادرهذا السؤال ، فاماذا اذن نرى البؤس والشقاء والذل في الانسان

﴿ الجواب ﴾

اعلم أن الناس غارقون في الرحمة كما قدّمنا ولكنهم عنها محجو بون وهاأناذا أحدّثك عن نفسي وأنت طبعا مثلي انني من الأمة المصرية ومن نسل عربي فانظرماذا ترى أليست الحكومة المصرية والأمة المصرية هما اللذان يحافظان على حياة أفراد المصريين وأنا منهم . ان الحكومة نظام واحد وهذا النظام لواختل اختل الامن فهو كدولاب واحد لابد من صحة سائراً جزائه . النيل يجرى لسبق الأرض والحكومة تهندس وتحافظ وهذه الأمة تتبادل المنافع مع اليابان والصين والهند وأورو با وهذا معلوم بدليل مصلحة (الجارك) وصادراتها ووارداتها • فاذن كلّ الأمم شرقا وغر با تساعدني سواء أعرفت أمّا أم لم أعرف أي انهم يساعدون أمتى المصرية التي لا أكون مطمئنا إلا باطمئنانها . اذن جميع العالم الانساني يساعدني عامت أم لم أعلم وهذه الأمم كلها تشرق عليها الشمس والقمر والكواكب . وهذه الأنو ارلاسما ضوء الشمس مؤثرات في المزارعُ والحيوان والنبات وهي التي تثير البخارمن البعدار وترجى الهواء فيكون رياحا تم الرياح تحمل السحاب فيكون مطرائم أن الضوء يؤثر في نمق النبات فلانكون المادّة الملونة في النبات إلا به وبها تكون الواد للنمية للنبات كما أوضحناه في سورة الأنعام . اذن تكون الأمة المصرية والأمم كالها والشمس والقمر والكواكب والهوا. والماء والسحاب والرياح كلها خادمات لي . و بهذه كلها كان لي حسم وأعضاء تملغ (٧٤٨) عضوا وعضلات وأعصاب حس وأعصاب حركة وعقل في الدماغ وحس مشترك وقوة خيالية وأخرى مفكرة رحافظة و واهمة ، وهذه كاها متصلات بالحواس الحسور بأعصاب الحركة التي تتحه الي ظواهر البشيرة فتحرك الأعضاء للطلب تارة والهرب أخرى وفي أعضائي من العجائب مالاحدّ له م خدمثلا العين والأذن واقرأهما في سورةآ لعمران فهما هناك مرسومتان مصوّرتان مشروحتان شرحا وافيا وفيهما من الحجائب مايدهش العاقل ويحير اللبيب ويربو في الحقائق المدهشة على مايدهش المرء من عجائب ألف ليلة وليلة التي هي وأمثالها خيالات يتسلى بها الشاب قبل أن يلج الحقائق التي نسرحها من العاوم الطبيعية والفلكية . هذا الجسم وحواسه وعقله وقواه مغمور في الهواء الذي يتنفس فيه وحوله للماء متوافر والغذاء والدواء والفاكهة والمدارس والمعلمون والتلاميذ وقراء الكتب التي يؤلفها والتي يتعلم متها ولبلاده مدارس وحكومة منظمة مكل هـذا نعمة على أنا . فاذن العالم كله نعمة أسديت الى أنا وأبناء جنسي ودبني

ولكن الانسان ينشأ من صغره غافلاً جاهلاً ماحوله حكم عليه أن يكون هـذا العالم مدرسة له واقتضت الحكمة أن يكون منه غذاؤه ودواؤه وداؤه وحياته وموته كما يكون منه علمه وحكمته فهو علم وهوغذاء

خلق الانسان فى الأرض وقيسل له أنت ملزم أن تحافظ على قوّتك وملهسك ومسكنك وصحتك وأمتك وتتعاطى الطعام وتجلبه ولست كالنبات يأكل من الأرض ولا كالحيوان يأكل من غسير أن يزرع ولا يحرث ولا يطحن كلا

ينكب الانسان على مايسة جميعه ويزيل مرضه ويأخذ فى أسباب العلم والرقى ويستفرق فى الهموم والأخران بما ينتابه من الآلام أوالفقر أوالتنافس أوالكسل أوالعداوة أوالكبرياء أوالحسد أوالشرء فهناك ينسى تلك النعم نسيانا حقيقيا م فيقول الفقير أنا أريد الغنى م والجائع أريد الخبز م والمظاوم أريد النصر ومن علا عليه أقرانه يريد أن ينلهم م ومن شمت به أعداؤه يريد الفوز

وأضرب لك مثلا شابا عشق فتأة جميلة وامتنعت عليه فهل يفكر فى نعمة العقل والحواس والصحة والغنى والشروة والهواء والماء والأمم والشمس والقمر مكلا م ثم كلا لا يرى لله نعمة ولارحة إلا أن يحظى المعشوقته مكفاك هذا المثل وأنت تعرف أمثاله وأمثاله

فالانسان تحيط به الرحمات التي لاعدد لها ولكنه يحجب عنها حجبا حقيقيا بطمع أوكبريا. أوغفلة أوظلم يكون للانسان آلاف من الجنبهات فيحسد من زاد عليه ألفا واحدا و ينسى آلاف الآلاف من النعم ومن النقود ومن الصحة والبنين والأصحاب والخلان و يعترض على خالق هذا العالم الذي جعل له رجلا يشاكله واعتلى عليه م هذا هو مثل الناس في بدوهم وحضرهم م فأين رحمة الأب أورحمة الأم من أرحم الراحين ولكن الشهوات وأنواع الفضب وأخلاق السوء وما أشبه ذلك أصبحت حجابا كثيفا بين الناس و بين الاحساس بالنعمة والرحمة

﴿ الحجاب المضروب بين الناس و بين رحمات الله ﴾

رأيت من هذا البيان أن الناس جميعا في رحمات لانعد بالنف الآلاف ولاحصرها وهي مشاهدة ماموسة مسموعة مشمومة مذوقة قد غرق الناس فيها ولكنهم لا يحسون بها \_ إن هم الاكالأنعام بل هم أضل سبيلا \_ وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون \_ وها أناذا أريتك السد ببصيرتك فهذا السد أنواع كثيرة جدًا كسد الحرص والشره والحقد والحسد والجهل والففلة

يعيش الانسان و يموت وهو لايدري أن له جسما وأن هذا الجسم نعمة ولا يعقل أن ذلك كله فضل من الله ومنة . فن عجب أن تحيط بنا سدود ولا تراها و تلك السدود تحجب عنا جمال هذه المخاوقات فالعيون مفتحة ولكن لا تبصر وذلك لتلك الحجب التي شرحناها ، اتمامثل الناس في الدنيا بالفسبة لما حولهم من النعم كثل العمى والصم الذين أمامهم الصور الجيلة وحولهم النغمات الشجية البديعة والأقلون لا يستلذون بالمبصرات والآخرون لا يشعرون بالنغمات فلافرق بين حاسة لم تخلق و بين حاسة مخلوقة عليها غشاء حسى أو معنوى ، هذه المعانى مقتبسة من أول هذه السورة أي من قوله تعالى \_ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايض قليلا مانشكرون \_

بين الله هناك أن الناس أعطوا معايش وقليل منهم شاكرون و بين مجل ذلك النعم بالخلق والنصوير ثم أبان موافع الشكر كعدم الاعتراف بالنعمة أوجهلها أوعدم استعمالها فيما خلقت له فذكر عصيان ابليس عن السنجود واستكماره بأصله النارى الذي هو القوّة الغضية السارية في أكثر الناس فهم أشهوه من هذه الناحية وجب عنهم الاحساس بالنعمة وانتحصرت قواهم في الغلبة والحسد والشهوات والتنافس فنسوا سائر الناحية وجب عنهم الاحساس بالنعمة وانتحصرت قواهم في الغلبة والحسد والشهوات والتنافس فنسوا سائر النعم إلا ماحبت عقولهم فيه من الترهات . ثم انظر كيف يقول ابليس مشيرا لما قرّوناه انه أقسم أن يغوى بني آدم فلا يكون أكثرهم شاكرين \* ألانتهب معي هذا النجب أن تكون الآية التي نحن بصدد الحكارم عليها قد ذكر في أوّل السورة معناها و بين مغزاها \* يقول الله هناك انه مكن بني آدم في الأرض

وقليل منهم شاكرون م ثم أعقب ذلك بقصة خلق آدم وتصويره ويتبع ذلك جيع النعم ثم كيف تنى على ذلك بقصة ابليس الذي حلف أن يقوى أبناء آدم حتى لايكون أكثرهم شاكرين فرد المجنز على الصدر للذي هو نوع من أنواع البدي يفرح به أطفال العلم في الأمم الاسلامية المتأخرة وقد جهاوا الحكمة الخبوءة ومنها ماذكرناه أن الكبر والحسد والحقد والحرص والشره وأمثالها هي الحب التي أسدلت على عقول الناس باغواء الشيطان الذي حلف أن أكثرهم لا يكون شاكرا وذلك أن الشكر لايكون إلا بالاحساس بالنعمة ولا احساس بها مادام المرء مشغول الفؤاد بما يهوى من مال أوولد أوصيت كاذب أوفتاة حسناء فكل حولاء متى فتنوا بما أحبوا فانهم لا يحالة ينسون جيع النعم لأنه حيل بينهم و بينها بسد كشيف قوى متين فلا يكونون شاكر إن شاكرين

﴿ من هم الشاكرون لله ﴾

اعلم أن الانسان لا يشكر النعمة إلا بأحداً مرين ﴿ الأمرالاُول ﴾ منع النعمة عنهم كما ترى الفقير والمظاهم والجائع والظام والمنابق وذا الشبق والدليل والمريض ه فتى اغتنى الفقير وجبر كسر المظاهم وأكل الجائع وشرب الظامات وتزوّج ذوالشبق وعز الدليل وشنى المريض م أقول متى الله هؤلاء مامنع عنهم شكروا ربهم قد يغيش المرء عشرات السنين وقد أعطى مالا وولدا ولكنه لا يحمد الله على شئ منها لأنها لم تنزع منه حتى يعرفها ويرى الفقير بجانب منزله اللكسرة بعدجوعه فيحمد ربه حداكثيرا وذلك يستحر منه و يستهزئ واعلم أن هذا الشكر ضليل أشبه بشكر العبد الدليل الذي اعتاد سيده أن يضر به فتى سكت عنه حد سيده على هذه النعمة أي ذمة العفو عنه و واعما الشكر الحقيق فها يأتي من الأمم الثاني وها هوذا

﴿ الأمر الثانى ﴾ دراسة هذه الدنيا ونظامها وقراءة علوم هذا العالم والألمام بمجملها والبحث فيها وذلك هو المسمى (علم ماوراء الطبيعة) ولانظن أن هده الكلمة على حقيقتها بل ما وراء الطبيعة معناه العلم الذي يشمل الرياضيات والطبيعيات أى العلم الذي لا يختص بأحدهما فالبحث في نظام الكائنات العام منه وقراءة المقولات وتقسيم العلوم منه م وهذا التفسير أشبه بهذا العلم لأن مباحثه عامة م فليس معنى ماوراء الطبيعة غير ذلك و يدخل فيه علم الأرواح والبحث في وجود الله والرسل وما أشبه ذلك

قلنا فيها تقدّم ان الأنسان إحميش عشرات السنين وهو في سجن شهواته وغضبه فلابرى جمالا ولانعمة ولارحة وقد يتمنى الموتكما قالت صميم سياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلما كلها عيسى وهوطفل وأفهمها أنه رسول الله سرى عنها وعرفت أن هذه المصيبة والفضيحة والخزى لادوام لها وأن الشر الدنيوى يعقبه الخبر الأخروى والسعادة الأبدية بالمنافع العامة للناس

هكذا خلق الله في نوع الانسان أناسا اصطفاهم واختارهم فهم يدرسون هذا الوجود وهم يتجلى الوجود على ماهو عليه على قدر الطاقة البشرية ويدركون جاله . وهم وان انتابتهم المصائب وحلت بهم النوائب كسائر الناس فان في بواطنهم بواعث السرور والجذل والفرح بالحكمة التي هي جمال لاينضب وذخر لاينفد فيذهب عنهم الحزن في الدنيا . وكل أصابهم غم أوهم أشرق عليهم ذلك النور فهم دائما في حبور وسرور واشراق ونور وجال وبهاء . وماهل هذه الطوائب إلا كمثل السمع والبصر في الانسان كالاهما مدرك الما بعد عنه . أما بقية الناس فانهم أشبه بحاسة اللس والدوق فهما لايدركان غير الملامس ، أما هذه الطائفة فان بصائرها مفتوحة لجال هذا العالم فأدركت الرحة في الهواء وفي الماء وفي النبات وفي السماء ، ولا يحجبهم تراكم النعم عليهم بل هم يخترقون تلك الحجب ويهجمون على الحقائق ويقتلونها بحثا وتنقيبا حتى اظهر واضحة كالشمس في رابعة النهار ، وكما سرى عن صريم بما سمعت من صوت ولدها أنه رسول وانه برأها كذلك يذهب السوء عن هذه الطائفة الشاكرة بما يلهمون في قاو بهم من جمال الوجود و بهجته برأها كذلك يذهب السوء عن هذه الطائفة الشاكرة بما يلهمون في قاو بهم من جمال الوجود و بهجته برأها كذلك يذهب السوء عن هذه الطائفة الشاكرة بما يلهمون في قاو بهم من جمال الوجود و بهجته برأها كذلك يذهب السوء عن هذه الطائفة الشاكرة بما يلهمون في قاو بهم من جمال الوجود و بهجته برأها كذلك يذهب السوء عن هذه الطائفة الشاكرة بما يلهمون في قاو بهم من جمال الوجود و بهجته

وأن الدل والشرّ يعقبانعزا وخيرا ويرون الصرنعمة عظمى يشير لدلك قوله تمالى ــ فَــأ كـتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الخــ فهؤلاء للتقون المنفقون أموالهم هم الذين فنحت بصائرهم للنظر في هذا الوجود وهمهم الشاكرون حقا

وهنا يرد هذا السؤال فيقال لم عذب الناس عند الموت بازع الروح أليس ذلك شقاء للصالح والطالح على سواء بل الخوف من الموت شقاء ملازم ، أقول هذا السؤال لا يرد بعدما بينا أن الناس في سبحن من الجهالات والأخلاق ولوأن الناس قرؤا العلوم لأدركوا أن الموت لا ألم فيه ألبتة بل هذه خرافة مثل قصص المجائز ، واعما الألم كما قلنا راجع للمحتجب المسدولة على العقول وهذه يعوزها التربية والتأديب الالحي ، ولقد قال علماؤنا المتقدمون كالامام الغزالي أن الموت لا ألم فيه واعما الألم الوارد في الأخبار راجع الى التحسر على فراق الدنيا لفلة العلم كما تقدم في قول ابليس ولا تجدأ كثرهم شاكرين ، ولأختم هذا للقام بما خبرته بنفسي وقرأته في المكشف الحديث استئناسا للقام فأقول

كان بوزارة المعارف أحد المستخدمين وكانت علاقتى به أنه تلمين فعاب عنى شهورا ثم تصادف أن قابلته معاتبا فقص على قصص ما انتابه إذ سقط على افريز الطريق (الرصيف) المرصوف بالحجر وهو يريد ركوب قطار الترام فزلقت رجله فخر صريعا قال ولم أعلم بنفسى إلا بعد أيام وأخبره الطبيب أنه منذ أيام لم يذق طعاما وأن رأسه من بوط لجرح إبسيط في جلدة الرأس ثم بعد أسابيع شنى عماما فقص عليه الحقيقة فقال اللك قد كنت كالميت ورأسك كان مشدوخا ولوأخبرتك الأضرة ذلك بك . فقلت له ما الذي أحسست به حين وقعت على رأسك . فقال لم أحس بألم البتة وانما أحسست بأنى إقد خف جسمى ثم لم أع بعد ذلك شيأ اه هذا ماعرفته بنفسى . فأما عذاب النفس بعد الموت فذلك ناشئ من نقص العقول والأخلاق فهاك مانصه الأطباء في أورو با أيام طبع هذا التفسير فقد جاء في بعض جرائد نا المصرية ما يأتي

## م على عتبة الأبدية كان

﴿ عَادًا يَشْعُرُ الْأَنْسَانُ عَنْدُ الْاحْتَضَارُ ﴾

نشر أحد الأطباء الانجليز مقالة في احدى الجلات العلمية أثار بها اهتهام الرأى العام ودعا الأطباء الى القيام بمباحث واسعة النطاق لمعرفة مايشمر به الانسان في دقائقه الأخيرة على هذه الأرض وذلك لتجريد الموت من كل مايلتي الهلع في النفس ولاثبات أن دخول المر. في دور الاحتصار لا يصحبه شئ من مسببات الفزع على الاطلاق . ومن وأى الطبيب المذكور أنه متى عرف المر. هذه الحقيقة لم يبق للخوف أثر في نفسه ان العلم لا يعرف عن الموت حتى الآن إلا النزر اليسير . والأطباء وان كتبوا المجلدات الضخمة عن الولادة وفن التوليد فان ما كتبوه عن الموت قليل افع لا يشنى الفليل ، ذلك لأن الموت لا يراسرا مبهما ترى بماذا بشعر الميت وهو في حشرجة الموت يحاول أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهل الموت أمر بسيط كالولادة أم هو مصحوب بالهلع مما يتمشدل للرء من ظلمة القدر ووحشة الأبدية . ان معظم الذين يعول على السهولة التي بسترقون بها في سبات عميق ولا يشعرون بشئ من القلق . و بعض الناس ينظرون الى الموت بالسهولة التي بسترقون بها في سبات عميق ولا يشعرون بشئ من القلق . و بعض الناس ينظرون الى الموت بالسهولة المن الموت الألام المرحة فانهم يرون في الموت وهم في ساعة الاحتصار كأنهم على سفر الى عالم جديد . أما الذين يعانون الآلام المرحة فانهم يرون في الموت وهم في ساعة الاحتصار كأنهم على سفر الى عالم جديد . أما الذين يعانون الآلام المرحة فانهم يرون في الموت القاذا لهم من نلك الآلام . والمطنون أن قليلا جديد . أما الذين يعانون الآلام المرحة فانهم يرون في الموت قال الدكتور (فيليب انمان) مدير مستشفي تشاريج كروس بلندن . لقد رأيت المثات من الناس في ساعة احتصارهم وقاما وأيت على أحدهم شياً من علامات الهلع ولست أعتقد أن المره يشعر بالخوف من دخل

في دور الاحتضار ولعل"أ بلغ حادث خبرته بنفسي من هذا القبيل ماوقع لشاب في السابعة والعشرين من عمره دخل المستشنى وكان على أهبة الزواج قبيل صرضه ببضعة أيام ويظهرانه كان قد عين في وظيفة خارج انجلترا ونكن صرضه الفحائي حال دون سفره ونظرا الى اشتداد وطأة الرض عليه لم يبق أمل في شفائه فاضطررت أن أخبر خطيبته التي كانت تحبه و يحبها حبا يقرب من العبادة وليس ذلك فقط بل كان من الواجب على أن أطلعه هو نفسه على حقينة حاله لكي يكون مستعدا للموت وقد قت بذلك الواجب المؤلم على ألطف وجه فأخذ يصبح صبحات مؤلمة قائلا كلا ، كلا لا أريد أن أموت ويلاه لا أريد أن أموت وكان المسهد مؤثرا للغاية وظل ذلك الشاب في اضطراب عظيم مدة يومين متواليين ولكن في اليوم الثالث طرأ عليه تغييعظيم إذ هدأ ثائره وانقطع عن الصراخ ولما قابلته رأيت أعصابه هادئة فقال لي بكل هدوء ورباطة جأش إن أبي توفى لما كان عمرى ثلاث سنوات وتوفيت أمى منذ أر بع سنوات وكنت بعد وفاتها أتمنى الموت كثيرا الى أن تعرُّفت بخطيبتي فزالت عني كا مبي وعزمت أن أبدأ الحياة من جديد وها أناذا الآن على أهبة الرحيل من هذا العالم وقد اعتدت فكرة للوت فلم يبق للخوف أثر في نفسي م على أنني لإأجهل ماهو المكان الذي أنا ذاهب اليه وهل يتاح لي أن أرى أي وأبي هناك . قال الطبيب وقبل وفاته "بنحو ساعتين استدعي المرضة وطلب منها أن تضيء الأنوار الكهر بائيةً لأنه لا يبصر . فقالت له المرضة ولكن الوقت نهار ونورالشمس بملاً الغرفة فقال لهاان الظلام حالك ولست أبصر شيأ فلربسع الممرضة إلا أن تجيبه الى طلبه وظلت الأنو ارالكهر بائية مضيئة في غرفته إلى ماقبل وفاته بيضع دقائق فنادى المرضة وقال لها الآن يمكنك أأن تطفئي الأنوار لأنني أبصر ولأن أمامي منظرا ساطعا جميلا

ومن الامور التي تكاد تكون مؤكدة أنه مهما يكن الموت مفزعا لنا بحن الأحياء فانه يفقد كل مافيه من أثر مفزع في ساعة الاحتضار ، ولقد ثبت أن الكثيرين يتمولون في دقائق احتضارهم انهم يسمعون ايقاع القياثير وأصوات الموسيق المطربة ، و يقول غيرهم انهم يرون مناظر بديمة لم يروا مثلها في حياتهم ، ومنهم من يبسطون أذرعهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة كأنهم يستقبلون أشباحا تبدو لهم

ومن رأى السر (ار بوتنت لاين) وهو من مشاهير الجراحين الانجليز أن الخوف من الموت ينتني بتاما في ساعة الاحتضار و وهذارأى معظم الأطباء في الوقت الحاضر فالموت لا يخرج عن كونه حادثًا الطبيعيا ولاشك أن الكثيرين من الشيوخ الذين شبعوا من الحياة وعانوا أخرانها لا يزعجهم الموت مطلقا بل قد يرحبون به من كل قاوبهم

وقال السرلاين المشار اليه . انه فى معظم حوادث الوفاة التى شهدها كان الموت أشبه بالاستغراق فى سبات عميق وهو غير مصحوب بما يلتى الهلم فى النفس واذا كان العلم يسمى لتسهيل عملية الولادة فلماذا لايسمى لتسهيل عملية الموت وتجريدها من عوامل الهلم والفزع . وفى الواقع أن الموت أسهل بكثير مما تصوّره لنا المخيلة . فان المكثيرين بمن كانوا على وشك الموت ونجوا بأعجوبة يشهدون أنهم لم يشعروا بشئ من الهلم وأن حاسة الخوف انتفت منهم عند ماشعروا بدنو دقائقهم الأخيرة

يروى عن المستر (بار بيليون) من كبار مؤلفي الروايات أنه مرض مرضا لم يكن يرجى له منه الشفاء فلما علم بدنق أجله أظهر شعجاعة غريبة إذ قال ﴿ إِن الموت لا يخيفني على الاطلاق لأن الحياة قد أصبحت عبأ ثفيلا بل أنا أتمنى الموت بسرعة لأرى ماوراء هذا الأفق ومن هم الذين سأقابالهم في ذلك العالم . انني أرى الموت كالاستغراق في سبات هادئ ﴾

وكتب المستر (بريكس) الكاتب الشهير ماكان يشعر به في دقائقه الأخيرة وهذا بعض ماكتبه ﴿ اذَا كَانَ المُوتَ عَالَةُ مَنْ حَالَاتَ عَدَمُ الشَّعُورُ كَمَا أَعْتَقَدُ فَأَحْسَنَ مَا يَسْتَطَيْعُ المُرَءُ عَمَلُهُ مَنْيَ حَضَرتُهُ الوَفَاةَ

أن يقنع نفسه بأنه عما قليل سيستفرق فى سبات هادى ُلاتزعجه فيه الأحلام ولاتفلقه الأشباح ، واذا كان ثمة عالم آخر وراء هذا الأفق فى أسعدنا إذ سنلاقى جبابرة الأجيال الماضية مثل ﴿أفلاطون وأرسطو وسقراط وشكسبير وغيرهم ﴾ ، اه

وقد شهد جميع الدين كانوا يزورون هذا الكاتب فى دقائقه الأخيرة أنه كان بشوشا يشير الى قرب وفاته بشجاعة غريبة حتى لقبه الناس بعد وفاته بالميت الشنجاع

و يروى عن (المسكافيل) الممرضة الانجليزية التي حكم الألمان عليها بالاعدام في زمن الحرب أنها أظهرت شجاعة فائقة كأن الموت حادث اعتيادى ، ولما زارها الكاهن قبيل اعدامها بدقائق أكدت له أنها لا تخاف من الموت لأنها رأت الكثيرين من الأبطال يوتون أمام عينيها في ميادين القتال ، وقد دهش جميع الذين حضروا اعدامها من الشجاعة التي أظهرتها حتى آخر نفس من أنفاسها

والخلاصة أن آراء معظم الكتاب والعلماء مجمعة على أنه عند ما تحضر المرء الوفاة يفقدالموت كل مافيه من أثر الرهبة والهلم اه

هنا أقف أيها اللكي ممك وقفة وأخاطبك بما وقر في نفسي م أقول لك ان هــذا القول الذي يذيمه أطباء أوروبا والذى قلته أناكارم اقناهىابس يقينيا واكن هوالذى يوافق حكمة الحكيم ورحته فهو يعطينا صورة من رحمته . وأقول لك ولا أخشى لومة لائم ان هذه الصفة هي التي أعتقدها في صانع هذا العالم والا فبالله كيف نراه يسير على وتيرة واحدة في نظامه ، نراه ألهم الناس فأعدّوا أطباء للولادة وهناك القابلات التسهيل حروج الولد من الرحم . هكاما نراه عممذلك في أصغر الحشرات . ألم تر الى ماستقرؤه في سورة النمل فانك ترى هناك فما نقلنا عن كتب الفرنجة بطريق الترجمة أنهم شاهدوا النمل قد خصصت طائفة منها لنزع اللفائف عن أولادها الصغار ﴿ وذلك ﴾ أن النمل تضع بيضها والبيض يكون دودا ثم يصير (قيلجة) أي كرة صغيرة محوطة بخيوط حريرية تنسجها الدودة النملية على نفسها كما يفعل دود القز ثم بعد أيام تنبت لهـا أعضاء الحركة فتستعد للخروج فترى النملات الكبيرات المعدّات لذلك يساعدن الصغار ويجاهدن حتى تفك الربط الحريرية • أليس هذا بعينه هو ما تفعله القابلات عندنا وأطباء الولادة • أنا لا أشك أن الله تعالى جعل هناك عالمًا روحيًا لمقابلةالأرواح عند خروجهم من الحياة جريًا على عادتهأن قانون الله في الحياة والموت لا يتغير فهو يرحم المولود و يرحم الميت . فسبحانه من إله عظيم . واياك أن يصدُّك عن هذا مسالة المعاصي والكفر فان هــذا يحتاج الى أطويل ولكن يكفيك الساعة أنْ أقول لك فائدتين ﴿ الْفَائِدةِ الأُولِي ﴾ اعلم أن الامام الغزالي يقول كما نقلناه عنه في كتاب (الأرواح) ان العذاب أوّلا يكون بسبب الشهوات ثم بعد أمد يكون على الذنوب ثم بعد أمد يكون على الجهل . ولاشك أن الجهل يدخل فيه الكفر ثم بعدذلك يكون عذاب النار ﴿ الفائدة الثانية ﴾ اننا نرى الله يخلق الصبيان وقد سوى بينهم في أن القابلات مستعدّات للجميع فلانفرقة بين الأغنياء والفقراء من حيث العموم ثم بعددلك يمتاز الأطفال في حياتهم على حسب درجات آبائهم وأعهم وهكذا • والموتى حميعا يخرجون من الدنيا فيختلفون بعــد الموت بحسب أعمــالهم وأخلاقهم كم اختلف أبناء الأغنياء والفقراء قال تعالى \_ ولكل درجات بما عملوا\_

وان كان الجيع قد ساعدتهم القابلات مع العلم بان ابن الزانية تقابله القابلة وهي مشمئزة . هكذا الفجار يقابلهم العالم الروحي وهو معرض عنهم هذا معنى قوله تعالى \_ ورحتى وسعت كل شئ \_ والجدللة رب العالمين

﴿ زیادة ایضاح فی قوله تعالی \_ ورحمتی وسعت کل شی \_ أیضا ﴾ ( حکمة بالغة فی جوهرة ناصرة )

حدّثني أحد الصلحاء الأذكياء قأئلا مايأتي

كثيرا ما يختلج في صدرى قوله أهالى \_ ورسمتى وسعت كلشى \_ بعدقوله \_ عذابى أصيب به من أشاء \_ فكيف امتقد أن الرحة عامّة اعتقادا صادقا وأنت لونتشت في القاوب لوجدتها مطبقة على التألم من هذه الدنيا الني حوت الحرب والمرض والطاعون وأنواع الحمى والجدرى ونقص الأنفس والأموال والممرات والبردالقارص القائل ، فأين هذه الرحة الواسعة حتى أفرح بها ، و باليت شعرى لماذا اللقائل ، فأين هذه الرحة الواسعة حتى أفرح بها ، و باليت شعرى لماذا نول هذا في القرآن بلكيف يكلفنا الله بالمستحيل ، ألم يرد لنا في الحديث الصحيح أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله ، فهذا صريح في أن الله عنده خير وشرت فأين سعة رحمته إذن ، وترانا نقول في قنوت الصبح كل يوم ﴿ فلك الحد على ماقضيت ولك الشكر على ماأنعمت به وأوليت ﴾ اذن بحن بحمد الله على القضاء عامة أي على الخير والشر وكيف يكون الحد على الشر ولاحد إلا على نعمة ، أما النقمة فكيف نتصوّر الحد عليها ، يظهر لى اننا نعيش في جوّ من الجهالة وناواك العما يحمدون ساداتهم خوفا من أذاهم لا حباطم

﴿ الاجابة ﴾

فقلت له اعلم ان هذا المقام بسطته في سورة آل عمران عند قوله تعالى \_ بيدك الخيرانك على كل شئ قدير \_ ففيه هناك ما يكفي ذا اللب ، وقد أبئت لك هناك أن ما أذكره فتح باب المبحث وأن اليقين الما يأتى من طريق البحث والتنقيب وقراءة آراء الأمم وعدم التعصب لرأى خاص ورجوع النفس الى الله والذكر ، واعلم أن الله عزوجل ماذكر هذا في كتابه ولاعلى السان رسوله ولافي دعاء الصلاة ولافي الفاتحة إذكرر الرحة فيها أربع مرات إلا ليحفزنا الى درس هذا الوجود و يحثنا على دراسة هذه الكائنات التي نعيش فيها فان هذه الشبهة التي وردت عليك لم تخلق فيك عبثا والما خلقت لحكمة وهي حثك على الجد والمنابرة في البحث حتى تدرك ببصرتك سر" الموت والحياة والمرض والأرزاء ومتى أدركت ذلك اطمأنت نفسك لهذا الوجود وعرفت مايدل على هذه الحكمة ، ليس في الامكان أبدع مماكان

فقال ذلك الصالح الذكى أنا لم أقرأ ما كتبته أنت في سورة آل عمران ولم أدرس كتب الفلاسفة ولم أنل حظا عظيما من الذكر فهات لى لمحة تفتح لى باب النظر وهجالة يكون فيها المبتدأ والخبر بحيث يفهم العامة والعلماة والخاصة والجهلاء ولا يكون طاسابق ذكر في هذا الكتاب . فقلت ان جميع ما نقاسيه في هذا الوجود أشبه بما يقاسيه المريض من الطبيب . فكم من صريض بسم له الدهر بالطبيب فسقاه المرس ومنع عنه زيارة الأصدقاء وحماء من اللذات والشهوات و بتر منه بعض العظام والعضلات . فهل ذلك لنكاية فيه أم لاهتمام به المما الآلام مبدأ الرحمات و باب النجاة . ان طبيعتنا أرضية وأحوالنا حيوانية فالتأديب بالتعليم والحوادث مرهفات لعزا تمنامقق يات لنفوسنا حتى نرجع الى عالمنا الأعلى ومامثلنا في ذلك إلا كثل ماء البحر الملح سلط الله عليه الشمس فجعلته بخارا فصار في الجق سحايا فنزل على الأرض مطرا فجرى في مجارى مختلفات فاجتمعت عليه الجارى فكونت نهرا فيرى النهرالي البحر كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعدا علينا فرجعت الى عالمها . في أوطانها فرحات باهلها . هكذا هذه الأرواح جاءت لهذا العالم وذاقت حاوه ومره ثم رجعت الى عالمها . وان أردت ضرب أمثال للشرس يكون هو نفسه خيرا فهاك هذه الحوادث

﴿ الحادثة الأولى ﴾

هملية جراحية أورثت الشفاء في السمع والنطق . ذلك أنه في أيامنا هذه كان رجل يسمى (أرنست باباج) مغرما بالملاكمة والمباراة فيها وبينها هو يلاكم مرة أصيب بلكمة في عنقه فجعلته أصم أبكم و بتي هكذا مدة عامين ومنذ أسابيع من كتابة هدده المقالة التي أكتبها الآن قبيل فجر ليلة ٤ يناير سنة ١٩٢٧ دخلت شظية

فى احدى أصابعه فقصد طبيبا جراحالا خراجها لأن أصبعه النهبت فكانت العملية شديدة الصعوبة قاسية الألم فلما أن أخرج الشظية شغى تمام الشفاء من المرضين معا فقابله أحد رفاقه فأراد أن يأخذه من ذراعه فصرخ قائلا ﴿ دعنى وحدى فانى بخير الآن) فهذه العملية أعادت له حاستي السمع والبصر م انتهت

ان مانذوقه فى الدنيا من الألم لعله أشبه بالام هذا المريض عند استخراج الشظية من أصبعه وانفتاح البصيرة لمعرفة جمال هذه الدنيا الموصدة أبواب علومها أمامنا أشبه بما حصل له من شفاء سمعه ونطقه في الجادثة الثانية كه

أن رجلا أعمى أخرس من قرية فى مقاطعة (نور ثمبتون شير) قصد طبيبا فقر راه عملية فى عينيه وهو لايتق برجوع حاسة البصر له وبينما هو ينتظر الجراح وهو يحضر مشارطه إذ سقط على الأرض وعندالنهوض وجد نفسه قادرا على الكلام ، انتهت

﴿ الحادثة الثالثة ﴾

أن رجلا أعمى جى، به الى مستشفى فى مدينة (برمنجهام) لاجراء عملية جراحية له فى دمل بالمنح كان يهدد حياته فنتجحت العملية بجاحا فوق ما يصفه الواصفون إذ شغى من الدمل وعاد اليه بصره

﴿ الحادثة الرابعة ﴾

روت مجلة (اللانسيت الطبية) أن رجلاً في الثلاثين من همره أجريت له إعملية (الكاتاركت) في عيئيه بمستشفى الرمد في مدينة (جلاسجو) وكان ولد أكمه لم يشهد في الدنيا شيأ فنعجمت العملية وعادت له حاسة البصر التي لم يعرفها قبل ذلك

﴿ الحادثة الخامسة . منعجات حسنت الخلق ﴾

فى سنة ١٩١٤ كان رجل مجرم اسمه (سيزيكلى) فى سجن الحكومة بولاية (بئسلفانها) فاصيب باصابة قوية فى رأسه فعطبتها عطبا شديدا والججمة كانت اصابتها خطرة فأسرع طبيب السحن وأسعفه بالعلاج فأنقذ حياته وهناك حصل مايدهش الأبصار ، ان سيزيكاي كان رجلا متوحشا قاسيا يدخل الرعب على نفو سرفقائه المسجونين فيا انتهت هده العملية حتى تبدل خلقه وصار ذكيا اشطا رحيا مطيعا فرحا مساعدا للسجانين وللمسجونين وللة فى خلقه شؤن ، اه

﴿ الحادثة السادسة ﴾

وقع لصي في الخامسة عشرة من العمر يسمى (حبيسى بيرد) وله نزعة قوية في الاجرام فأصيب يوما بجرح في رأسه فلما أجريت له عملية جراحية تبين أن في رأسه قطعة عظم ضاغطة على المنح فلما رفعت هذه القطعة صار الصي ذا خلق جميل وهو فرح مسرور اه

﴿ الحادثة السابعة ﴾

حدث فى بلادنا المصرية منذ ثلاثة أعوام أن قرويا فى بلدة (طلخا) أصيب بفقد بصره ولم ينفعه علاج وباع فدانين من أرضه لنفقات العلاج بلاجدوى . واتفق يوما أن جلس فى بار (قهوة) فى بلده ولما فتح عامل القهوة (الجرسون) زجاجة الغازوزة لأحد الجالسين طار سداد الزجاجة فأصاب أنف الرجل الأعمى المذكور فسقط الدم من أنفه كما يحصل فى الفصد فعاد الرجل بصره فى الحال به قال الشاعر

من يعتصم باله العرش يحفظه مد فهو الحكيم يداوي الداء بالداء

أليست هذه الحوادث عمر" على الجهال حم" النسيم على الحصباء والصرصر على الفضاء . أخلاق تبدّلت وأسماع وأبصار شفيت بأعمال جراحية . لعل حياتنا كلها عملية جراحية تشفى نفوسنا من أمراض فيها لاندريها . فاذا جهانا نحن كما جهل أطباؤنا جميعا فى الأرض أن مرض العين فى الحادثة السابعة مثلا يشفيه

فصد في الموضع المعين من الأنف م وأن المجرمين في الحادثة الخامسة والسادسة يكني لتحسين خلقهما عملية حتى كاثر نوع الانسان على الأرض ، أقول اذا جهل أطباؤنا ماذكر في أجسام انسانية حاضرة لدينا فان ذلك يدل دلالة قاطعة أن هذه الأجسام وهــذه العوالم مكتظة بالعلوم والرحمات مماوءة حكمة ونورا وأسرارا وأن الله يحدث أمثال هــذه النوادر ليقول لنا \_ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا \_ فحدوا وابحثوا فلن تصلوا الى حتى أطلعكم على حقائق رحماتي . وما أنتم اليوم إلا كسمك في البحر والرحمة أشبه بالعوالم الماثية والهوائية فأنتم لاتعرفون من رحماتي إلا كما يعرف عالم السمك عن عالم الأرض والهوا. من نبات وحيوان وطير وان يَكُون يقين إلا بالجدّ في التهذيب ودراسة العلوم جيعها شرقية وغربية . فاذا قال المسلم رضيت بالله ربا . واذا قال آمنت بالقدر خيره وشرّه من الله فان ذلك يسوقه الى أن يتبع الايمان بالعلم ان استطاع الى ذلك سبيلا . ومتى درس النظام جاءله اليقين . واليقين هو المقصود من هذا الوجود وهو الذي أعطاه الله لابراهيم الخليل عليه السلام كما تقدّم في سورة الأنعام إذ إثراه الله ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين واذ أمر بتشريح الطيور فشرحها وقطعها ثم أحياها الله وذلك اشارة لعلم الكيمياء الذي يدل على حسن النظام والترتيب وقد تقدّم هذا في سورة البقرة بايضاح أوفى فراجعه ان شنّت . فاذا كان الخليل يطلب من الله اطمئنان القلب فطمأنه باليقين بعلم الكيمياء في البقرة وعلم الفلك في سورة الأنعام فهذا أص لى أنا وأنت أن ندرس هذه العاوم اذا قدرنا لأن نبينا عراقي أمر أن يتبعه إذ قال تعالى ـ فبهداهم اقتده ـ وأمر النبي أمر لأمَّته . وما ألطف قوله عليه ﴿ يَكُن أَحَقُّ بِالشَّكُ مِن ابراهيم ﴿ كَانُه يدعونا يحن أن نقول ذلك و بذلك بجد في العلوم فرجعت هذه الآية الى تقوية المدارك العلمية في البلاد الاسلامية

ان عذاب الدنيا والآخرة مرجعه الجهل بنظام هذا الوجود . ان الله خلقنا للعلم والهـمل وكل مالعانيه في الدنيا مفتاح للعلم حتى ان مصائب المسلمين اليوم مفاتيح لرقيهم ولولاها لصادروا أمثال هـذا التفسير الذي صرّح بامور قد كفر بأقل منها المسلمون العلامة ابن رشد والغزالي وابن سينا والفارافي راجع ذلك في سورة الأنعام تحت عنوان ﴿ برزخ بين بحرين ﴾ بل لولاها لم يكن هذا التفسير ، إن مثل ماأصيب به المسلمون اليوم من الضنك واذلال الفرنجة لهم كثل تلك العمليات الجراحية التي عملت في ﴿ الحوادث السبعة ﴾ الآنفة الذكر فشفت أبصار المرضى وأبرأت أصمهم من حيث لا يعلمون ، ان الانسان لا يزال معذبا على مقدارجهاه وكل زاد علما بهذا النظام العام أدرك الرحة ففرح ، ان جهنم إدار خلقها الله لمن لا يعقلون ، ألا يترى الى قوله تعالى \_ وقالوا لو كنا نسمع أونع قل ما كنا في أصحاب السعير \_ وقوله \_ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا و بحا وصها مأواهم جهنم الخ \_ ومن تتبع هذا التفسير أرجو أن يكون له فيه سداد من عوز والحد للة رب العالمن اه

فلما سمع ذلك (ذلك الصالح) قال هذا حسن ولكن الاحسن من هذه النوادر أن أسمع منك أمورا في نفس الطبيعة المشاهدة حتى برى بأنفسنا أن الرحة في المصائب فعلا أما هذا الذي قلته فاتما يتجلى بالاستنتاج فقلت سل مابدا لك و فقال ما الفوائد الناجة من شدة البرد ومن تغطية الأرض بالثلج في الأفطار الباردة فاذا عرفنا أن الحرق في الأقطار الاستوائية يهيج الأرص بالنبات والروائع المعطرية والأزهار البهجة والجال والغابات والنع العظيمة فأى فائدة في شدة البرد وفي كثرة الثلج للأراضي الباردة المسكونة بالانسان والحيوان (فقلت أماشدة البرد) فانها تقتل الحشرات الفاتكة بالزرع وذلك عام في بلادنا المصرية والبلاد التي اشتد بردها فحقى أقبل فصل الشتاء غابت عنك الحشرات التي كنت تراها في أرضنا مثل أبي دقيق والجراد وغيرها فهذه فائكات بزرعنا فأهلكها الله ثم يخلق غيرها (وأيضا) البرودة تجعل في الأرض قابلية لبذر الحب بما تفعله في الطابن

من التفتت م أما الثلج في البلاد الثلجية فائه يغطى الأرض ليحفظ البدور والنباتات الصفيرة من سطوة البردكا يحفظ الماء الذي تحته في الأنهار من أن يصير ثلجا والالمات السمك م فالثلج يحفظ نبات البرت وسمك البحر م قال هذا والله عجب عجاب م فقلت إذن الثلج نعمة على الحيوان والانسان بحفظ البذر والسمك والنبات من البرد م والبرد نعمة فيقتل الحشرات و يصلح الأرض للزرع فسبحان الخلاق العظيم

فهنا إذن (١) حشرات تخلق لتنظيف الجوّ وذلك بأكلها الرطو بات المضرّة بنا (٢) برد قاتل لتلك الحشرات (٣) ثلج مانع لذلك البرد القاتل أن يفتك ببذرنا وزرعنا الصغير (٤) ثم ضوء الشمس المز بل الشلج فيخرج نباتنا و بنمو زرعنا ونعيش آمنين

جهل الناس هذا الجال ففزعوا الى الروايات وأبرزوها بهيئة مسارح تسرُّ الناظرين • ولوأنهم رأوا هذا الجال لبهرهم . هذه هي الحسكمة . حشرة نافعة في امتصاص الرطو بة فتي أثمت واجبها ضربها البرد فتي أتم واجبه منعه الثلج أن يضر الزرع الصغير فتي أتم واجبه برزت الشمس . هذا هو الجال وهذا هو العلم ومن هذا يفهم الناس معنى قوله تعالى \_ ورحتى وسعت كل شئ \_ أنظر كيف وسعت رحته . أنظر كيفكان ثلجه و برده وحشراته كلها مهاكات ولكنها لحسكمة عامّة . فلما سمع صاحبي ذلك . قال هذا هو الذي يشرح الصدر . ولكني أسألك سؤالا أهم من هذا . اذا كان الله هكذا رؤفا رحما فاماذا يميتنا وهل هذا فعـل الرحيم . فقلت هذا هو الذي أحبُّ أن أكلك فيه . اعلم أن الأطباء في زماننا الحاضر فى أمريكا وأوروبا يجدون أن في طاقتهم أن يطيلوا الأعمار ويزعمون أن هذا ممكن . وأنا أقول لك اله مستحيل ومستحيل أن تطول الأعمار كما يشتهون ، نعم يعمر قوم على سبيل الندور والقلة ، أما ان طول العمر يعم في المسكونة فذلك لاسبيل اليه وذلك لأصمين ﴿ ﴿ الأوَّل ﴾ أن الناس لوعاشوا ألف سنة أوخسمائة سنة مثلا وتناساوا لأصبحت الأرض لانسعهم أي لانسع سكناهم وحدها فلابجدون مكانا بجلسون فيه فيبقى الابن وابنه الى الجيل العاشر أوالثانى عشر وهذا هو العذاب الأليم واذن يقتل الناس بعضهم بعضا ان عاشوا ووجدوا قومًا ومن أين يكون قوتهم إذن ﴿ الأص الثاني ﴾ ان هذه المادة التي نعيش فيها لوانها خصصت بنا نحن ولم نلد ولم نُولد وعشنا أعمارًا طوالا لَـكان ذلك خَطلا وخطأ ﴿ وذلك ﴾ لحصر المنفعة في عدد معاوم من المخاوقات . فأما الموت والحياة والحمل والولادة فان معناء تكثير الأحياء فيعدُّون بمثات الآلاف من ا الأجيال بدل جيل واحمد ه وأيضالوكم الحيلا واحمدا على الأرض أزلا وأبدا فيا الذي نأكله م أليست الحيوانات والنباتات . ولكنا فرضنا أن الأحياء لاتتجدد . فيا الذي نأ كله بعدانقراض النيات والحيوان اللهم إلا اذا كان هناك ﴿ نظامان ﴾ نظام لنا بالخلود وعدم الموت ونظام للنبات والحيوان بالتجدّد وهوخطل في النظام . فسبحان مدبر الكون ومبدعه

هذا معنى قوله تعالى \_ ورحمى وسعت كل شئ \_ فلما سمع صاحبي ذلك قال كنى لقد أصبحت موقنا بسعة رحمة الله وعرفت أن أهل الأرض فى الشرق والغرب نائمون وأحببت ما يحبه الله من حياتى الآن وموتى عند بلوغ الأجل وأيقنت أن أكثرهذا الانسان غافل ساه ولوأنهم علموا مادار بيننا لم يكره أحدالموت م إن الله حكيم م ان الله رحيم ه هذه هى النعمة ، وهذه هى الرحمة ، ان هذا هو العلم الذى تكون به سعادة النفوس وانشراح الصدور ، بل هذا هو السر المصون والجوهر المكنون ، والحد لله رب العالمين ، انتهى

﴿ شهود المناظر المجيبة ف محاسن الخليقة ﴾

أيها الذكى ها أنت ذا شاهدت معى منظرا ساحرا تخر له العقلاء للا دقان سجدا . قد شهدت هنا وفى عواضع كثيرة من هذا التفسير الذي جعله الله روضة من رياضه فيه جنات من نخيل وأعناب وفواكه مما يشتهون . فها أنت ذا رأيت تلك الصور الساحرة . انها صور تمثيلية أوصور متحركة (سينها) ان الطبيعة

أمام العقل الجامد جامدة وأمام العقول اللطيفة متحركة ساحرة باهرة جميدلة المحيا ، فانظر رعاك الله هذه المناظر فهنا طائفتان شاهد ومشهود ﴿ ذلك ﴾ أن الله عزوجدل ألهم الناس أن ينشؤا في الأرض محال المنمثيل عمل قيها الروايات بالأشخاص في المسارح المشهورة ومحال أخرى الصور المتحركة كما ذكرناه والنظار من الناس يشهدون ، اذن الناس ﴿ قسمان ﴾ شاهد ومشهود هكذا هنا في الحكمة ، الناس فريقان مشهود وهم علماء الأحم في اللغات كالنحو والصرف والمعانى والانشاء وفي العلوم الرياضية من الحساب والهندسة والجبر والفلك ، وفي الطبيعيات كعلوم المواليد الثلاثية وكالكيمياء والطبيعة وفروعها

أما الشهداء لهذه المناظر العامية فهم الحكاء والصديقون أولئك الذين يخلقون في الأمم جيلا بعد جيل ويجياون النظر فى تلك العلوم وينظرون اليها نظرة عامّة كما ترى فى القرآن . فهؤلاء هم الشهداء أشبه بالنظارة في المسارح العامة ومشاهد الصور المتحركة . هؤلاء نظرهم عام هم الذين يخلقون في الأرض ليرشدوا الأمم لتلك العاوم ويهيؤهم للإصلاح وهم هم الأبرار الذين \_ يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفحيراً وهم في نعيم على الأرائك ينظرون ، تعرف في وجوههم نضرة النعيم يه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ـ وسترى تفسير ختام المسك والرحيق هناك في الجزء الأخير من هذا التفسير . وستعلم أن ذلك يرجع الى الحكمة والعلم واليقين فهؤلاء شهداء على الأمم يجيؤن هنا الى الأرض وفطرهم مولعة بحب الاطلاع والاصلاح وهؤلاء هم الأبرار الذين قال الله فيهم \_ إن الأبرار لني عليين وماأدر الله ماعليون ب كتاب مرقوم يشهده المقر بون - فهؤلاء كتابهم فى عليين لأن علومهم وأنظارهم عاممة م فأما أصحاب العلوم الخاصة كالفقهاء والنحاة والفلكيين والرياضيين فانهم مختصون بعمل فى المشهد العام ومسارع التمثيل فى الكون والأبرار هم الشهداء عليهم وهم الذين يُعرفونُ كلا بسماهم . وكتاب هؤلاء الأبراريشهده المقرّبون من الملائكة عند الله تعالى لأن المقرّبين نظرهم كلى فهم يلاحظون هؤلاء المصلحين ويشهدون أعمالهم ويلهمونهم الخير في الدنيا . ولن يشهد المقر بون أصاغر الأمم الذين ليسوا مشرفين على العلوم العامّة والنظام الكلي لأن كتاب أولئك الأصاغر ليس في علمين فليس كليا . إن الأبرار والصديقين كتابهم في عليين وهم من جهة أخرى مشهودون يشهدهم المقرّبون وهؤلاء هم الذين جاء فيهم قوله تعالى \_ ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم \_ فالناس مختلفون ولكن هذه الطائفة من المفكرين هم الذين وحهمر بك وأيما رحهم لأن نظرهم عام وبه فهموا الرحة العامّة التي في هذه الآية \_ ورحمتي وسعت كل شئ \_ وهؤلاء الأبرارهم من الذين يشملهم قوله تعالى \_ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم با آياتنا يؤمنون \_ الى قوله \_وأولئك هم المفلحون \_

الى أرجو أن يكون هذا التفسير وأمثاله نواة صالحة لالمشاء فئة من المفكرين في الأمم الاسلامية يكون مشر بهم على غطه فيكونون هم الأبرار وهم الصديقون وهم الشهداء على الناس وتشهد كتابهم الملائكة وهم الذين رجهم ربك لأنهم بتحدون ، وباتحادهم تتحد الأمم الاسلامية المسكينة التي اختلف قوادها وأقطابها لجهالتهم الفاشية إلا قليلا منهم ، فهؤلاء الذين يقرؤن ماكتبناه سيجدون أنهم على مشرب واحد في سائر المذاهب الاسلامية فيوحدون الأمم الاسلامية جيلا بعد جيل والجدد للله رب العالمين ، انتهى المبحث السابع

﴿ المبحث الثامن ﴾

هذا المبحث هو المقصود من القصص المتقدّمة وهو اثبات نبوّته عَرِّلِيَّةٍ فلقد ذكر في القصص المتقدّمة معجزات الأنبياء وانها قو بلتبالاعراض م فأما رسولنا عَلِيَّةٍ فانه قال فيه \_ واتبعوا النورالذي أنزل معه \_

﴿ بدائم سورة الأعراف ﴾

اعم أن هذه السورة تفيد أن الايمان على وقسمين ايمان دائم يرفع الى أعلى الدرجات وايمان ناقص لايلبث أن يزول و والقسم الثانى ايمان العامة ومن نحا نحوهم من الأمم الجاهداة فان الله عندهم لايعرف إلا بما يخالف النواميس الطبيعية والأنبياء والقديسين في نظرهم لايعرفون إلا بما يخالف نواميس الطبيعية والمنافي من قديم الزمان والى هذا العصر يخضعون لكل من أدهشهم بأص فوق العاتم، فلانبي إلا حيث يخرق النواميس ولاولى مقدسا إلا حيث تقلب له الأوضاع فاءت سورة الأعراف فنقضت هذه القضايا وكذبت هذه الدعاوى وأبعدت هده الرزايا وأعتقت الجنس البشرى من التعويل على مناص فنقضت هذه القضايا وكذبت هذه الدعاوى وأبعدت هده الرزايا وأعتقت الجنس البشرى من التعويل على منواسرائيل بعد مارأوا الآيات بالعيان فالمدارعلى الأنوار النفسية والعاوم العقلية والوقوف على الحقائق الكونية حتى تعرف الرحة الاهلية و يمتاز الخبيث من الطيب إذ العامة ومن نحا نحوهم يعيشون و يموتون وهم مخدوعون المناهم تقليدى ودينهم لفظى فلايعرفون النواميس الطبيعية ولاالمجائب الفلكية ونفوسهم نائمة فلايذكرون الله الاذا دهمهم واقعة وصدعتهم قارعة و بطشت بهم باطشة فلايذكرون الله إلا قليلا

أما القدم الأوّل فهم الذين يرون الله عندكل حركة وسكون ونور وظلام وسهل وجب وشمس وقر وحجروشجر لأنهم يعرفون نظام الطبيعة واتفان الخليقة وعجائب هذه الدنيا. وهذا معنى وصف القرآن هنا بأنه النور و فالأنبياء عندهم يهدون الناس بطريق الحقائق والعلماء والمصلحون هم الذين يرشدون الناس بعقولهم لا بأنامة أفكارهم بالمدهشات والغرائب حتى تقف العقول عند ما وصل اليه الشيوخ و وكم من شيخ كان الاعتقاد فيه سببا لوقوف عقل تلاميذه و وكم دين كان الوقوف على ظواهره من أسباب الخللفى النظام والجهل في الأحكام ثم تفرق الأمّة بعد ذلك شذر مذر والناس تأنهون لا يعلمون ما يصنعون

واعلم أن هـ ذا الفريق فى الأمّة المحمدية اليوم كبير قد تركوا عقولهم وأناموا بصائرهم فهم بعد الصدر الأوّل عالة على الأمم ، وسيكون فى المستقبل منهم حكماء وعلماء ، دارسون لهذا الوجود ، مؤمنون بما صنعته يد الله فى كل موجود ، موقنون إيقان الحركاء لانقليد الجهلاء ، هذا ما نتوقعه ونرجو الله أن يحققه هذا هو الذى سيكون فى أمّة الاسلام فى مستقبل الزمان وسيقل تقليد الشيوخ الجاهلين الذين يقولون الله لايعرف إلا بنظراتهم ، وسيعرف المسلم أن الله لن يعرف حق معرفته على قدر الطاقة إلا بمعرفة جال هذه المعولم العالمية والسفلية \_ ولله الأمر، من قبل ومن بعد \_ ولله عاقبة الامور \_

ولماكان هذا هو سأن القرآن وهوالذي أوضحته في سورة الأعراف التي يشير اسمها الي معرفة المهاني العالمية والحرام التاقبة والعاوم الغالبية والأنوار المشرقة والشموس المتألقة والأضواء البارقة والقوّة الساحقة وأخذ يأمر نبيه علي التي على على هذه الحقيقة على رؤس الأشهاد و يقول (قل) يا محمد (يا أيها الناس إني رسول الله الميكم جميعاً) فان الدين العام هوماناسب الفطرة والفطرة تأنس بالنظام وفأما الخوارق النادرة فلانظام فيها ولاثبات وقوله بجيعاً حال من الميكم (الذي له ملك السموات والأرض) صفة لله تعالى (لا إله الا هو يحيى و يميت) واذا كان له ملك السموات والأرض وهو المتصرف في الوجود وحده والحياة والموت من صنعه فاني رسوله الدال على النظر في نظامه العام فلا أعوّل إلا على النظام الطبيعي والمجانب الفلكية والغرائب الحكمية و فهذا هو الذي أرسلت لأبينه وهو أرحم الراحين وأنا أرسلت للناس وحده ولما كانت هذه صفة الرسول على النقوى فن آمن به وهو غير تق فليس مهتديا و ولما فرغ من وصف أمّة مهرتبا على الايمان المذكور وعلى التقوى فن آمن به وهو غير تق فليس مهتديا و ولما فرغ من وصف أمّة

محمد على السنطراد رجع الى قوم موسى فقال (ومن قوم موسى) يعنى من بني اسرائيل (أمّة يهدون بالحق) يهدون الناس بكامة الحق (وبه) وبالحق (يعدلون) بين الناس في الحسم وهم الثابتون على الايمان فكأنه سبحانه يقول انا قد ذكرنا في هـنـه السورة مخازى بني اسرائيل وانهم قوم خشنو العقول والطباع فقد عبدوا المجل وهم مخاز كثيرة وأن أمّة محمد عراقي هم الذين تجتمع هم الرحمات وتنزل عليهم البركات فهم أرق من أمّة موسى ولكن هذا لايدل على أن قوم موسى جميعهم فاسقون كلا فان من قومموسى طائفة قامت بالحق وحكمت بالعدل (وقطعناهم) وصيرناهم قطعا متميزا بعضهم عن بعض (اثنتي عشرة) مفعول ثان لقطع أى صير وقوله (أسباطا) بدل منه (أيما) بدل بعد بدل أي جماعات وقبائل والأسباط هم أولاد يعقوب و يعقوب هو اسرائيل وكانوا اثني عشر (وأوحينا الى موسى إذ استسقاه قومه) في التيم (أن اضرب بمصاك الحجر فانبجست) أى فانفجرت (منه) من الحجر (اثنتا عشرة عينا) يعني لكل سبط عين (قد علم كل أناس) كل سبط (مشر بهم وظللنا عليهم الغمام) ليقيهم حر الشمس (وأنزلنا عليهم المن والساوى كلوا) أى وقلنا لهم كاوا (من طيبات مارزقناكم وما ظامونا ولكن كانوا أنفسهم يظامون) واعلم أن هذا المقام تقدّم شرحه في البقرة وقد وازّت هناك مابين العصا التي ضرب بها موسى و بين عجائب الطبيعة التي أبرزها الله في الأرض التي بها تتفجر الأنهار والمسلمون غافلون فارجع اليه ان شئت (واذ قيل هم اسكنوا هذه القرية) أى اذكر والقرية بيت المقدس (وكلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادخاوا الباب سجدا نغفر اكم خطيا تُنكم وسنزيد المحسنين) وهذا المقام تقدّم في سورة البقرة أيضا فافهمه فيها (فبدّل الذين ظاموا قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السهاء بماكانوا يظلمون) كل هــذا تقدّم في البقرة ذكر ثلاث حوادث اثنتان خاصتان ببني أسرائيل والثالثة عامّة لنوع الانسان ﴿ أَمَا الحَادِثْنَانَ الْحَاصِـتَانَ بيني اسرائيل فأولاهمامسالة القرية التي كانت حاضرة البيحر ﴿ وذلك ﴾ أن اليهود الذين كانوا يسكنون أيلة وهي العقبة وهي بلدة قريبة من البحر قد فعلوا أمرا مخالفا للُشريعة فانهـم فعلوا مع الله في شريعته مايفعل السارقون والنشالون وكذبوا عليه تعالى بحيل لفقوها وفتاوى شرعية كتبوها ﴿ ذلك ﴾ أن الله حرم عليهم كل عمل يوم السبت فاحتالوا على العمل فىذلك اليوم بحيلة شيطانية كا يحتال صغار الفقهاء من السامين بالحيل الشرعية غرورا وجهالة . ذلك أن السمك في يوم السبت كان يظهر فوق وجه الماء فتحاموا صيده ولم يمسكوه واكن اذا رأوه داخل مكان في جانب البحر جعلوا على مدخله ســــــــا فلايفلت منه السمك حتى اذا كان البوم الثاني انقضوا عليه فاصطادوه . فظاهر الأمم أنهم اصطادوا في غيريوم السبت ولكن الحقيقة أن الصيد الحقيقي هو في يوم السبت فأنزل الله هذه الآيات على رسوله علي اليو بخهم و يقرعهم و يظهر لهم مكنون العملم الذي خبؤه في التوراة وليفضحهم وليقول لهم يا أيها الناسأنتم قديما وحديثا عاصون مخالفون تاركون لأواص الله فأنتم أشرار الناس . وهذا قوله تعالى (واسألهم) يامحمد (عن القرية) وهي ايلة وهي قرية بين مدين والطور على شاطئ البيحر الأحر . وهذا معنى قوله (التي كانت حاضرة البيحر) الأحر أي قريبة منه (إذ يعدون في السبت) يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت واذ ظرف الكانت أى وقت بتجاوزون الحد (إذ تأتيهم حبتانهم) أى وقت تأتيهم حيتانهم (يوم سبتهم شرّعا) يوم تعظيمهم أمر السبت ظاهرة على وجه الماء جع شارع حال من الحيتان (ويوم لايسبتون لاتأتيهـم) أي ويوم لايدخاون في السبت الخ (كذلك) مثل ذلك البسلاء الشديد (نباوهُم بما كانوا يفسقون) واختلف أهل القرية إذ ذاك فكانوا فرقا ثلاثة فقوم هم الخاطؤن وقوم نهوهم عن ذلك وقوم سكتوا وقالوا للناهين \_ لم تعظون قوماالله مهلكهم أومعذبهم عذابا شديدا الخ \_ وهذا قوله تعالى عطفا على \_ إذ يعدون \_ (واذقالت أمّة منهم) من صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعدماأ كثروا لهم من الوعظ للفرقة التي لاتزال تعظ الفرقة المخطئة (لم تعظون قوما الله مهلكهم أومعذبهم عذاباً شديداً) علما

منهم أن الوعظ لاينفع فيهم (قالوا) وعظناهم (معندة) أي وعظناهم للعذرة (الى ربكم ولعلهم يتقون) أى ولطمعنا في أن يتقوا (فلما نسوا) أي أهل القرية (ماذكروا به) ماذكرهم به الصالحون عبر عن ترك العمل بالنسيان للبالغة في تعريف ضلاهم (أنجينا الذين ينهون عن السوء) عن أخذ الحيتان يوم السبت (وأخذنا الذين ظلموا) بالاعتداء ومخالفة أمر الله (بعداب بئيس) شديد من بؤس يبؤس بؤسا اذا اشتد (بما كانوا يفسقون) بسبب فسقهم \* عن الحسن قال بجتفرقتان وهلكت فرقة وهم الذين أخذوا الحيتان و يقال أن الناهين لما أيسوا من المعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم فجعاوا بينهم وبينهم جدارا فيه باب مطروق ثم فصل ذلك العدّاب البئيس فقال (فلما عنوا عما نهوا عنه) أي فلما أبوا أن يرجعوا عن المعصبة وتمرّدوا في العصيان (قلنا لهم) وهذا كـ قوله تعالى \_ انمـا قولنا اشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيــكون \_ (كونوا قردة خاستين) أي صاغرين مبعدين من كل خير ﴿ قال مجاهد مسيخت قاو بهم لا أبدانهم ، أقول وسبب ذلك أن الانسان قد امتاز عن الحيوان وعن أعلاه وهو القردة بالفكر والعقل وهؤلاء لما طرحوا أفكارهم ظهريا وأرجعوا أم التحريم والتحليل للا لفاظ التي يتلاعبون بها نامت غرائزهم وصارت عقولهم طائسة التقليد للعاماء الضالين . والتقليد من شأنه أن يميت الفوّة العاقلة و ينزل الانسان إلى دركات البهائم وأقربها الى الانسانالقردة فكأنه تعالى يقول ان الذنوب والمعاصي هي التي سلبتهم عقوطم فرجعوا الىالبهائم وصفاتها من عدم التعقل (أولئك كالأنعام بل هم أصل أولئك هم الغافاون) وهذا التفسير هو المناسب لعصر الخاضر ألآترى أن المسلمينُ لما كثر فيهم الجهال من صغار الفقهاء وقالوا لهم اعرفوا العاوم الفقهية وقصروهـم عليها كيف أصبح كثير منهم كالقردة واستعبدهم أهل أورربا م فياعجباكل المجب مالى أرى هـنه القصة منطبقة تمام الانطباق على أمَّة الاسلام. • نحن معاشر المسلمين إلا قليلا منا فعلنا فعــل اليهود ، ألم يترك كشير من المسلمين العلوم والمعارف وهي مفروضة عليهم ، ألم يترك الناس الأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر لاسها من حكمهم أهلأوروبا ه ألم يكن اقتصارهم فيالطهارة والنحاسة علىطهارة الثوب والبدن وترك بحاستهما داعيا الى عدم المناية بالطهارة من الكبرياء والحسد والغل والحقد وما أشبه ذلك . ان اقتصارنا على ظواهر العبادات وطرحنا ظهريا طهارة نفوسنا وأخلاقنا دعا الى تفريق كلتنا وتأخر تجارتنا وسياستنا وزراعاتنا وصناعاننا

فنحن نظرنا الى الظواهركما نظر اليهود الى ظاهر لفظ الصيد ولم نعباً بالباطن كما لم يعبؤا هم بالحقائق وأن المدار على حقيقة الصيد فهذه الآية منطبقة علينا "مام الانطباق

﴿ تَذَكُّرُهُ لَلُؤُلْفَ أَيَامَ الْجَاوِرَةُ بِالْجَامِعُ الْأَزْهِرِ ﴾

لقد كنت أيام المجاورة بالجامع الأزهر الشريف قبل أن أنعا التفسير أقرأ هذه الآيات فى ظلمات الليالى والنجوم ظاهرة و والأضواء باهرة و وآيات الله فى الجق حافلة ، والجال باهر و والشوق للحكمة والعام سافر فأقول ياليت شعرى ماهى البلدة التى كانت حاضرة البحر وما اسمها وما اسم البحر وكنت أتبجب من قوله تعالى واسأهم الحرو وكانت هذه الآراء تأخذ من قلى كل مأخذ وأبيت مفكرا فيها بشوق وتوق قوله تعالى واسأهم الحروب وكانت المعت ذكر الأولين ومبانيهم أجد فى النفس شوقا كشيرا الى معرفة ما منوا وما تركوا للخلق وكأن الله ألهم أن تبنى مصانع ليتجب الخلق فيشتاقوا للعرفة ولمجاراتهم فيما يصنعون ما بنوا وما تركوا للخلق وليكون تشويقا الى احاطة وأوجى الى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم شذرات من التاريخ للعظة وليكون تشويقا الى احاطة الآخرين بما فعل الأقلون و فهذا العالم قائم بناؤه على الأشواق والتذكير

﴿ ذكرى المسلمين بهذه القصة و بكاء ابن عباس رضي الله عنهما ﴾

روى عكرمة عن ابن عباس قال أسمع الله يقول \_ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس \_ فلا أدرى مافعات الفرقة الساكتة وجعل يبكى ، قال عكرمة فقلت له جعلني الله فدا. ك

الاتراهم قد أنكروا وكرهوا ماهم عليه وقالوا له تعظون قوما الله مهلكهم له وان لم يقل الله أتجيتهم لم يقل أهلكتهم فأعجبه قولي ورضي به وأمر لي ببردين فكسانهما وقال نجت الساكتة ح اه

أقول فيأليت شعرى لم بكي أبن عباس م أن ابن عباس بكي لما علم أن الله لايففر لمن سكت عن النهى عن المنهم قد عماوا آخر ما يقدرون عليه

فيا عجبا كل المجب ، علم ابن عباس ماسيكون من الهذاب لهذه الأمّة على سكوتها ، سكت الأمّة الاسلامية عن نهى الجرمين منها ، أجرم كثيرمن المسلمين ، أجوموا بالجهل ، أجوموا بالبهتان والكذب والبغض ، أجره الصناعات والعاوم والعارف ، أجوموا وأجرموا وأجرموا ، فاذا حصل ، أغار الفرنجة عليهم ثم استخدموهم كالحيوانات يجز صوفها ويشرب لبنها ، وهذا مشل ما ذكره الله في قوله سكوناقردة والقردة مطيعة للفائم بتدبير شأنها ، فترى الرجل يأخذ القرد في الأسواق فيرقصه ويضرب له على العلبل وهكذا وهو في جميع أموره تابع لأص سيده ، هكذا الأمم الاسلامية لما ابتليت بترك الأص بلامروف والنهى عن المذكر شاع الجهل وذاع الذل والدخارلانهم تركوا مواهبهم فأصبحوا للفرنجة مسخرين وللعلفاة خاصعين والظالمين صاغرين ، وقد آن أوان مجدهم و بزغت شهس يوم عزهم وسيكون لهذا القمل وأمثاله من كتاب الاسلام أثر في القاوب الواعية ، ووقع في النفوس العالية ، وسيقوم في المسلمين وغيرهم أن يوقطوا المقول وينهوا النفوس والله هوالوئي الحيد ...

﴿ مستقبل اليهود بعد ذنوب آبائهم ﴾

قال تعالى (واذ تأذن ربك) أى أعلم (ليبعثن عليهم) اللام للقسم أى كتب الله على نفسه ليسلطن على اليهود (الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) أي من يوليهم أي يعــذبهم بأشدُّ العذاب فــكانوا. يؤدُّون الجزية للجوس فلماجاء الاسلام ضربها عليهم وقد سلط عليهم بختنصر وسنجاريب وملوك الروم وهؤلاء هم الذين نفوهم من ديارهم بعد رفع المسيح بنحو سبعين سنة . والمراد من هذا العذاب العذاب الدنيوي . ومعلوم أمم اليهود اليوم وقد قامت باذلالهم دولة الفياصرة في الروس قبل زوالها . وكـذلك قام الألمان اليوم على بعض اليهود فقتاوهم وهم أينما حاواكانوا شديدى العصبية لأنفسهم . ثم ختم المقال سبحانه بقوله (إن ربك لسريع العقاب) لمن أقام على الكفر (واله لغفور رحيم) لمن آمن منهم . ولما كان اليهود قد حكم عليهم أن يمذيوا من الدول الى يوم القيامة لشدّة دصبيتهم ذكر الله تفصيل أحوالهم فقال تعالى (وقطعناهم في الأرض أمما) أي وفر قناهم بحيث لا يكاد يخاو قطرمنهم ولا يكون لهمشوكة (منهم الصالحون) الذين آمنوا (ومنهم دون ذلك) ناس منحطون وهم الفسقة أي ومنهم ناس منحطون عن الصلاح فحل دون ذلك الرُّفع وهو صفة للموصوف المحذوف الذي ذكرناه (و باوناهم بالحسنات والسيات) بالنعم والنقم والخصب والجدب (لعلهم يرجعون) ينتهون فينيبون الى الله (فخلف من بعدهم) من بعدالمذكورين (خلف) وهم الذين كانوا في زَمن رسول الله عليه ورثوا الكتاب) التوراة ووقفوا على مافيها من التحريم والتحليل والأمن والنهيي ولم يعملوا بها (يأخذون عرض هذا الأدني) هو حال من الضمير في ورثوا والعرض المتاع أي حطام هذا الشيئ الأدنى يريد الدنيا ومايتمتع به منها وهومن الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب والمراد مأكانوا يأخــــذونه من الرشا في الأحكام وعلى تحرّ يف الــكلم والتعبير بالأدنى يشعر بالتخسيس والتحقير (ويقولون سيغفر لنا) لايؤاخذنا الله بما أخذنا والفعل مسند ألى الأخذ أوالى الجار والمجرور وهو لنا (وان يأتهم عرض مثله يأخذوه) الواو المحال أي يرجون المففرة وهم مصرون عائدون الى مثل فعلهم غير تائبين (ألم يؤخذعليهم ميثاق الكتاب) أي الميثاق المذكور في الكتاب (ألا يقولوا على الله إلا الحق") أي أخدد عُليهم الميثاق في

كتابهم ألا يقولوا على الله إلا الصدق وهو عطف بيان لميثاق الكتاب (ودرسوا مافيه) وقرؤا مافى الكتاب وهو عطف على قوله ـ ألم يؤخذ عليهم \_ لأنه تقرير كأنه قيل أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا مافيه (والدار الآخرة خير) من ذلك العرض الخسيس (لاذين يتقون) الرشا والحارم (أفلا يعقلون) أنه كذلك (والذين يمسكون) يعتده ون و يتعلقون (بالكتاب وأقاموا الصلاة) خصها بالذكر لأنها عمادالدين ولأن العبد فيها يناجى ربه فهى صلة بينه و بين ربه والا فالكتاب فيه كل عبادة وأمر ونهمى (إنا لانضيع أجر الحسنين) إنا لانضيع أجرهم م انتهى الكلام على احدى الحادثة بين الخاصتين باليهود ومافرع عليها من الحكم والمواعظ وتحريم الرشوة وأن التو بة الزائمة الكاذبة المصطنعة التى ينتعطها الكذابون من جهلة المسامين لاتفيد ولا تنفع وكيف تنفع التو بة اللفظية والنفس طامحة الى ذنو بها ، غارقة في بحار شهواتها ، عازمة على اقتحلمها مصممة على انتهاك حرماتها ، ذلك شأن كثير من قضاة المسلمين وحكامهم وأرباب الجاء فيهم و بعض الفقهاء الغافلين النائمين

﴿ الكلام على الحادثة الثانية الخاصة باليهود ﴾

قال تعالى (واذ نتقنا الجبل فوقهم) أى قلمناه ورفعناه فوقهم . وأصل النتق الجذب (كأنه ظلة) سقيفة وهى كل ماأظلك (وظنوا) وتيقنوا (أنه واقع بهم) ساقط عليهم لأن الجبل لايثبت في الجوّ ولأنهم كانوا يوعدون به وذلك انهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم وقيل لهم ان قبلنم مافيها والاليقمن عليكم وقلنا لهم (خدوا ما آتينا كم) من الكتاب (بقوة) بجدّ وخرم على تحمل مشاقه وهو حال من الواو واذكروا مافيه) بالعمل به ولاتتركوه كالمنسى (لعلكم تتقون) قبائم الأعمال ورذائل الأخلاق و وهذا كله تقدّم في سورة البقرة و انتهت الحادثة الثانية الخاصة ببني اسرائيل

﴿ ذَكُرُ الحَادَثَةُ الثَّالَثَةُ العَامَّةُ لِجَمِّعُ نُوعُ الْأَنْسَانَ ﴾

ههنا فرغ سبحانه من القصص التي ذكرها في هذه السورة وقد تبين فيها مايعتري الأمم من الهلاك اذا عصت الناصحين تحقيقا لما جاء في أوها من هلاك القرى ليلا أونهارا وأهلها يقررون بأنهم ظالمون . فهاهوذا هلاك القرى المتقدّم وأن كل أمّة تقرّ عند الهلاك انها كانت ظالمة . فههنا ذكر سبحانه الحجة العظيمة والآية الكبيرة التي تعم الأم كلها . ذلك أن الأمم جيعها قد نصبت ها الدلائل وقامت ها الحجيج وظهرت ها بوارق الحق في آفاق السماء ومناكب الأرض وفي الأنفس التي أجملها في أوائل السورة في قوله تعالى \_ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض الخـــ فالمجالب الـكامنة والبدائع الواضحة في هذه العوالم العلوية والسفليةُ هي العهود والمواثيق التي أخذها الله على الناس أن يؤمنوا بالله وأن يُسدلوا في أحكامهم و يصدقوا في أقوالهـم وأنت لوسرت في شرق الأرض وغربها لوجدت الأمم كالها مغرمة بالبحث في الحقائق ، عاكفا عظماؤها على درس هذا الوجود . لافرق في ذلك بين أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأدنى وأمم يكا . وهذا الاندفاع في الاستطلاع هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم لأنهم ببحثهم يعرفون أن للعالم صانعا . ومصداق ذلك انك ترى الأمّة المصرية بين القرن السابع والعشرين قبل الميلاد والقرن الثاني عشر قبل الميلاد أيضا قد بحثت في جيع الفنون والعلوم والنظام والحكمة وسائر وجوه الأعمال الانسانية . وهكذا الصين في ذلك الوقت فقد كانت الأخيرة تمارس الزراعة والفنون الصناعية وكانت لها تجارة واسعة وسياسة اجتماعية وقوانين ومدارس عائمة ويعرفون الفلك والطب والموسيق والنحت والنقش . هَكذا قال وزيرمعارف الصين . وترى أنه بعد ذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلاد الى القرن الثالث قبل الميلاد ظهر هناك حكماء يبحثون شرقا وغربا في نظام همذا العالم • فحكما كان الفيلسوف الاغريق (اميدوقايس) يقول ان العناصر أربعة كان نظيره في الصين (كى تسو) يقول ان العناصر خسة وأدخل فيها الخشب والمعدن وأخر جالهواء . وبينها كان العلامة

(سقراط) اليوناني يستعمل المحاورة مع التلامية لاستخراج الحقائق كان في الصين الفيلسوف (لاوتسو) و (شوانج تسو) يعلمان الرياضة والطبيعيات والمنطق والسياسة والآداب وكذلك (كونفوسيوس) الذي كان يعلم قواعد الساوك

ثم انتشرت البوذية في الشرق الأقدى أي بلاد الصين في الوقت الذي ظهرت المسيحية في الشرق الأدنى وفي أورو با وهو القرن الأول الميلاد ، ثم انه بينما كانت الأمم الصينية في القرون الوسطى الى القرن السابع عشر أشبه بأورو با من حيث ان أتباع كو نفوسيوس عنوا ذوى فلسفة أشبه بفلسفة أورو با من إذ ذاك كانت أمّة الاسلام هي المنبع الأصلى الذي أنقذ أورو با من الجهالة وانتشرت آراء ابن رشد من الأندلس الى سائر أورو با فارتفت وذلك في القرن السابع عشر والنامن عشر وماحو لهما م فأما الصين فقد تذ ت الى بعض العاوم الظاهرية كالفات و نحوها إذ ذاك م فأما الآن فالعالم الانساني كله يريد أن يتجه الى العلا سالكاطريقا معينا في العارف وهو نتيجة ما كان عند المصريين واليونان والرومان وأهل بيزنطية والعرب

هذا هو التاريخ الجمل للديانات في الأرض وللفلسفة وجميع هذا دال على أن الانسان خلق مغرما بالبحث والتنقيب والتفكير لافرق بين الشرق والغربي والناس جيعا يستمد بعضهم من بعض ه فههنا يقول الله تعالى (واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) أى أخرج من أصلابهم نسلهم فبعد أن كانوا في أصلاب الآباء خرجو اللي الدنيا على ترتبهم في الوجود (وأشهدهم على أنفسهم) بما ركب فيهم من العقول التي قدمنا ذكر نتائجها في مصر وأورو با والصين والاسلام وأراهم عجائب خلقه وغرائب صنعه التي أجلناها في هذا المقام شرقا وغربا فيهذا الاشهاد صاروا كأنهم قيل لهم (ألست بربكم) وكأمهم (قالوا بلي) وذلك بما أظهر هم من الدلائل التي تضطرهم الى أن يعاموا أنه خالقهم بما ركب فيهم من العقل والفكر والفهم فقالوا بلي (شهدنا) على أنفسنا انك أنت ربنا وهذا مجاز لاحقيقة ومثل هذا في كلام العرب مشهور

أم اعلم أن أكثر المفسرين فسروا الآية بوجه آخر لأنهم رووا أحاديث في هذا المعنى منها ماروى عنه عَلَيْتُهِ أَنه قال ﴿ أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالدرثم كلهم قبلا وقال ألست بربكم قالوا بلى شهدتا أن يقولوا يومالقيامة اناكنا عن هذا غافلين ﴾ وفرواية أخرى ﴿ انه لما خاق آدم أخذ ميثاقه أنه ربه وكتب رزقه وأجله ومصائبه واستخرج ذريته كالدر وكتب أززاقهم وآجاهم ومصائبهم ﴾ وهذا القول قد توسع فيه المفسرون وقالوا أنه يدل أن هذا الدر خرج من صلب آدراقهم وآجاهم ومصائبهم ﴾ وهذا التول قد توسع فيه المفسرون وقالوا أنه يدل أن هذا الدر خرج من صلب أم مرجع الدر من حيث أتى في صلب آدم وكان ذلك اشارة الى عالم آخر كنا فيه والأحاديث لم تذكر إلا هذه الرموز التي بين فيها أن من كان هناك شقيا فهو شق هنا وكذلك السعداء و ولتعل أن علم الأرواح يفيد أن الناس كانوا قبلا في عالم غير هذا وهم هنا على ما كانوا عليه هناك و وسيكونون بعد الآن على ماهم عليه الناس كانوا قبلا في عالم غير هذا وهم هنا على ما كانوا عليه هناك وسيكونون بعد الآن على ماهم عليه قال الله تعالى فعلنا ذلك كراهة (أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) وفي قراءة بالناء الفوقية وأن تقولوا (أنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فاقتدينا بهم و وكف ورح التهي مثل ذلك التفصيل البليغ (نفصل الآيات) ليتدبرها العباد (ولعالهم يرجعون) أي عن التقليد واتباع الباطل و انتهى القسم الثامن

( الْقِيمُ التَّاسِيُ )

وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ ۚ نَبَأُ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَهَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْنَاوِينَ \* وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَمْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأُتَّبَعَ هَوَاهُ قَشَلُهُ كَمَثَل الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أُوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولَ بِآيَاتِنَا فَأُقْصُص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكِّرُونَ \* سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ \* مَنْ يَهُ لِهُ اللهُ فَهُوَ المَّهْ تَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰ لِكَ ثُمُ الْخَاسِرُونَ \* وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجْنِّ وَالْإِنْسَ لَهُمْ ۚ تُقُوبُ لاَ يَفْقَهُونَ بِمَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ كُمْ أَصَلُّ أُولَٰئِكَ كُمُ الْفَافِلُونَ \* وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْءُوهُ بهَاوَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَوْمَلُونَ \* وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقَّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَيْعَلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي كُمُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ \* أُوَ لَمْ يَنَفَكَرُّ وَا ما بِصاَحِبِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبُينٌ \* أُوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أُجِلُهُمْ ۚ فَيِأَىِّ حَدِيثٍ بَمْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلاَّ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ في طَنْيانِهِمْ ۖ يَعْمَهُونَ \* يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَبَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّمِ الوَقْتَهَا إلاَّ هُوَ بَقُلَتْ فِي السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إلاَّ بَفْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَى عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللهِ وَلَكِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إلا ما شاء ٱللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْكَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوعِ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ ۖ لِقَوْمِ يُونُمِنُونَ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَـكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ خَمْلًا خَفِيفًا فَرَتْتْ بِهِ فَلَمَّا أَيْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَـأَنْ آتَيَتْنَا صَالحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَمَلاً لَهُ شُرَكاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَيْشْرِكُونَ ما لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لاَيَتَّبِعُوكُمْ سَوَامِ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْ تُمُومُمْ أَمْ

﴿ التفسير اللفظي ﴾

اعلم أن ما سبق في سورة البقرة وآل عمران والذهاء والمائدة والأنعام وباحضى في سورة الأعراف التي يحد بصددها الآن يماورة المواعظ لاسها في هده الدورة التي جاء فيها ذكر آدم والمبس وما تبع قصتهما من أحكام اللباس والتقوى وأهدل الجنة والنار والأمن بالنظر في الدوات والأرض وقصص الأنبياء وأتمهم وكيف أها كرا بتفصيرهم وتكذيهم لاسها أقرب الأمم اليناوهم اليهود و فهذه السورة جعلت عظة واعتبارا بذكر خواب الأمم وديار أهاها واهلاكهم مني كذبوا با آيات الله واذعرفوا عنها فلذلك أعقب ماذكر بقوله (وائل علمهم) افرأ عليهم يا محد (نبأ) خر الحد وهو من أحبار بني اسرائيل سيأتي ذكره أوأمية بن بقوله أي الصلت من شعل الجاهلة الذي آمرة قلمه وكفر من عرض عليه الحدى فلم يؤسن في صن أول عدم من هؤلا جميعا بقوله يعرف صفته المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

(إن تحمل عليه يلهث أوتركه يلهث) يقال لهث الكاب يلهث اذا أدلع لسانه من العطش وشدة الحر" وعند التعب والاعياء ويقول الله انه يلهث اله يؤيث دائما سواء أجل عليه بالزج والطرد أوترك ولم يتعرض له بخلاف سائر الحيوانات فلا يكون اللهث منها الا اذا حركت و أما الكاب فانه يلهث في الحالين و فهذا مثل ضربه الله لمن آماه الله حكمة فتركها وعدل سنها وانبع هواه وترك آخرته وآثر دنياه بأخس الحيوانات وهوالكاب في أخس أحواله وهو اللهث و فكا أن الكاب يلهث على كل حال سواء أسددنا عليه وهجناه أم تركناه و هكذا من أوتى حكمة وعلما ولكنه كفر أوجعل العلم وسيلة لجع حطام الدنيا وابزاز أموال الناس بالباطل فانه واقع في الجهالة والمنزلة الوضيعة سواء أوعظناه أم تركناه و فكأن هذه الحال الوضيعة أصبحت طبيعة له لاتفارقه في الجهالة والمنزلة المن يقطم فانه لايترك حاله الني هو بها متلبس وقد نرى العالم الذي أغناه الله عن التعرض خاطم الدنيا الخسيسة يميل الى طلبها فهو يقرؤها و يقرترها و يبالغ في تقريرها لاطلبا لمرضاة المة تعالى ولاثوابه ولكن طابا زيادة الرزق الذي هو مستغن عنه بالكفاف فهو يدلع أسانه في تقرير العالوم لأجل الرزق فكانت حاله كال الكلب يلهث في الحالين وهدنا الرغاء فأصبح العالم في ماليس في حاجة اليه من المال فكأنه يلهث في الحالين حال البؤس وحال الرغاء فأصبح العلم وسيلة المرض خسيس وأصبح العالم في هدنه فكأنه يلهث في الخالين حال البؤس وحال الرغاء فأصبح العالم على سرير الماك فالمح عظما منبوذا أوعرقا ملقيا بعتبة الباب فأسرع الى الميقته وسيدة الوزاء والملك والعظماء وأخذ يهشم العظم هشما ويقضمه قضما بعتبة الباب فأسرع الى الميقته فليس للملك عنده من قيمة ولا يرضي إلا بطبيعة أبناء جنسه ويقضمه قضما وراجعا الى طبيعته مسرعا الى سليقته وليس للملك عنده من قيمة ولا يرضي إلا بطبيعة أبناء جنسه

هذا تقرير هذا المثل بطريق الاجمال ، قال الله تعالى (ذلك مثل القوم الذين كذبوا با آياتنا) يعنى أن المثل الذي ضربناه للذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل القوم الذين كذبوا با آياننا ، فعم هذا المثل جميع من كذب با آيات الله وجدها ، فوجه التمثيل أنهم جاءتهم الرسل ليهدوهم فلم يهتدوا وان تركوا لم يهتدوا فهم ضالون على كل حال كالكلب يلهت على كل حال سواء أحلنا عليه أم تركناه

﴿ موازنة بين ذكر الكاب في كلام العرب وذكره في هذه الآية ﴾ ( نقلا من كتابي مذكرات في أدبيات اللغة العربية )

شبه الانسان الودود بالكاب في حكاية صروية عن بدوى استدعاه أمير فا كرمه فدحه بما رآه في الصحراء من الدلو والتيس والكلب \* قال

> أنت كالداو لا عدمناك دلوا به من كثير العطا قليل الذنوب أنت كالكلب في حفاظك للود به وكالتيس في قراع الخطوب

وقال بعض الشعراء

جزانی جزاه الله شر جزامه به جزاء الکلاب العاویات وقد فعل وقال عمرو بن کلثوم

وقد هرت كلاب الحيّ منا يه وشدنّ بنا قتادة من يلينا

يقول كلاب الحيّ صوّات منا وقطعته شوك القوم الذين أمامنا فلاقوّة لهم على محار بتنا . ويقول الشاعر لوكل كلب عوى ألقمته حجرا به لأصبح الصخر مثقالا بدينار

هذا نوع مايقوله العرب اذا ذكروا الكاب تمثيلا فوازن بين هذا و بين ما رأيت فى قوله تعالى \_ وائل عليهم نبأ الخ \_ وكيف كان التمثيل ناهدها منهج الحكمة والعلم وتعليم العلماء أن يترفعوا عن سفاسف هذه الدتيا وأن يعرفوا قيمة النعمة العلمية . فهل خطر هذا لاعرابي فى شعره . ان العالم قد يحجب عن نعمة العلم الذى هو من رحمة الله الواسعة فيتدابي الى خسائس الكلاب . فهده الآية يعرف قدر نفسه وهذه

أسمى درجات البلاغة التي لانخطر لمتعلم فضلا عن بدوي في الصحراء ، اه

ثم قال تعالى (فاقصص القصص) القصة المذكورة على البهود وغيرهم يا محمد (لعلهم يتفكرون) تفكرا يؤدى بهم الى الاتعاظ (ساء مثلا القوم الذين كذبوا با ياتنا) أى ساء هو أى للثل وقوله مثلاً عيين وقوله وقوله (وأنفسهم كانوا يظلمون) معطوف على قوله حكذبوا فهو وقوله (القسهم كانوا يظلمون) معطوف على قوله حكذبوا فهو داخل فى حيز الصلة أى الذين جعوا بين التكذيب با يات الله وظلم أنفسهم والحاكان هسذا المثل وصفا الضالين أعقبه بأن الضلال والهدى من عند الله فالمهتدون والضالون بمشيئة الله اهتدواو بمشيئة الله ضاوا وهذه الهفات القائمة بهم من كمفر وايمان وهدى وضلال وصلاح وطلاح خلقت لهم على حسب استعدادهم ومقده الهفات القائمة بهم من كمفر وايمان وهدى وضلال وصلاح وطلاح خلقت لهم على حسب استعدادهم وهذا مقتضى التربية والنظام وهذاقوله (من بهد الله فهو المهتدى ومن يضل فأولئك هم الخاسرون) والناس وهذا مقتضى التربية والنظام وهذاقوله (من بهد الله فهو المهتدى ومن سواه م فمن غلب عليهم المحود والعصيان فهم كنبات الشوك والحنظل وكل ما يؤذى الناس ويألمون منه وأولئك هم أصحاب النار م ومن غلب عليه حب الطاعات والعارف والعاوم فهم كالأشجار النافعة كالنخل والموز وأولئك هم أهل الجنة غلب عليه حب الطاعات والمعارف والعارف والعار فهم كالأشجار النافعة كالنخل والموز وأولئك هم أهل الجنة غلب عليه حب الطاعات والمعارف والعارف والعارف والعارف العارف والعارف فهم كالأشجار النافعة كالنخل والموز وأولئك هم أهل الجنة

﴿ الكلام على الأوّلين ﴾

والى الأوّلين أشار سبحاله بقوله (ولقد ذرأنا) خلقنا (لجهنم كثيرا من الجنّ والانس) وهم العرضون عن تدبر آيات الله فكفروا أوعصوا أص الله (لهم قاوب لايفقهون بها) الحق ولا يتفكرون فيه (ولهم أعين لايبصرون بها) الرشد (وهم آذان لايسمعون بها) الوعظ (أولئك كالأنعام) في عدم الفقه والنظر الاعتبار والاستماع للتفكر (بل هُم أَضُلٌّ) من الأنعام لأن الألعام لم يُخلق فيها العقلُّ فلاتكليف عليها والانسانعاقل مكاف فأذا ترك النظر والتفكر تنزل الى درجة البهائم وانحط عن درجته فهواذن أضل من الأنعام التي تطلب منافعها وتهرب من مضارها وتقوم بالأعمال التي تطلبها غرائزها وهولم يقم عما يطلبه عقله (أولثك هم الغافلون) الكاماون في الغفلة . وكيف لا يكونون تاجي الغفلة وقد شاركوا البهائم في القاوب والأبصار والأسماع ولم يمتازوا عنها بالبحث والتنقيب حتى يستنتجوا أن لهما صانعا حكما متصفا بصفات الجلال والجمال التي تدل عليها الأسماء الحسني ولذلك أعقبه بقوله (ولله الأسماء الحسني) الصفات العلميا العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها أو الأسهاء التي هي أحسن الأسهاء لأنها نُدل على معان حسنة والحسني تأنيث الأحسن وحسنها أنما يكون بمعانيها ولامعني للحسن في حقَّ الله تعالى إلا ذكره بصفات الكيال ونموت الجلال ، وترجع الى معنيين عدم افتقاره لغيره وافتقار غيره اليه . فن تلك المعاني ماهي حسنة بحقائقها كالقدم والبقاء والقدرة والعلم والوحاءة ومتها ماهي حسنة بأكمارها كالغفران والرحمة والشكر والحلم وقوله (فادعوه بها) أي سموه بتلك الأسماء أوادعوه لقضاء حوائجكم . وللدعا. شروط كأن يستحضر الداعي عظمة المدعو مع الاخلاص والتعظيم ويعزم المسألة راجيا الاجابة فذلك له تأثير عظيم ثم قال تعالى (وذروا الذين يلحدون في أسمائه) أي يمياون عن الاستقامة كما كان المشركون يقولون اللات والعزى ومناة لأصنامهم اشتقاقا من الاله والعزيز والمنان . وفي هذا دليل أن أسهاء الله توقيفية فلانقول بإسخى أو ياعاقل أو ياطبيب مع انا نقول ياجواد و ياعالم و ياحكيم \* وفي الحديث روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عرفي ﴿ إِن لله تعالى تسعة وتسعين المها من حفظها دخل الجنبة والله وتر يحبُّ الوتر ﴾ وفي رواية أخرى من أحصاها • وخـير مافي تفسير هذا ماقاله بعضهم من أطاقها وأحسن المراعاة لها والمحافظة على مايقتضيه واجبها وصدق بمعانبها وعمل عقتضاها دخل الجنة . فالحفظ يراد به لازمه وهو المعنى ثم التخلق لأن حفظها شئ يسير والاسلام دين جعل الجنة في مقابلة الأخلاق والعاوم والآداب والأعمال . فالتخلق بأسهاء الله من القدس والرأفة والعلم الخ يجعل

العبد قريبا من ربه كما في الحديث ﴿ تَخْلَقُوا بِأَخْلَقُ اللهُ ﴾ \* وقال الحيكا، القصد من الفلسفة هو التيخلق بأخلاق الله بقدرالطاقة البشرية \* وقد ررد في رواية الترمذي عدّ هذه الأسماء وهي الله الذي لا إله إلا هوالح وهي معروفة ، وقال الشيخ النووى الحديث لايدل على حصر أسماء الله في ذلك المسدد ، وقد قال الحافظ أبو بكر بن العربي الماليكي عن بعضهم أن لله ألف اسم قال ابن العربي وهدذا قايل و بالاجمال لا يجوز تسمية الله بما لم ينزل به ساطان ولذلك قال فيمن يلحدون في أسمائه (سيجزون ما كانوا يعملون) في الآخرة تهديد لمن ألحد ، وهذا نهاية المكلام في الأقلين وهم الذين ذكرنا أنهم كنبات الشوك والحنظل وهم أصحاب النار

وأشار الى الآخرين وهم الفريق الذى هو كشجر النخل والموز ونحوهما وهم أهل الجنة بقوله (وممن خلقنا أمّة يهدون بالحق و به يعدلون) فهؤلاء فى مقابلة الملحدين . واستدل العاماء بهذه الآية على صحة الاجماع لأن المراد منه أن فى كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله على الحق الى الاجماع لأن المراد منه أن فى كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله على الحق الى أن يأتى أص الله وقد أعطى القوم بين أيديكم أن يأتى أص الله وورى أنه على الحق وبه يعدلون ، وفى البخارى ومسلم عن معاوية قال وهو يخطب مثلها ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون ، وفى البخارى ومسلم عن معاوية قال وهو يخطب سمعت رسول الله على ذلك في لاتزال أمّنى قائمة بأمر الله لايضر هم من خدلهم ولامن خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك في

فانظر كيف جاء في الوسى مايشهد به العقل ، ألاثرى أن الله لما الحلى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى فاذا أوسى الى النحل وإلى النمل وإلى العنكبوت وأطمها أعمالها وسياسانها ونظامها لافرق بين ما كان في زمن الطوفان وما بين حيوان مستقبل الزمان ، هكذا جاء في هذه الآية والأحاديث أن في أمّة اليهود السابقين على الاسلام هداة المصلحة العاتمة ، وهكذا أمّتنا الاسلامية لا بدّ أن يظهر فيها هسداة ينبغون جيلابعد جيل وقرنا بعد قرن لأن الله هو القائم بتدبير خلقه ، ومن أجل الهداية التي ألهمها لعلماء هذه الأمّة في هذا الزمان ومستقبل الزمان النظر في مجائب السموات والأرض واستيعاب جميع العاوم كما هو مقصود كتابنا المقدس ، م أخذ سبحانه ببين كيف يعامل الفريق الأوّل وهم المكذبون فقال (والدين كذبوا با ياتنا ستستدرجهم) سنستدنيم الى الهلاك قليلا ، وأصل الاستدراج الاستصعاد أوالاستنزال درجة بعد درجة (من حيث لا يعلمون) ماريد بهم ﴿وذلك﴾ أن تمواتر عليهم النم فيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما كا لا يعلمون) ماريد بهم أوذلك إلى تمواتر عليهم النم فيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما كا أن أخذى شديد وسهاه كيدا لأن ظاهره احسان و باطنه خذلان كاذى يحصل لمن يأكل من الطعام مالذ وطاب ويكثر الألوان فان عاقبته المرض واضعف ، وكن أعطى أمو الاكشيرة فاستفرقت جميع أوقاته في الفكر والهم واللذات فهذان يظنان أن الله قد قرسهما منه وهما يشاهدان الأنعام تستلذ بالمراعى فوق المتهما وقد والمنام واللذات فهذان يظنان أن الله قد قرسهما منه وهما يشاهدان الأنعام تستلذ بالمراعى فوق المتهما وقد والمرا أقراتها في الأرض وهذان لا يسعدان إلا بما يخفظ الصحة و يزكى النفس ويرفعها عن السفاسف

ولما نسبوا النبي عَلِيْ الى الجنون نزل (أولم يتفكروا مابصاحبهم) محمد على المن المنه المنه فقال قائلهم ان صاحبكم لجنون بات به وى أنه عليه صعد على الصفا فدعاهم فذا فذا يحذرهم بأس الله فقال قائلهم ان صاحبكم لجنون بات يصوّت الى الصباح و يقول الله أولم يتفكروا فها بينهم فى أص محمد عليه ثم ننى عنه الجنور بقوله ما مابصاحبكم من جنة (إن هو إلاندير مبين) موضح انذاره بحيث لا يحقى على ناظر و ان الناس عادة يصفون من خالفهم وعرف مالم يعرفوا وأسمعهم مالم يكونوا يسمعون بأوصاف منكرة على مقدار مخالفتهم فى صفاتهم وأحوالهم و فلذلك وصف العرب النبي يكونوا يسمعون بأوصاف منكرة على مقدار مخالفتهم فى صفاتهم وأحوالهم وانظروا فى أقواله فا هو على المرب النبي المجنون فقيل لهم كلا مابه من جنون فتفكروا فى أمره وتدبروا فى أحواله وانظروا فى أقواله فا هو

إلا نذير لكم يبين عاقبة أموركم ويوقفكم على مستقبل أنفسكم وإن شككتم في أمره ولم تؤمنوا بقوله فانظروا بأنفسكم وتفكروا بمقولكم وتأمّلوا فما ذرأ الله في ملكوت السموات والأرض والأشياء التي خلقها والأجناس التي نوَّءُها ، والشِّجائب التي أبرزها ، وكيف لاتتفكرون ولاتتدبرون والموت يناديكم ، والآجال تناجيكم ، والدنيا تزجيكم ، أرسلنها رسولا منكم فكذبتم ، وقلنا أنظروا في ملكنا فأبيتم وتربصتمونتتم وقلمنا ألاتخافون الفوات ولحوق الممات وضياع البلاد بالهلاك والآفات فلر تعوا مايقال ولم تزيذوا إلا ضلالا وطغيانا ، فبأى حديث بعد هــذا البيان تؤمنون ، أم بأى وعظ تنتفعون ، أم أى قول تعقاون ، إن أنتم إلا قوم ضالون ــ ومن يضلل الله فلاهاديله ــ لأن استعداده في الضلال أبقاه وهو في الطغيان مغمور وفي عمه البصيرة الذي هو أشدّمن عمى البصر مقبور . \_ فانها لانعمي الأبصار ولكنها تعمي القاوب التي في الصدور ـ ، وكيف يفلح من أحاطت به النذر من كل صوب فتعامى ، جاءه نيّ فلم يع مايقول ، وأعطى السمغ والبصر والعقل فلم يتصرّف مها في معقول ولامنقول . وقد غشته النذرمن بين يديه ومن خلفه وهومشغول ثم لايدري أقريب أجله أم بعيد . وإذا كان أمر الآجال مجهولا وأص الساعة والقيامة العامّة مـ ما لامعاوماً فكيف يستقر له قرار أويكون له اصطبار م إن أمر الساعــة مجهول وايس يظهر أمرها في وقتها إلا الله وانها لعظيمة على أهـل السموات والأرض ولانأتى الا بغتة فقد أخفاها الله كما أخفى الآجال فلم يعلمها الأنبياء والمرساون . ومن ذا يملك لنفسه منهم نفعا أوضرا . أممن ذا الذي يعلم الغيب من الأنبياءوهم يصابون كما يصاب الناس بالآلام والفجائع، ولوأنهم علموا الغيب لاحترسوا لأنفسهم ولتوقوا الشر الذي يقعون فيه ولم يمسسهم سوء يرتبكمون فيه . فالأنبياء وسائر الناس سواء في أنهم بجهاون الغيب وهم جميعا مبتاون بالخمير والشر ، فجهل الساعة وجهل الآجال ليتم الامتحان . فكيف اذن يذر الناس التفكير في هذه العوالم المشاهدة وفي ملكوت السموات والأرض أه أن الناس لهذا التفكير خلقوا بلكل ماجاء في هـذه السورة مقدمة لهذه الآيات أي قوله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرضالخ) هــذا ملخص قوله تعالى \_ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض \_ الى قوله (ان أنا الا نُدَيْر و بشيرلقوم يؤمنون) وقوله \_ أولم ينظروا \_ أى نظر استدلال في الملكوت أى الملك العظيم وقوله (وان عسى) أنَّ مصدرية والتقدير أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض العظيم وفي اقتراب أجالهم وتُوقع حاوهاً فيسارعوا الى طلب الحق والتوجه الى ماينجيهم قبل الموت ونزول العذاب وقوله (فبأى حديث بعده يؤمنون) كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فيا بالهم لأيبادرون للايمان والأعمال الصالحة م وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق وأى حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به وقوله (في طغيانهم) أى كفرهم (يعمهون) يتردّدون (الساعة) هي من الأسهاء الغالبة كالنجم الثريا وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بفتة أولسرعة حسابها أولأنها عندُ الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق (أيان) متى مشتق من أى على وزن فعلان منه لأن معناه اى وقت (مرساها) ارساۋهاكالمدخل بمعنى الادغال أرْوقت ارسائها أى اثباتها والمعنى متى يرسيها الله (لايجليها لوقتها الأهو) لأيظهرأ مرها في وقتها الاهو (ثقلت في السموات والأرض) أي ان أهــل السمو ات والأرض أهم كل واحدمنهم شأن الساعة ويتمني أن يتجلى له عله بهاد يشق عليه خفاؤها ويثقل عليه أو ثقلت في السموات والأرض لأن أهلها يخافون شدائدها وأهوالها (بغتة) فجأة (يسألونك كأنك حنى عنها) عالم بها فعيل من حنى عن الشئ اذا سأل عنه فان من بالغ في السؤال عن الشئ استحكم عامه به (نقعا ولاضر") جلب نفع ولادفع ضرّ لنفي ادّعاء علم الغيب (إلا مآشاء الله) من ذلك فيلهمني اياه و يوفقني أه (ولوكنتْ أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني السوء) أي ولوكنت أعامه لخالفت حالى ماهي عليه وذلك باستكثار المنافع واجتناب المضارحتي لايمسني سوء (إن أنا إلا نذير وبشـير لقوم يؤمنون) ما أنا الا عبـــ مرسل

للانذار والبشارة

﴿ جوهرة في تفسير قوله تعالى \_ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجاهم فبأى حديث بعده يؤمنون \_ ﴾

اعر أن النظر في ملكوت السموات والأرض إما وأجب وجو با عينيا . وذلك على كل قادر على النظر وليس ذلك الواجب عينيا لأجل معرفة الله الايمان فقط • كلا • بل هو واجب لأمرين ﴿ الأوِّل ﴾ ازدياد المعرفة كما قال تعالى ــ وقل ربّ زدنى علما ــ ﴿ الأصم الثاني ﴾ الشكر للله تعالى . ومُعاوم أنَّ الشكر علم وعمل والعلم يرجع للنظر في هذا العالم فالشكر واجب باجساع علما. الاصول وهو في آيات كثيرة في القرآن فهو واجب بالنص في القرآن و بالاجماع . والنظر في النبات والحيوان وغيرها والفلك والنجم . كل هذا أ واجبكما قرّرناه فيأكثرمواضيعهذا التفسير . واما واجب وجو باكفائيا وذلك هوالنظر لازديادالسعادة الدنيوية للرُّم الاسلامية ٠ ان الله عز ُّوجل قال ـ ورحتى وسعت كل شئ ـ وقال ـ فسأ كـتبها للذين \_ يتقون ويؤتون الزكاة والذين هـم با آياتنا يؤمنون ـ . ان هـذا الـكون الذى نسكنه قد ملاً ، الله بالنعم وأباح لنا التزوّد منها وأوجب على الأمّة كالها أن تخصص منها جماعة لاستخراج منافعها . وذلُّك هو المسمى ﴿ فَرَضَ السَّمَايَةِ ﴾ باجماع العلماء أيضا . فكما أجهوا على الشَّكر أجمعوا على فرض السَّمَاية كماشرحته في سورة المائدة عند ذكر الغراب وفي البقرة عند قوله تعالى ــ لايكاف الله نفسا الا وسعها ــ وبينت هناك اجماع العاماء وتو بيخ الامام الغزالى وتقريعه لعاماء الاسلام لجهالتهم ونومهم وانامتهم المسامين في زمانه فاذا كانت رجة الله وسعت كل شئ . وإذا كان المسلمون كتبت لهم هذه الرجة . وإذا كانت الصناعات كلها فرض كفاية والصناعات التي بها ارتفاء الثروة من أهمها ه فكيف ينام المسلمون عن رقى صناعاتهم ه يقول الله \_ فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة \_ أنظر كيف كتب الرجمة لأمّة محمد عمّاليّه الذين يؤتون الزكاة وهــم المأمورون بالنظر \_ في ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شئ وأن عسى ا أن يكون قد اقتربأجلهم . • الله أكبر • المسلم يؤتى الزكاة والمسلم ينظرفي ملكوت السمواتوالأرض لئلا يفجأ الموت وهو غافل والمسلم هوالذي ينظر ليزداد عاما ويزداد شكرا لربه . والمسلمون فرض على جماعة منهمأن يرقوا المسلمين في الصناعات والعاوم . الله أ كبرهل قام المسلمون بهذا . هل قبل المسلمون رجة الله الواسعة . هـل أعدُّوا العدَّة للارتقاء كالأمم حولهم ان لم يفوقوهم . كلا والله لا هـذا ولاذاك أصبحت كل الأمم علماء الا المسلمين ، كل الأمم تعلم جميع أفرادها رجالا ونساء الا المسلمين ، وإيماتعلموا جميعا ليستخرجو أكنوزر بهم من أرضه ﴿و بعبارة أُخرى ﴾ يطلبون رحته من أرضه . أما السلم فيقول أنا أعطى الزكاة من المال الموجود ولا أبحث عن غيره وأترك رحة الله تتسرب لغيير المسلم • كتب الله الرحة لنا في الدنيما والآخرة فلم نتعرَّض لهما في الدنيما واكتفينا بالآخرة التي لم نعمل لها . سيقول جاهل أنا يجب علي " أن أخرج الزكاة من المال الذي عندي ولكن لا يجب على أن أسمى لجع المال ولا لشيوع الصناعات في الاسلام . وهذا القول الذي هو كامن في قاوب صفار العلماء في الاسلام مردود مكذوب بأن ذلك فرض كفاية • وكيف نترك تلك العلوم وتلك الصناعات حتى أصبحنا أذل أمّة في هذه الأرض التي نسكنها • أصبحنا غرباء في ديارنا لجهلنا والفرنجة لعامهم برحة ربهم يستخرجونها من أرضنا وذلك لجهلنا وكفرنا بنعمة ربنا وان كنا مؤمنين به . ومما يحزن المسلم أن يقف مكتوف اليدين عند اعلان هذا الخبر في الجرائد للصرية يوم السبت ٢٥ جمادي الأولى سنة ١٣٤٥ الموافق ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٦ وهاهو

﴿ التفنن في اصطناع السكر ﴾

وفق أحد علماء الكيمياء في المدّة الأخسيرة الى اصطناع السكر من (حثالة الخشب) اتماما لنبوأة أحد

العلماء الألمانيين الذي قال منذ بضع سنين ماياتي ﴿ سيأتي يوم يأكل فيه قراء الجرائد جرائدهم بعدقراءتها وتحو يل أجزائها الى طعام ﴾ وقد تحققت نبوأة هذا العالم الآن إذ ورد اشعار على المجمع الكهاوى البريطاني من الدكتور (أورماندس) يقول فيه انه ابتكر طريقة جديدة لأجل تحو يل حثالة الخشب (النشارة) الى سكر وذلك بعد معالجتها بالحامض الكلوريك ، ويقال ان ذلك السكر يفيد جدّا كسائر أصناف السكر للطعام وقد جاء هذا الابتكار مخففا لثورة التهديد التي كنا نتلقاها بأن معين الأطعمة لابد أن ينضب في القريب العاجل وقد ابتدع الكيميون المختصون بوزارة الزراعة الأميريكية وسيلة أخرى لاستخراج السكر من الذرة المفراء اه

هذا هوالذي نشر في الجرائد اليوم ، المسلم مأمور بالزكاة في المال ان وجدالمال ولكنه منجهة أخرى مأمور بالعلوم والصناعات هيذا باجاع العلماء ، وقد قال امام الحرمين وكشير من العلماء ان فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأن الانسان بقيامه به قد خلص المسلمين من ذبوب تعمهم فن قام بعمل مثل هذا بأن عمم صناعة أوعلما فقد أعطى المسلمين آلاف أضعاف ما يعطى الرجل من الزكاة ، الزكاة محدودة والصناعات والعلوم لاحد هما كما ترى في الاختراع المذكور في هذا المقام ، وعن أبي موسى رضى الله عنه قال قال والد الله يستطع قال بعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت ان لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه و يتصدّق قال أرأيت ان لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت ان لم يستطع قاليام بالمعروف أوالخيرقال أرأيت ان لم ينفعل قال يعسك عن السرتفانها صدقة في أخرجه الشيخان وهماعن أبي هريرة رضى الدعنه قال أرأيت ان لم ينفعل قال يعسك عن السرتفانها صدقة في أخرجه الشيخان وهماعن أبي هريرة رضى الاثنين الاثنين قال وسول الله عملية المؤمن الم

هذا كلامرسول الله على الذي جعل على المسلم صدقة كل يوم على أصفر أعضائه فأ كبرها أولى وأشار الى أن الأعمال جيعها صدقات سواءاً كانت رفعاللاً ذي أم جلبا للنفعة العامة ، فقوله على يعمل و يتصدّق اشارة الى أن المسلم يغترف من رحة الله ولا يقتصر على ماهو موجود ، ان أوروبا قطعت خطوات واسعة والمسلمون واقفون بل نا كصون على أعقابهم ونبينا على ذري ونبينا والعمل والعلماء نصوا على ذلك والله يقول - وقل اعماوا فسيرى الله عملكم - وهاأناذا قد نبهت وبينت وأفصحت وحسبنا الله ونعم الوكيل وعلى كل عالم أن يبين الناس مائزل اليهم ومابيناه في كلام الله وماعرفه من عقله أومن كلام العاماء فهذا زمان يجب فيه الجهر بالحقيقة فان المسامين في غفلة وستنقشع الغشاوة عن أعينهم قريبا ان شاء للله تعالي

ثم قال تعالى (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) هوادم (وجعل منها) أى من جنسها لقوله تمالى عبد الكم من أنفسكم أزواجا - (زوجها) حقاء (ليسكن اليها) ليستأنس بها و يطمأن اليها اطمئنان الشئ الى جنسه (فلما تغشاها) جامعها (حملت حملا خفيفا) خف عليها ولم ذلق منه ماتلقي منسه الحوامل غالبا من الأذى (فحرت به) فاستمرت به وقامت وقعدت (فلما أثفلت) صارت ذات ثفل إذ كبر الوله فى بطنها (دعوا الله ربهما لأن آتيتنا صالحا) وله اسويا قد صلح بدنه (لكونن من الشاكرين) لك على هذه النعمة المجددة (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فها آتاهما) أى جعل أولادهما لله شركاء فها آتى أولادهما فسموا عبد العزى وعبد مناف وعبد شمس (فتعالى الله عمايشركون عنه أيشركون مالا يخلق شيأ وهم يخلقون) وقد دخل فى ذلك أبناء قصى من قريش وهم أربعة عبد مناف وعبد شمس وعبد قصى وعبد الدار فهؤلاء قد جعلت أسماؤهم دالة على الشرك وقوله - وهم يخلقون - أى الأصنام (ولا يستطيعون لهم نصرا) أى

(١) السلاى كحبارى عظام صغارطول أصبع أوأقل في اليد والرجل جمع سلاميات اه قاموس في مادة السلم

لعبدتهم (ولا أنفسهم ينصرون) فيدفعون عنها مايعتريها (وان تدعوهم) أي الأصنام (الي الهدي) أي الي أن يهدوكم (لايتبعوكم) أي لا يجيبوكم إلى مرادكم كما يجيبكم الله (سواء عليكم أدعو عوهم أم أنتم صامتون) عن دعائكم في أنه لافلاح معهم ولا يجيبونكم (إن الذين تدعون من دون الله) تعبدونهم وأسمونهم آطة (عباد أمثالكم) أى مخلوقون مملوكون أمثالكم (فادعوهم) لجلب نفع أودفع ضرّ (فليستجيبوا لكم) فليجيبوا (إن كنتم صادقين) انهم آلهة . ثم أبطل أن يكونوا عبادا أمثالهم فقال (ألهم أرجل بمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها) البطش الأحد الشديد في كل شئ (أم لهم أعين يبصرون بها أم طم آذان يسمعون بها) فلم تعبدون ماهو دونكم (قل ادعوا شركاءكم) واستعينوا بهم في عدارتي (ثم كيدون) أي بالغوا فما تقدُّرون عليه من مكر أنتم وشركاؤكم (فلاننظرونُ) فلاتمهاون فأنى لا أبالي بكم لوثوق بولاية الله وحفظه (إنولي الله) أى الذي يتولى حفظي وينصرني عليهم هوالله (الذي ترَّل الكتاب) القرآن والمعنى كما أيدني بانزال القرآن على كذلك يتولى حفظي وينصرني (وهو يتولى الصالحين) يتولاهم بنصره وحفظه فلاتضرّهم عداوة من عاداهم من المشركين وغيرهم بمن أرادهم بسوء أوكادهم بشر . فاذا كانت هذه عادته في الصالحين من عباده فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام (والدين تدعون من دون الله لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون) من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم (وان تدعوهم الى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون) يشبهون الناظرين اليك لأنهم صوّروا بصورة من ينظر الى من يواجهه وهم لايبصرون المرئى (خــذ العفو) أي خد ماعفا لك من أفعال الناس وتسهل ولا تطلب مايشق عليهم والعفو ضدّ الجهد وكل مأجاء بلا كلفة أى اقبل الميسور من أخلاق الناس ولاتستقص عليهم فيستقصوا عليك فتتولد من ذلك العداوة والبغضاء (وأص بالعرف) المعروف والجيل من الأفعال وكل خصلة يرتضيها العقل (وأعرض عن الجاهلين) ولاتكاف السفهاء عثل سفههم ولاتمارهم واحلم عليهم . وفسرها جبريل عليه السلام بقوله ﴿ أَنْ تَصِلُ مِنْ قَطْعُكُ وَتَعْطَى مِنْ حَرِمْكُ وَتَعْفُو عَمْنَ ظَامِكُ ﴾ يه قال جعفر الصادق رضي الله عنسه ليس في الفرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ﴿ وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسولاالله عَرِّلِيَّةٍ فَاحَشَا وَلاَمْتَفَحَشَا وَلاَصْخَابا فِي الأَسُواقُ وَلا يَجْزِي بالسَّيْنَةُ السِّيئة وأكن يعفو و يصفح ﴿ وَهُنَّهُ عَرَّلِيَّةٍ أنهقال ﴿ إِن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال ﴾

قال زيد بن ثابت لما ترات هذه الآية قال الذي عَلَيْتِهِ فكيف بالغضب يارب فأنزل الله عزوجل (واما ينخسك) ينخسنك (من الشيطان نزغ) تخس ووسوسة وريب والنخس الغرز شبه وسوسته للناس اغراء لم على المعاصى وازعاجا بنخس السائق مايسوقه من أنواع الدواب (فاستعذبالله) فامتنع بالله من وسوسته واستجر به والجأ اليه فى دفعه عنك (انه سميع) يعنى لدعائك يسمع استعاذتك (عليم) يعلم مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيحازيه عليها مغنيا اياك عن الانتقام ومشايعة الشيطان (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان) لمة منه وهو اسم فاعل من طاف كأن اللمة والمنحسة طافت بهم ودارت حوهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم وهذا تأكيد لما تقدّم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان وان عادة المتقين اذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان والمام بوسوسته (تذكروا) ما أمر الله به ونهى عنه ولن عادة المتقين اذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان والمام بوسوسته (تذكروا) ما أمر الله به ونهى عنه في عنه والمواب ودفعوا وسوسته بسبب "ذكرهم مواقع الخطأ ومكايد الشيطان في عنه الفيان الشياطين من الذين لم يتقوا فان الشياطين (عدونهم في الغواء حتى يستمروا عليه أو يزيدونهم في الضلالة (ثم لا يقصرون) لا يمسكون في النع أى يطياون لهم في الاغواء حتى يستمروا عليه أو يزيدونهم في الضلالة (ثم لا يقصرون) لا يمسكون عن الفلالة ولا يتركونها به قال الكابي لكل كافر أخ من الشياطين من الشياطين وروى الامامسلم عن اغوائهم ولا يكفون عن الفلالة ولا يتركونها به قال الكابي لكل كافر أخ من الشياطين به وروى الامامسلم عن اغوائهم ولا يكفون عن الفلالة ولا يتركونها به قال الكابي لكل كافر أخ من الشياطين به وروى الامامسلم عن اغوائهم ولا يكفون عن الفلالة ولا يتركونها به قال الكابي لكل كافرة أخرى من الشيطين به وروى الامامسلم عن اغوائم من الشيطين عن الفلالة ولا يتركونها به قال الكابي لكل كافرة أخرى من الشياطين به وروى الامامسلم عن اغوائم من الشيطين عن الفلالة ولا يتركونها به قال الكابي لكل كافرة أخرى من الشيطين عن الفلالة وروى المام مسلم عن الفلالة ولا يقول الكول المناء المناكون عن الشائلة ولا يقول المناكون عن الشائلة ولا يقول المناكون عن المام مسلم المناكون عن الشائلة ولا يقول المناكون عن الشائلة ولا يقول المناكون عن الشائلة ولا عنواله المناكون عن الشائلة ولا يكول عالم المناكون عن الشائلة ولا يكول عالم المن

أن رسول الله عَرَاكِيَّةٍ قال ﴿ مامنكُم مِن أحد إلا قد وكل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة قالوا واياك بارسول الله قالواياي إلا أن الله أعاني عليه فأسلم ﴾ بالرفع أي فأسلم أنا من شرره والخطاب في الآية لعموم

نوع الانسان أي واما ينزغنك أيها الانسان الخ

اعلم أيها الله كي أن هذا الحديث وهدده الآية من الأمور السمعية التي لم يعرفها الناس بالعقل ولم ترد لهم الا من السمع . فالشيطان لايعامه الناس الا من سبيل الدين ، هذا هو المعروف في سائر الديانات وفي دين الاسلام ، وأَكَن قد كشف العلم اليوم هذه المعانى وامتلائت به المحافل فيأورو با وألفت فيمثل هذا الموضوع آلاف آلاف المجلدات في عالم الأرواح الموسوسة والأرواح الملهمة ، والغرب بهذا قرير العين ، أما المسلمون فهم لايعلمون عن هذه الحركة الاقليلا وقد أصبحوا يخاطبون الأرواح في آلاف المجالس أوقد أخبرتهم أن الأرواح الشريرة توسوس للأحياء بماكانت تفعله في الدنيا لأنها في برزخها تفرح بكل ماتشاهد بما يماثل أفعالهاً فتوسوس لمن على شاكلتها أن يفعل فعلها وهو شر لأن هذا هو الذي يسرها وقد تفعل ذلك انتقاما من ذلك الشخص معاقبة له على ماارتكب معها من الاثم في حياتها الدنيا والأرواح لاسلطان هما على النفوس الراقية والقاوب المخاصة والعقول الكبيرة المفكرة . هذا كلام الأرواح وقد ألفت كتابا في هذا الصدد سميته ﴿ كتاب الأرواح ﴾ وقد أشرت اليه في هذا التفسير من قبل وهذا من أعظم مجزات القرآن . وكيف يوافق الكشف والعلم آلحديث ماجاء في القرآن الكريم ويكشف الغامض من عجائب هذه العوالم الغائبة عنا وكيف تنطق الأرواح اليوم بنفس ماشرحه نبينا مُرَاقِينًا وما جاء في القرآن فلتنجب أيها العاقل . ثم أخذ سبحانه يذكر بعض ماينزغ به الشيطان فأفادأن الكفاركانوا يقترحون على الني عَلِيَّةِ آيات أي مجزات باهرة كآن يزيل جبال مكة و ينزل عليهم كسفا من السهاء فاذا أبطأ ماطلبوه قالوا هلا طلبتها من الله فأمر أن يقول هم - انما أتبع مايو حي الي من ر بي أ - هذا القرآن بمائر للقاوب بها تبصر الحق أبليج وهذا قوله تعالى (واذا لم تأتهم باآية) مما اقترحوه (قالوالولا اجتبيتها) هلاطلبتها من الله (قل انما أتبع مايو حي الي من ربي) لست عقتر حالا يأت ان الآيات لانتزل الا تنحو يفا وأنااعا أرسلت للتعليم والتبصير فكيف أقترح مالم يفد الأمم السابقة كما انمق لبني اسرائيل الذين عبدوا المجمللأن ايمانهم مبنى على مشاهدة المحسوسات والغرائب المحيرة للعقول كقلب عصا موسى حية ولوأمهم كانوا مستبصرين متعقلين ما كفروا بعد ايمانهم (هدذا) القرآن (بصائر) تبصركم وجوه الحق" (من ربكم وهدى ورحة لفوم يؤمنون) به فكيف تعدلون عنه الى تلك الخوارق التي لاتقوم بها قائمة الأم فانما أرسلت لأخرج الناس من عالم الخيال الى الحقائق والمعارف الحقة . فالقرآن سبب لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أطلق عليه اسم البصائر فهومن باب تسمية السبب باسم المسبب ولما كان الفرآن بصائرللناس أخذ يأمم هم بالالتفات اليه فقال (واذا قرى) عليكم أيه اللو منون (القرآن فاستمعوا له) اصغواله بأسماعكم لتفهموا معانيه وتندبروا مواعظه وحكمه (وأنصتوا) عند قراءته والانصات السكوت للرستماع بقال نصت وأنست وانتصت وهذا واجب على ما يأتي من محامل الأيات والأحاديث الشريفة (١) اما على العموم في أي وقت وفي أي موضع في الصلاة أوفي الخطبة أوغيرهما فيعجب على كل مسلم فى ذلك كما، الاستماع والانصات للقرآن وهذا قول الحسن وأهل الظاهر

بالسكوت والاستماع لقراءة القرآن \* وأيضاكان بعضهم يسلم على بعض في الصلاة فمنعوا بهذه الآية . وأوَّلهما

مروى عن أبي هريرة والثاني عن عبد الله بن مسعود

(٣) وأما لترك الجهر بالقراءة خلف الامام فقد كانوا يقرؤن مع قراءته ﴿ وَأَيْضَا بِرَفَعُونَ أَصُوا تُهُم عندذ كر الجنة والنار ، وهذا عن أبي هريرة للأوَّوَّل وعن الكامي للثاني (٤) ولما في الخطية يوم الحمة . وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء

(٥) واما في قراءة القرآن وعند الخطبة عند بعضهم

والمرأن هذه السورة مكية ولم تشرع الخطبة إلا في المدينة فيا جاء في القول الرابع والخامس من حل الآية على الخطبة ضعيف. وقد الفقوا على وجوب الانصات عندسماع الخطبة للحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَرَاقَيْ ﴿ إَذَا قَلْتَ اصَاحِبُ وَالْامَامُ يَخْطُبُ يُومُ الجعة أنصت فقد لفوت ﴾ ﴿ هل يجب الفراءة خلف الامام ﴾

(١) تجب القراءة على للأموم سواء أجهر الامام بالقراءة أم أسرٌ عند عمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ والأوزاعي والشافعي

(٢) لايقرأ المأموم سواء أسر الامام أم جهر عند جابر وأصحاب الظاهر

 (٣) يقرأ فيما أسر الامام فيه القراءة ولايقرأ فيما يجهرالامام فيه عند ابن عمر وعروة والقاسم والزهرى ومالك وابن المبارك وأحد واسحق

(٤) لايقرأ في الحالين وهو لجابر وأصحاب الرأى

هــذا ملخص ما جاء في تفسير قوله تعالى \_ فاستمموا له وأنصتوا \_ وأما قوله تعالى (لعلكم ترحون) فعناه لكي يرحكم ربكم بإتباعكم ما أصركم به . ولما كانت قراءة القرآن نتيجتها تهــذيب الأخلاق والعلم من هذا العالم المظلم أردفه بما هو أعلى فقال ﴿واذ كر ربك في نفسك من استحضر في قلبك عظمة الله جلّ جلاله في الصلاة وفي قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهايل وغير ذلك من سائرالأذ كار والخطاب النبيّ ويدخل فيه غيره من أمَّته لأنه عام لسائرالمكافين وقوله (نضرَّعا وخيفة) أىمتضرَّعا وخاتفا والضراعة الخضوع والاستكانة والدل للفير وقوله ﴿ودون الجهرمن القول﴾ يعنى ومتكاما كلاما دون الجهرلأنالاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب الى حسن التفكر وقوله (بالغدة والآصال) أي بأوقات الغدة والعشيات لفضل هذين الوقتين والفدر جم غدوة والآصال جم أصل جمع أصيل وهو مابين صلة العصر والمغرب . واعلم أن هذين الوقتين تتجلى فيهما عظمة الله وحكمته وآياته الكبرى وعجائبه المدهشة من اشراق الشمس وبهجة ضيائها ونورها وجمالها وجلابيبها السبعة وهي الألوان المشتبكة المتداخلة المشرقة على المخاوقات الأرضية في الغـدوات وهي الحال الأولى • ومن اقبال الظلام واشراق الـكواكب التي لاعداد لهـا على آفاق المسكونة وأضواتها المشتبكة في الجق م وذلك يوجب للتأمّل عظة وانشراح صدر ومعرفة بعظمة الخالق م واعلم أن ماذكرته لك لا يفطن له أكثر الناس فترى الشمس مشرقة غاربة ذات بهجة في الحالين وهما المشرقان والمغربان بل أن كثيراً من المصلين وقت الصبح والعصر لايفكرون في جمال الشمس في اشراقها ولافي غروبها ولا يوجهون أنظارهم الى مايحيط بهدم من جمال الله الذي كسا به همـذه القبــة الزرقاء وغطى به وجه الغــبراء وبدل حاليهما كل يوم وكل ايملة فلذلك أعلقب بقوله تعالى (ولاتكن من الغافلين) عن ذكر الله فتغشى العادة عليك لتكرار الشروق والفروب وأنت ساه لاه قد أفسداعتيادهما واطرادهما عليك تفكيرك واتكن مفكرا ذاكرا متذكرا بتقلبالظلام والضياء عليك خالق الكائنات ومدبرالحركات الني اطردت فيسائرالأزمان بتدبير الملاء الأعلى من الملائكة الذاكرين لرجهم عسى أن تلحق بذلك العالم بعد موتك في جوار ربك (ان الذين عند ربك) مكانة ومنزلة وهم الملائكة (لايستكبرون عن عبادته) لايتعظمون عنها (ويسبحونه) و ينزهونه عما لايليق به (وله يسجدون) ويخصونه بالعبادة والتــذال لايشركون به غيره \* روى مسلم عن ثو بان مولى رسول الله عَلِيِّهِ قال سمعت رسول الله عَلِيَّ يقول عليك بكثرة السجود لله فانك لانسجد لله سعجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيشة

﴿ اطائف القسم التاسع ﴾ ( اللطيفة الأولى )

اعلم أن هذه السورة اشتملت على التحلية وعلى التخلية كما أوضحناه سابقا فالتخلية غلبت في تصص الأمم الضالة التي أمانها وأزالها من الوجود ما تخلقت به من الظلم والفتك وتطفيف المسكيال والميزان وما أشبه ذلك م فأما التحلية فقد تجلت في مواطن شي منها وأهمها موطنان ﴿ الأوّل ﴾ ماجاء في أوائلها من ذكر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقد فسرت هناك فارجع اليها ان شئت

﴿ والموطن الثانى الماء فى القسم القاسع فانه بعدأن ذكر أنه ذراً لجهنم كثيرا من الجن والانس لا أحلام هم ولافكر وجعام كالأنعام أخذ بذكر أن له أسماء حسنى ه ولاجرم أن الأسماء ذوات مدلولات ومدلوهما صفاته سبحانه وتعالى من العلم والقدرة وغيرهما وهده المهفات لها آثار وآثارها عانشاهد من العالم الجيل الذى نعيش فيه فالدلك أتبعها بعد آيات بقوله و أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم و ثم قال و فبأى حديث بعده يؤمنون و فكأن الأسماء لا براد الكون بسائر مظاهره المجيبة وآياته الغريبة و والدلك ذكر اقتراب الآجال فى هذا المقام وأتى بالاستفهام على سبيل الشجب فقال فبأى حديث بعده يؤمنون و بأى سبيل يهتدون اذا لم تمكن هذه السبيل رائدهم و واذا لم يمارسوا العلم والحكمة والتعذي بالعاوم فيا هي حياتهم ومافيل وجودهم في الدنيا وماقدر رائدهم و الوارية المناس الفوات وليدرسوا هذه الدنيا ونظمها وعجائها وغرائها فان بقائهم فيها و ال الآجال قاطعة فليحذر الناس الفوات وليدرسوا هذه الدنيا ونظمها وعجائها وغرائها فان هذه هي الوسيلة لارتقائهم والطريق لسعادتهم وهي أجنحتهم التي بها يطبرون وقواهم التي بها يسيرون ومعارجهم التي عليها يعرجون

وان في ذكر الآجال واقترابها كما قدّمنا لعبرة للعتبرين وذكرى المذاكرين وكيف لايكون كذلك وأنت تعلم من هذا التفسير وماتقدّم فيه أن العلوم كما تكون معارج الأفراد للارتقاء في الدنيا والآخرة تكون معارج الأم أيضا وأيهما حرمها حرم سعادة الحياة و والبرهان على ذلك مانرى من انقطاع حيل المسلمين وضعفهم واستكانتهم للجهالة العمياء بهذه العوالم الحيطة بنا كأنهم ماخلقوا في الوجود وكأن أعينهم في غطاء وأسماعهم في غشاء و ومن الحزن أن يدّعى وعاظهم وصفار العلماء فيهم أن الدين لا ينظر هذه العلوم إلاشذرا وذلك من مصائب الزمان والحرمان العام

ومن قرأ العاوم من شبانهم في أوروبا رجع كليل الطرف وهو حسير ودعا بالويل والنبور على الأديان ومرقجيها والعبادات ومتبعيها إلا أفاضل منهم وأهمل جد وعقل راجح ، فأولئك هم قدم صدق وهم كثير والحد لله في الاسلام

ولما أشرقت شمس العاوم فى أوروبا وأضاء فى أبحاء الشرق شعاع منها وأتت الى مصراً نوارها أيام المغفور له مجد على باشا وخلفائه حسد الأوروبيون المصريين أهل بالادى على نعمة العاوم وخافوا أن يرجع مجد العرب لسابق عهده و يسترد وامجده الخالد وغره التالد كما كان فى عصرالنبوة ، انقضوا على مصر فاحتاوها وانتزعوا العلم منها انتزاعا وأضاعوها ، هكذا شأن الفرنجة فى بلادالاسلام قاطبة اليوم ، وجعلوا التعليم فى مدارسها صورة مجوّفة أوقبرا مبيضا أو بعرا مفضط ، وقد در ست أنا فى مدارس البلاد سحو (٥٠٠) سنة وأنا أرى التلاميذ يجهلون كثيرا من هذا الوجود بعد أن كان آباؤهم أيام محمد على باشا يدرسون كما تدرس أوروبا ، ولما أذاعوا فى العالم أنهم ردّوا الى بلادنا استقلالها وكان أغلب المتعلمين قد درسوا دراسة سطحية انجايزية

كتبت مقالا لمجلسى النواب والشيوخ ولدولة وزير المعارف وقد نشرته جريدة المقطم يوم الخيس ٣٦ يونيو سنة ١٩٧٤ للموافق ٣٣ ذى القعدة سنة ١٣٤٤ تحت عنوان ﴿ مَذَكُرَةَ التعليم الثانوى بالمملكة المصرية ﴾ وستراه ان هاء الله فى المجلد الخامس من هذا التفسير . انتهت اللطيفة الأولى

﴿ الطيفة الثانية في قوله تعالى \_ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شئ \_ ﴾ لقد نظرنا نظرات في هذا التفسير فيما خلق الله من شئ فلننظر نظرة الآن فيما خلق الله في هذا العالم ومن أين جاءت الحياة الى الأرض غير ماذكرناه فيما تقدّم

اعلم أيها الذكى أن العلماء في هذا المصر اضطر بت آراؤهم في أصل الكائنات الحية ، ومتى خلقت ، وهل يخلق الحي من غير حى ، وقد قدروا انها كانت قديمة المهد جدد اقبل الآن بمائة مليون سنة تقريبا ، وأنت تعلم أيها القارئ بما تقدم كيف كانت الأرض دائرة حول الشمس ولها أخوات يسرن معها حولها و بينهن مسافات معاومة مسومة فها تقدم أيفا ، والشمس جاذبة لهذه السيارات ، وهذه الأرض والسيارات محركبة من معادن وصخور ومواد ماتهبة كالتي تتركب منها الشمس ، والشمس تزن سبعائة من بجوع الكواكب التي تدور حولها وهي مقدار وزن الأرض يهم الله مرة ، وهناك في الساء عوالم تسمى المراف المحركة من وهناك في الساء عوالم تسمى فراغا واصنع فيه حركات دورية وهي لم تزل في حال التكوين ، فهذا يفيد أن الشمس وماحولها قد كانت على هذه الحال قديما ، وقد وجدوا حركات ذلك السديم وتكون على هذه الحال قديما ، وقد وجدوا حركات ذلك السديم وتكون على هذه الحال قديما ، وقد وجدوا حركات ذلك السديم وتكون الأرض على هذه الحال قديما في دور السيارات حول الشمس ، ثم اننا إذا نزلنا جوف الأرض ارتفعت الحرارة درجة تدور حول المركز كما نزلنا نحو ، مترا وفي عمق مائة كياومتر تباغ الحرارة ثلاثة آلاف درجة وهي تحول المواد الى نار ملتهبة ، ولي هل الأرض يباغ سنة آلاف كياومتر ، وعليه يكون الملتهب في باطنها عظما جداً كما قدم ، وهنا يبتدأ الكلام على أصل الحياة عظما جداً كما قدة م وهنا يبتدأ الكلام على أصل الحياة

- (١) الحيّ يتكوّن من غير الحيّ كما تتولد الفيران وثعابين السمك من الطين ودود الجبن منه م وهذا قول العامّة و بعض القدماء
- (٣) الحى لايتولد من الجاد ودود الجبن انما هو مخاوق فى الدور الأول ايكون ذبابا فهو من نوع الحشرات فقد باض الدباب بيضه ثم صار دودا ثم يصير ذبابا . وقد بين العلامة (ريدى) و (سوسردام) والراهب الايطالي (سبلانزاتي) في القرن السابع عشر فساد تكون الفيران والسمك من الطين والدود من الحبن خلافا لقول القدماء
  - (٣) ان بعض الحيوانات ذات الخلية الواحدة تتولد في السوائل مثل منقوع الأوراق
    - (٤) نفي هذا الفول وأنكره العلامة (شاس) و (شفان) و (ملن ادوارسَ)
  - (٥) المكروبات وهي الحيوانات الدقيقة جدًّا التي لاترى تشكوّن من المواد غير الحية
    - (٦) ونفي هذا القول العلامة (باستور) و (كوخ) بتجاريب لامحل لذكرها وبهذا ثبت أن الحي لايتولد إلا من حي . فن أين جاءت الحياة
- (١) كانت الحياة قبل الآن والأرض ملتهبة وعدم امكان التولد الداتي الآن لا يمنع وجوده قديما . وهذا رأى العلامة (ارنست هيكل)
- (٢) أفسد هذا الرأى أن العلماء الباحثين حاولوا بكل الطرق التجربية أن يحدثوا حياة فلم يفلحوا فهل حال البحار الأولى إلا حالة من الحالات التي نوّعها العلماء بالتجارب

(٣) الحياة لم قات الآن ولم قات قديما على هذه الأرض بل أنت على شكل حيوانات دنيثة وصلت الى الأرض مجمولة على قطع صفيرة أوكبيرة من كواكب أخرى فى وقت أن كان الوسط مناسبا وهوقول (رشتر) (٤) قال (هلمهتز) و (بسن) و (ارينوس) وأيا قريبا محاققة مأن الأنواع الدنيثة كبنورالحيوانات الدنيا تنفصل باستمرار من الكواكب وأن ضوء تلك الكواكب وضوء الشمس هوالذى يطردتك الجرائيم ويعدها فى الفضاء وهى محرومة من الماء ومن الهواء وواقعة تحت برد قارس (٢٧٥) درجة تحت الصفر وهذه المقذوفات تصل فى كل لحظة الى الأرض وغيرها وبحن لانراها ، هذه الآراء فى أصل الحياة وفيا خلق الله من شئ تريك صورة ماوصل اليه علم العلماء وحكمة الحكماء وفهم العقلاء فى هذا الكون ، ولعلك تقول ومافائدة هذه المباحث وما أغراضها ، أقول ان هذه المباحث هى التى أص الله بها لنقف على حقائق الأشياء فان هذه المباحث وما أغراضها ، أقول ان هذه المباحث هى التى أم الله بها لنقف على حقائق الأشياء فان هذه المباحث قدأنارت لنا السبل فعلمنا أن الحى" لا يتولد إلامن الحى" ووأينا كيف خضعت العقول ومقاما أجلى و به نفهم قوله تعالى فى سورة أخرى .. ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم . وكلما ازددنافكرا زدنا هدى و بصيرة وعلما فنعم أن الحياة من عالم أرقى من عالم أرقى من عالما أرقى من عالما أرقى من عالم أرقى من عالم أرقى من عالما أرقى من عالم أرق من عالم أرقى من عالم أرقى من عالم أرق من المرق من عالم أرق من عالم

﴿ اللطيفة الثالثة فى قوله \_ يسألونك عن الساعة أيان من ساها قل انما علمها عند ربى لا بجليه الوقتها إلا هو \_ ) لقد ذكر ما فى هذا التفسير فيما تقدّم مقالات كثيرة فى الحياة بعد الموت فلا ذكر الك الآن عجائب من العلم الحديث لتقف على علم العلماء وحكمة الحكما، فاعلم أيدك الله

(۱) أن عالما يسمى (لوفنهوك)، شاهسد سنة ۱۷۰۱ أن حيوانا يبلغ طوله مليمترا وهو يعيش على الطحلب وعلى السقوف وفى مجارى الأمطار المنزلية لما جففه وأصبح ترابا بنى خمسة أشهر لا أثر للحياة فيه ثم لما غمره بالماء رجع الى الحياة مرة أخرى وأخذ يسمى و يتغذى

- (٢) وفي سنة ١٧٤٣ شاهد العلامة (بندهام) وغيره نفس هذا الأمر ﴿ ذلك ﴾ أن الناس يشاهدون بعض حب القمح مصابا بمرض فيكون ضعيفا متفير اللون إفلما بحث العلماء هذا الحب وجدوا فيه عجبا عجابا مثل العلامة (بندهام) المذكور وتفصيل ذلك أن هناك حيوانات صغيرة جدّا تعيش في سنابل القمح وتبيض فيها وتفقس و يخرح من بيضها علفات تسبح حتى تدخيل تلك الحبات ويكون في كل حبة من تلك الحبات من عشرة آلاف الى عشرين ألف حيوان فاذا حصد القميح وجف الحب جف هدا الحيوان فيه فاذا أصابه الماء حييت تلك الحيوانات ثانيا و بعثت من صقدها وطلبت لها نباتا من القميح تعيش فيه ولاتزال هكذا حتى اذا ظهر السنبل سمنت تلك الحيوانات وفعلت مافعله آباؤها من قبل
- (٣) ولقد اختلف العلماء لما رأوا هذه العجائب وقالوا أدائمة هذه الحياة أم هي منقطعة وأعقبها بعث تحيروا وشكوا ورجعوا الى التجارب
- (٥) وأيضا جوب العالم المذكور حبسة القمح التي تحتوى على أكثر من عشرة آلاف حيوان كم قدّمنا في فقد ما الحياة في تقدّم ١٦ مرة و بعد كل تجفيف ندّاها بالماء فرجعت لها الحياة
- (٧) وقام العلامة (دويير) من سنة ١٨٤٠ الى سنة ١٨٤٧ فوضع بعض تلك الحيوانات المتقدّمة في وعاء فرغ من الهواء تفريغا تاما مدّة أيام ثم عرضها الى دوجة ١٠٠ أوالى درجة ١١٠ سنتجراد مدة دقيقتين

ولما نشاها بالماء رجعت الى الحياة

(v) ومثله العلامة جفرى سنة ١٨٥٩

(٨) وحدًا حذوه العلامة (دافين) جفف دود القمح فصار على شكل تراب أبيض اللون مكوّن من خيوط بيضاء دقيقة جدّا خالية من كل ممهونة و بعد أشهر نداها بالماء فييت وسبحت مع ان الدودة وهي حية لاتتحمل بعض هذا بل تموت . وجفف بعض الحيوانات وحفظها عشر سنوات ولما ندّاها حييت مع ان حياتها العادية لاتزيد عن بعض أسابيع

(٩) وعلقات القميح المتقدّمة لانعيش إلا عشرة أشهر فلما جففت عاشت أربع سنوات ثم حييت لما نزل عليها الماء بل جففها (دافين) عشر صمات ثم رجعت للحياة كل صمة

(١٠) والعلامة (بيكر) ندى علق القمح بالماء بعد ماجف ٢٨ سنة وهذا من المدهشات

من هذا جزم (دافين) و (دويبر) بعدهذه الأبحاث التى استمرت الى سنة ١٨٦٠ أن الحياة القطعت في هدنه الحيوانات انقطاعا تاما ، ولكن العدامة (بوستى) قال الحياة مستمرة ، هناك عينت الجعية الحيوية الباريسية لجنة مكونة من خسة علماء تحت رآسة (بروكا) المشرح الشهير فوضعت هدنه اللجنة بعض الدواب المجلية مجففة في الفراغ الجاف أعنى الذي لا بخار ماء فيه مدة ٨٨ يوما ، تتابعة ، ثم بعد ذلك عرضت تلك الحيوانات الى حرارة مائة درجة مدة نصف ساعة و بعد ذلك كله رجعت تلك الدو يبات الى الحياة بعد التندية

فتهجب أيها اللكى كيف أظهر العلم الحديث أن البعث للاحياء حاصل فعلا وأن حبة القمح فيها آلاف من المخلوقات وأن تلك المخلوقات عوت ثم شحيى متى نزل عليه الماء وكأن حبة القميح التي نراهاضعيفة منحرفة أرضنا التي لعيش عليها وكأن الحيوالات التي فيها هي أنفسنا وأن جفافها ورميها في الفراغ وتعرضها للحرارة تارة والبرودة أخرى وجعلها دقيقا أشبه بما يحصل لأرضنا من التفريق والأحوال المختلفة أوان حياة تلك العلقات الكامنة فيها بعد هذه الأحوال العظيمة أشبه بحياتنا بعد موتنا وتعرض أجسامنا الى أحوال مضنية

فياليت شعرى كيف وصل العلم الحديث الى أن البعث يحصل في هذه الدنيا وكيف تكذب الجعية الحيوية في باريس من ينكر حياة الك الحيوانات بعد موتها الذي شاهدوه و كيف يوافق هذا مئات الآيات القرآ نية ألم تركيف يقول الله تعالى \_ وأنزلنا من السهاء ماء مباركا فأ نبتنا به جنات وحب الحصيد \* والنخل باسقات ها طلع نضيد \* وزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج \_ فانظر كيف جعل خروجنا بعد الموت كياة الأرض بالنبات بنزول الماء و ولاجرم أن حبة القمح المذكورة اذا نزل عليها الماء بعث الحيوان منها بعد موته و فتجب كيف كان ظاهر القرآن يفيد أن حياتنا بعدالموت مشبهة بالنبات فكشف العلم الحديث ان في باطن هذا حياة لحيوان في القمح بعد موته و ان هذا لشئ عجاب

فليعجب المسلمون كيف أصبح العلم الحديث يفسر القرآن تفسيرا لفظيا بعد أن كان ذلك أصرا تقريبيا بالنشابه ومن هذا فليفهم العقلاء والحكماء معنى قوله العالى في سورة أخرى \_ ويسألونك عن الروح \_ وح الحيوان وروح الانسان وروح كل حيّ على وجه الأرض \_ قل \_ يا مجمد لهم \_ الروح \_ ليس من الامور التي يمكنكم معرفتها لأنها لبست من المادة التي أمامكم فليست تخلق من الطين ولا الهواء ولا الماء ولاهي التي يمكنكم معرفتها لأنها لبست من المادة عند تنوعها كما فعل الكماديون الذين عجزوا عن توليدها في المادة فعلى عالم غلاقي على حال خاصة من أحوال المادة عند تنوعها كما فعلى المناس الى عالم غير عالمكم الأرضى وقلتم لعلها تأتي من كواكب فانقطع علم الخلائق عنها حتى أرجعتموها أيها الناس الى عالم غير عالمكم الأرضى وقلتم لعلها تأتي من كواكب أخرى وكأنكم قلتم انها \_ من أمم ربى \_ لا نقطاع علمها عنكم فها أنتم أولاء عجزتم عن علمها وحرتم في أمرها وهاهي ذه علومكم عجزت عن معرفتها وحوّلها الى عالم الضياء \_ وما أوتيتم من العلم \_ بأمم الروح

- إلا قايلاً من ظواهركالحياة والحس والحركة والاختيار والارادة والحواس الخمس ، أما ماعدا ذلك من أصل منشها وخلقها ومن أين أقبلت فقد أقررتم بالمجبز عنها ، وهذه من المجبزات الكبرى لخاتم الأنبياء سيدنا محمد على إذ استبان انقطاع العلماء في هذا العالم عن استقصاء خبرها ومعرفة حقيقتها والوقوف على أسرارها بمثل هذه المعارف المبنية على المشاهدة والتجربة فليرتق المسلمون و بمثلها فليتعلم المجتهدون و بهذا فليفهم قوله تعالى أيضا \_ فاذا سويته ونفخت فيه من روحى \_ وقوله \_ ثم سواه ونفخ فيه من روحه \_ فانظر كيف نسب الروح الى نفسه ايذانا بأنها ليست من العالم الأرضى وانما هي من عوالم فوق المادة والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

## حرفرة مفيئة كا

﴿ في ملخص هذه السورة ﴾

ان هذه السورة مكملة لسورة الأنعام مفصلة لما جاء في آخرها من أن الايمان الذي لايتمر ثمرة ماكالكفر عند الهلاك بغتة فلاينفع الناس تو بتهم عند غرغرتهم وعند النوازل المفاجئة كما تقدّم شرحه . هــذا مما في آخر الأنعام فسورة الأعراف ابتدئ فيها أوّلا بالحروف (الم ص) وقد قدّمنا أن هذه الحروف الأربعة مذكرة بملخص السورة . مذكرة بالتو بيخ في قوله تعالى \_ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة \_ أى التو بيخ على انباع الهوى الذى اتبعه الانسان وعلى عدم اتباع نسح الناصيين الأمناء وسماع نصح الناصحين الغاشين الأغبياء وقد أشار لذلك هود عليه السلام بقوله \_ ناصح أمين \_ أى بخلاف ابليس فهوغير أمين ﴿ ثُم أُتبِع ذلك بالأمر بترك الحرج لما في السورة من النوازل على الأم وأمّتنا مذكرة بذلك معرضة له وأتبعه بزواج أعقبها بأنه جعل لنا معايش في الأرض وأن شكرنا قليل وأتبع ذلك قصة آدم وابليس وختمها بقول ابليس \_ ولاتجد أكثرهم شاكرين \_ فهي تبيان للاكية قبلها . فاذا كان الناس لايشكرون النعم فسببه أنهم لايسمعون نصح الناصحين ويتبعون خطوات نصح الغاشين المعنون عنهم بأكبرهم ابليس الذي تكبر فلم يسجد فنزل عن مرتبته وأراد أن يجر آدم اليها فأغواه فسقط في الذنب . فابليس ضل بالكبرياء وهي القوّة الغضبية وعصى آدم بالقوّة الشهوية ، ثم توالت القصص بعدها فقوم عاد بطشوا جبارين وهــذه هي القوّة الغضبية كابليس. وقومصالح عقروا الناقة لأجل الشهوة البهيمية لأنها كانت تقاسمهم بعض رزقهـم وهي شهوة البطن . وقوم لوط شهوة الفرج . وقوم شعيب في المكيال والميزان وهي شهوة البطن وهذه شهوة آدم وحوّاء . وقصة موسى أعمّ مما قبلها . ثم انتهى بقصة الذي آتيناه آياتنا وهي تلخص مامضيكله فان محصلها أن الانسان يعطى عاما فيغــتر" به فيجره العلم والقربي لله الى استعالهما في معصيته فينزل عن صرتبته وهذا بعيثه ماحصل لابليس تنزل عن حرتبته الشريفة الى منزلة وضيعة فصارمعهما للشر . فهذا الذي يسمى (بلعام بن باعوراء) صار ملقنا للشر وأصبح كبعض الدول الأوروبية الآن تستعمل علمها في دس الدسائس والحيل السياسية ﴿ إِذَارُسُلُ النِّسَاءُ (المُومَسَاتُ) الى جيش موسى حتى يضل القوم فينهزموا في الحرب فهذا بعينه مايفعله أهمل الغرب في الشرق إذ منهم طوائف ينتشرون في أقطار الاسلام يفسدون نساء الأكابر والفضلاء ويذيعون الفحش ويغرون الشبان بالفسوق . كل ذلك ليوقعوهـم في الفاحشة حتى لا يفتحوا أعينهم لأعمالهم . هكذاشان الفرنجة في بلاد الاسلام كافة . وهذه عينها مسألة ابليس الذي لما سقط أخذ يغوى الناس ويغرُّهم ليكونوا مثله عصاة . فانظركيف رأيت قصـة الذي انسلخ من الايمان رجعت الى أوّل السورة من اغواء ابليس الذي غوى بعد أن كان فاضلا وجر غيره الى الجهالة وأن الذي يعطى الخير والنعمة اذا لم يحترس ولم يفهم بعقله يقال له \_ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الخ \_ فقشابه ابليس و بلعام

ابن باعوراء في الكرامة أولا والفلال آخرا وانهما ينصبان الاشراك لاغوا، الناس ، وهذا فيه بيان أن الذي يعطى عاما أونعمة فانه أيضا على خطر اذا لم يحترس وهذا يفيدك أنسورة الأنفال والتو بة بعد هذه السورة فيهما الفنائم والغزوات وفتوح البلدان وأن هذا الفتوح خيركما كان علم بلعام خيرا . وكما كان علم ابليس خيراً أيضاً ويخاف أن يكون خير المسلمين في فتوح البلدان يعقبه شرّ بالتَّخاذل وحب الرّاسة فيذلوا بعد عزهم كما ذل بلعام وذل ابليس . ولقد تم ذلك كله فان المسلمين بعد أن فتحوا البلدان ووصاوا الى قرب باريس لم ببق بينهم وبينها إلا مسيرة ثلاثة أيام وقفوا ثم تخاذلوا وهكذا رجعوا القهقري في أخلاقهم واتبعوا شهواتهم وقام النزاع في الشرق أيضا بين الأمو بين والعباسيين انتهى بفشل الأمّة الاسلامية ووقعنا بحن اليوم في أ أسوا الأحوال . ألست ترى أن ابليس الذي تكبريدرجته الرفيعة و بلعام الذي نال حفاوة عند ربه باسم الله الأعظم قد انحطا عن سماء عظمتهما بكبر الأول وشهوة الناني فصاركل منهما يغوى الناس . وهكذا دولنا الاسلامية فتحوا البلدان لنصر الدين كما كان أوّلا ابليس وبلعام صالحين ثم تخاذلت الأمم الاسلامية واتبعوا الشهوات فذلوا للأمم الغربية كما سـقطابليس وبلعام ، أليس هذا هو قوله عَمْلِكُمْ في حــديث البخارى ﴿ إِن أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ مَا يَفْتَتِحَ عَلَيْكُمْ مِن زَيْنَةَ الدُّنيا وَرْخُرُفُهَا ﴾ أومانى معناه ﴿ إِذْ قَالَ له رجل بارسُول الله أو يأتى الشرّ من الخير فسكت عَرَائِيُّةٍ حتى تصبب عرفًا وهو يوحى اليه ثم أجابه بما يفيد أن خيرات الدنيما أشبه بالمطر والناس يتلقون هــذا الخيركما تنتفع الحيوانات بالعشب والكلائ فنها ما يأكل النافع ومنها ماياً كل الضار فتمرض وتموت فاقرأه في البيخاري، فأن فجواه ماذكرته لك . فعلى هـذا يكون فتح البلدان وترادف الخيرات على المسامين أعقبه السقوط في مهاوى الشره والعصيان وانباع القوى الغضبية والشهوية فصار الناس في آخر الزمان تلاميــذ ابليس وثلاميذ بلعام بنباعوراءوغيرخافعليك أن ذكر سورة الأنفال والتوبة بعدهده السورة قد ظهر سرّه فافهم ، وملخص هذا كله أنه يقصد نصحنا نحن فأما ابليس وغيره فتلك أمثال لنا \_ وتلك الأمثال نضر بها للناس ومايعقلها إلا العالمون \_ فههنا تجلت القوّة الشهوية والقوّة الغضبية في الأمم الاسلامية وانحطت عن الأمم كما أنذر الله بهذه السورة والصفت بما اتصف به عاد من البطش وما اتصف به قوم شعيب من نطفيف المكيال ومن اتباع الشهوات البهيمية كما جاء في قوم لوط . فهذه السورة الذار للسلمين الذين قد وقعوا في جميع ما ذكر فيها م واني مؤمّل أن هذًا التفسير سيكون من المذكرات والمنبهات لهذه الأمم والله يهدى من يشآء الى صراط مستقيم و وختمها بقوله \_ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته الخ - أي بخلاف ابليس الذي تكبر فلم يطع الله فالملائكة لايستكبرون عن عبادة الله ولا يفعلون مافعل ادايس من الكبرياء والامتناع عن السيحود لآدم الذي هوعدم امتثال لأمر الله فالملائكة لايستكبرون وله يسجدون بخلاف ابليس والأميذه من جيع الأمم التي ضلت بالبطش في الأرض أو بالقوّة الشهوية وكان حق هذه الأم كلها أن يطيعوا رجهم كالملائكة ولا يعصون كابليس ومن على شاكلته وذلك بعد أن أمر علين الاستعادة بالله من الشيطان المذكور في أوّل السورة و بيان أن الذين اتفوايتذكرون متى مسهم طاقف من الشيطان لئلا يغرّ هم نصحه كما غرّ آدم وحوّاء في أوّل السورة وكما غرّ بلعام وأمثاله من جميع الأمم السابقة وبعدأنأمر هوأيضا أن يذكر ربه بالغداة والعشى ولايكون غافلا فرجع آخرالسورة الى أوَّهَا وردٌّ عجزها على صدرها وبان كماهما وجالها والحديثة رب العالمين

﴿ عقد منظم من جواهر هذه السورة ﴾

(فى المكلام على أن العذاب باتباع الشهوات وترك القوّة العقلية أكثره بالهلاك فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ) لقد اطلعت أيها اللكي على ملخص هذه السورة وانها تمثمل القوى العقلية كلها . فالشهوات البهيمية والقوى الغضبية يكبحهما ويضبطهما العقل والحكمة التي تتبع بهذا القرآن

وها أناذا في هذا العقد أبين لك أس اعجبا ﴿ ذلك ﴾ أن عقاب الأم يبتدي والعذاب في الدنيا ألا تنظر الى قوم شعيب كيف أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جأثمين . ولماذا أخذتهم وأخنتهم لأنهم طففو اللكيال والميزان، وحينتذ يقال وماذا ضرر تطفيف المكيال والميزان فنقول. الهران القوم أذا فعاوا ذلك أصبحوا مغرمين بأعمال الشر" وتمادوا فيه ويستبيح زيد مال عمرو ويأخذ القوى مال الضعيف فتضعف الأمَّة فتموت واذن يَكُون هلاك الأمَّة حمَّا لازما ، ولما وصلت إلى هــذا المقام جاءَئي أحد العلماء واطلع على هذا المقال فقالأوضح هــذا المقام وأي مناسبة بين المكيال والميزان و بين خُواب الأمم . فقات له تُد بينت وأوضَّعت . فقال لوأن زيدا اشترى من عمرو قنطارا عمرا أوعنبا أوتينا أو أردبا قحا وعند الوزن أوالكيل زاد في وزيه وكيله رطلا أوقدها م فهاذا حصل م حصل أن مال عمرو انتقل منه جزء يسير الي مال زيد خلسة بدون مقابل ، فهل هذا يوجب أن تبتلمهم الأرض ، فقلت له ان الأمّة اذارسخت فيهاهذه الأخلاق أصبحت فيها ملكة فيأخه الناس الممال بالحيلة نارة وبالفصب تارة أخرى وبالسرقة والاكراه نالثة وهكذا . ولاجرم أن هذا الخلق يقبض الأيدى عن الكسب فتموت الأمَّة وتذل ويلحقها الدمار والبوار وهذا عذابه يعجل فى الدنيا أوَّلا فالآخرة \_ ولعذاب الآخرة أشدّ وأبتى \_ . قال ومامغزاه لهذه الأُمّة الاسلامية اليوم . تلت أن الأمَّة الاسلامية اليوم قد فعلت أكثر ألف صنة عَما فعلت تلك الأمم ولذلك استجفت من الله أن يرسل لها المدافع فتأخذها الرجفة كما حاء في أوّل السورة ـ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانًا أوهم قائلون \_ فهاهي ذه الأمم الاسلامية اليوم نائمة جاهلة مسترسلة منتظرة في كل حين أن يأتي لها العداب من الأمم القوية النابهة المفكرة ليلا أونهارا كما في أوّل السورة . قال ماذا فعلت الأمم الاسلامية . قلت لم تعمل بما جاء في هـذه السورة . يقول الله \_ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ماتشكرون ـ والشكر مستحيل إلا بمعرفة النعمة والمسلمون لم يقرؤا نعم الله التي على هـذه الارض فكيف يشكرونها . فقال هذا كلام غامض فأوضحه ، فقلت

﴿ مثل أُمَّة الأسلام اليوم مع الله تعالى ﴾

انما مثل أمّة الاسلام اليوم مع ربها كثل عبيد اللك أقطعهم حدائق وجنات فيها نخيل وأعناب ورمان وتين وفاكهة بما يتخبرون وطير بما يشتهون ، قال ثم ماذا ، قلت وأرسل لهم رسولا من عنده ومعه منشور فيه ﴿ هذه حدائق لكم وهي ملككم ومن أخد من حديقة جاره قطف عنب أوعدقا من تمرأ وقبضة من تين فاني آخد منه حديقة وأعطيها لغيره وربما أهلكته ﴾ فاما قرؤا هذا المنشوراتبعوه مدة ثم بعدذلك أخدوا يلعبون ويرتعون ويتركون حدائقهم ولاينزلون اليها الماء ولايسقونها ويكتفون بماء المطر فقيل لهم عنه الماء و في تقول الله عنه الماء و في تقول الله الماء ولايسقونها ويكتفون بماء المطر فقيل لهم عنه الماء و فقيل لهم من الله أن الله حرم علينا أن ناخذ من مال غيرنا ولم يحرم علينا أن نترك زرعنا ولا أن نمنع عنه الماء و فقيل لهم عنه الماء عنده وعند غيره من الأخر رطلا بطريق التطفيف فأولى ثم أولى اذا كان كل منهما لامال عنده إلا قليلا وقد تركا حديثهما فلم من الأخر رطلا بطريق التطفيف فأولى ثم أولى اذا كان كل منهما لامال عنده إلا قليلا وقد تركا حديثتهما فلم ينزلا لها الماء فان الخسران هنا أعم وأثم والعذاب يكون أعظم وأعظم لأنهم ضيعوا قناطير وقناطير و فقال ومصر والعراق والهند والصين والسودان و بقية شمال أفريقية و وفي تلك البقاع أنواع المعاديث و الغابات والمناس والبترول ، وهناك من المنع مالايحصى ، ترك هذا كله المسلمون وناموا فسألتك بالله أبها الفاضل قالى ، هل خلق الله من المنه ذه الخازن لنفسه ، قال لا ، قلت اذن لمن هى ، قال له ، قلت اذن لمن هى ، قال له ، قلت اذن لمن هى ، قال له ، قلت هؤلاء

هم المسامون عباده وقد سلمهم مفاتيح أرضه وقال لهم من ظلم من خلم عند بنه فى الدنيا والآخرة فرأيناهم جميعاً تركوا عقولهم ومواهبهم وأرضهم وناموا ، فقل لى بربك أيهما أشدّ خدارة وضراً ، رطل عنب وقدح برقى التطفيف المذكور فى قصة شعيب أم آلاف آلاف من النم العظيمة من الفاكهة والحب وغديرها ومن الفحم فى الأرض ، قال بل الأص هنا أعظم لأن رطل العنب أوقدح البر خرج من زيد الى عمرو والناس عندهم مال أما هنا فعناه أن الآلاف وآلاف الآلاف قد خسرها الناس ، قلت حينتذ يكون مغزى هذه السورة أن المسلمين اذا تركوا نعم الله التى فى الأرض العاقبهم الأمم وتأخذه نهم أرضهم أوتها كهم وتبيدهم

قال وهل هذا يوافق آراء علماء الاسلام . قلت عجباً . أليس هذا كقوله تعالى \_ ولا تقل طما أف \_ فالولد نهمي أن يقول لوالديه \_ أف \_ فقال العاماء ان الضرب يكون محرسما من باب أولى فهنا يقال فاذا كان رطل عنب أخذه رجل من آخر في الاسلام ظلما يوجب ذلك بتكراره وشيوعه عذاب الأمة في الدنيا فن باب أولى اذا قعدوا جيعا عن زرع أرضهم فالحسران هنا أشد . ياسبحان الله كل هذه القصص القرآنية رتب فيها خواب الأمم على تقصيرهم في حفظ نظامهم . اذن القرآن يأمرنا بنظام الأمة . ومن عجب أن يكون أكثر العذاب المذكور في القرآن دنيويا ويتبعه الأخرى والوعاظ في الاسلام لايوضحون هذا بل هم لا يعلمون . قال فهل نص العلماء على ما تقول . قلت قد أوضحت في هذا التفسير في غير موضع أن فروض الكفايات متى تركها المسلمون أثموا . وفروض الكفايات المظام الأمة وما تحتاجه في معاشها في قلته الآن داخل في ضمن هذا الموضوع وقداً وضحته في سورة المائدة عند مسألة الغراب وابن آدم فارجع اليه إن شئت . فقال الحد للة الذي بنعمته تتم الصالحات والجد للة رب العالمين . انتهى تفسيرسورة الأعراف

تم " بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الرابع من كتاب ﴿ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ﴾ ويليه الجزء الخامس وأوّله تفسيرسورة الأنفال

| VOO                                                                                         | notification and animal and animal | e wester | nakanin panananan | ira consul due proportadamenteriorismerendo. | orani internationale praedentation del cario de con | nan ingg | PARCHEL MAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------|
| مظ اخطأ والعبواب كا                                                                         |                                                                                                                 |          |                   |                                              |                                                     |          |             |
| غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أخرى يدركها القارئ بلاتنبيه وهذا جدول بما عثرنا عليه من ذلك |                                                                                                                 |          |                   |                                              |                                                     |          |             |
| الصواب                                                                                      | إخليا                                                                                                           | س        | än. 🕰             | الصواب                                       | الخطأ                                               | س        | aa_550      |
| فلتكن                                                                                       |                                                                                                                 | 1        | 14.8              | أفليس                                        | فليس                                                | 17       | ١٣          |
|                                                                                             | للقراءو                                                                                                         |          | Į.                | عيالنه                                       |                                                     | 70       | 14          |
| كائنين                                                                                      | كاتبين                                                                                                          | 1        | l                 | نظر ا                                        | <b>ن</b> طر                                         | 41       | 17          |
| ان                                                                                          | ان کانت                                                                                                         | ł        | 1                 | الرقى                                        | رقى                                                 | 44       | ١٦          |
| العثه                                                                                       | العثنه<br>الماء                                                                                                 | 1        | 1                 | فيهما                                        | فيها                                                | 41       | 70          |
| السلجم<br>الثمرات                                                                           | السل <i>ح</i> م<br>اعرات                                                                                        | ł        | 1                 | وأحببته                                      | وأحييه                                              | 10       | ۲۸          |
| ، مررات<br>قیعان                                                                            | المراب<br>فيعان                                                                                                 |          | 1                 | مخلصين                                       | مختصين                                              | 19       | pp          |
| الوزن                                                                                       | <br>والوزن                                                                                                      | 1        | 1                 | أمثال                                        | مثال                                                | 4        | ۳٥          |
| بعض صفار العلماء                                                                            | صفار العاماء                                                                                                    | 1        | ł                 | جرحتم                                        | جوجتم                                               | 1        | ٣٧          |
| و بعض شيوخ                                                                                  | وضعاف شيوخ                                                                                                      | 44       | 174               | وه <i>ذ</i> ه<br>فما                         | هذه                                                 | ľ        | ٣٧          |
| ا شكرنا                                                                                     | تشكرتا                                                                                                          | 1        | 1                 |                                              | وفما                                                | 41       | 44          |
| (الطامية) الآلة                                                                             | الطاميه                                                                                                         | 17       | 147               | لىمتنعوا<br>و يۇنبە                          | يمتنعوا                                             |          | ٤٠          |
| مايناسب                                                                                     | بما يناسب الالهية                                                                                               | ۲        | 174               | و يونبه                                      | و يۇ تىيە                                           | 1        | ٤٦          |
|                                                                                             | وانی                                                                                                            | ٩        | 177               | العربية                                      | صدرها                                               |          | dh          |
| من أن الانسان                                                                               | من الانسان                                                                                                      | [        | Į                 | الذكور ال                                    | الغربية<br>الذك                                     |          | ٨٩          |
| في الأوقات ا                                                                                | من الأوقات                                                                                                      |          | l                 | 1411                                         | الذكوو .                                            | 49       | 90          |
| الماديين                                                                                    | ***                                                                                                             | ł        | 144               | الفصفور                                      | ۱۸٤٥<br>القصنور                                     | ۱۸<br>۲٤ | Yo          |
| وأنزلكم                                                                                     | ونزلكم<br>ناله أ                                                                                                |          | 1                 | الذكور                                       | الله كوو                                            | 19       | 人名          |
| ا في القول                                                                                  | _                                                                                                               |          | 119               | قد كان                                       | 1                                                   | 40       | 90          |
|                                                                                             | والاشــــوريين<br>والبابليين                                                                                    | • 1      | 190               | وان                                          |                                                     | 70       | 1 + 2       |
| ا عُت                                                                                       | **                                                                                                              | 11       | ۲.۱               | خليفة                                        | Ì                                                   | 10       | 1.4         |
| خلقها الله                                                                                  |                                                                                                                 | ļ        | 4.4               | تلكؤنا                                       |                                                     | ٣٤       | 1.4         |
| الغنم                                                                                       |                                                                                                                 |          | 404               | و بعض علماء                                  | وعلماء                                              | ۳        | 1.4         |
| من ذا                                                                                       | 1                                                                                                               | 1        | 415               | الاترج                                       | الانرج                                              | 44       | 118         |
| نسبن                                                                                        | تسبن                                                                                                            | ٣        | 414               | يصدفون                                       | يصدقون                                              | 14       | 181         |
| القارس                                                                                      | القارص                                                                                                          | ٣        | 770               | فيعلا                                        | قيملا                                               | ٧        | 144         |
| ماسة السمع والنطق                                                                           | حاستي السمع والبصر                                                                                              | W        | 777               | وخاصر                                        | خاوصر                                               | 40       | 144         |
| مسارح                                                                                       | <u> </u>                                                                                                        |          | 444               | لباس                                         |                                                     | ۲ź       | 144         |
| مطيعة                                                                                       | . [                                                                                                             | 11       | 744               | واذا كانت الحرب                              |                                                     | py       | 145         |
| ا کانوا                                                                                     | <u> </u>                                                                                                        | ٦        | 440               | اداعية                                       | داعيا                                               |          |             |

## ﴿ فهرست الجزء الرابع من كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم ﴾

کشمه

٧ تقسيم سورة الأنعام وانها ست مقاصد

المفصد الأوّل من قوله تعالى الجدية الذي خلق الى قوله ما تكسبون و وتفسير ذلك لفنليا وتقريع من لايفكرون في ترتيب هذه العجائب في الآية مع ان القدماء بينوا ذلك في الوضوء مثلا مناسبة هذه السورة لما قبلها بأمور مثل أن اختتام المائدة علك السموات والأرض الخ وكذلك ابتدأ سورة الأنعام ومثل خلق الطبر من طبن في المائدة وخاق الانسان منه في الأنعام وهكذا

تشبيه الليل والنهار والعالم بستائر سود وبيض الخ في قصر مشيد

ايضاح هذا القصر في التشبيه . شرح ألوان الشمس السبعة التي جعلت سترا واحدا و بيان أنجهل هذه العاوم معناه عدم شكر المسلمين لربهم على نعمه التي لا تحصي

اعراب عذه الجلة في الآية والفحم الحجرى والعظمى والنباتي وفم المعوجات والنور يشتق من هذه الظامات كيف كان غاز الاستصباح انما يخرج من الفحم بعد تنقيته بعمليات هائلة . وكيف كان الماس والفحم

مادة واحدة وكيف جهل المساسون هذه النعم فاذن لاشكر على المجهول

هو الدي خلقكم من طين الخر وبيان أن تركيب جسم الالسان من عناصر لاتعقل فانتظمت فكان العقل في الرأس أعلاها وقوة الفضب في القلب أوسطها والقوة الشهوية في أدناها من المعدة والامعاء الخ

وبيان أن من يفعل ذلك النظام لا يخادع فهو يعلم السر" وبيان عجائب القرآن في العلوم الحديثة الأثير يكون حرارة وضوأ وحركة وكهر باء وهده ينقلب بعضها الى بعض والكلام على أحوال المادة الثلاث وأن الماء اذا صار بخارا يكون أكبر حجما ٢٠٠ ص، والاختلاف أكثره في الكثيف وبيان أن السموات خلقت قبل الأرض في العلم الحديث كترتيب الآية وبيان أن ظلمة الأرض انما جاءت بعد تكون قشرتها و وبيان أن قشرة الأرض تبلغ مائة كياو متر وكل الاثين مترا ترتفع الحرارة ورجة وأن الطبقات ٢٦ والعصورستة والكلام على السحب التي كانت عمل ذهبا وقضة و بقية المعادن الحبال أسنان الأرض نبت من الطبقة الصوانية و والكلام على الكرة الأرضية والكرة النارية

بها وأن قشرتها كقشرة البطيخة والبيضة والتفاحة ثم الأرضون التي خلقها الله كالها كأرضنا ويظنّ أنها ثلثمائة مليون أرض وهي مختلفة اضطرابا وثباتا

in see

- ٨٨ اعتراض على المؤلف وجوابه ه وتفصيل الكلام على قوله تعالى ــ وجعل الظامات والنور ــ بذك سلسلة المخاوقات الأرضية من ابتداء كون الأرض كرة نارية الى أن يصل الخلق الى أعلاه
- ١٩ تفصيل طبقات الأرض الستة ثم تسلسل العوالم من الخلية الأولى الى الانسان الى العوالم الأخرى فهى ١٩ من تبة ه بقية هذه التقسمات من كون الجنين خلية فسمكة فذبابة فقردا فانسانا الخ
  - ٧١ القسم الثاني \_ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الى قوله \_ وهو الحكيم الخبير مشكلا
    - ٧٥ تفسير هذه الآيات تفسيرا لفظيا وفيه الفصل الأوّل
    - ٨٧ الفصل الثانى فى طلب الكفار الآيات عنادا وتفسير ذلك لفظيا
      - ٣٨ الفصل الثالث في أقواله مُرَّلِينٌ مع المتواضعين
    - ٣٣ الفصل الرابع في معاملة رسول الله علي الله الله عليه الفقراء من للؤمنين وأص الله له باكرامهم
      - سهم الكلام على الفريقين الكافرين والمؤمنين
    - ٣٤ الفصل الخامس في ذكر نتيجة ماتقدم في الفصول السابقة على سبيل اللف والنشر المرتب
- ow الفصل السادس في شرح عام الما تقدّم كله وهو تنسير \_ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو الخ \_
  - ٣٧ المقام الثاني في قوله تعالى \_ وهو الذي يتوفاكم بالليل الخ \_ وتفسيرها لفظيا
    - ٨٣ المقام الثالث من هذا الفصل في قوله تعالى ــ وهو القاهر فوق عباده الخــ
      - المقام الرابع في هذا الفصل نسيان الناس لعهودهم أذا أجيب دعاؤهم
- مع المقام الخامس \_ قلهوالقادرعلى أن يبعث عليكم عذابا الخ \_ المقام السادس \_ وكذب به قومك الخ \_
  - ع تفسير قوله تعالى \_ واما ينسينك الشيطان الخ \_
- اللطائف الستة وذكرها اجمالا ، اللطيفة الأولى أفص عليك أيها الذكى نبا ما كنت أزاوله فى أوّل حياتى وأنا مجاور بالجامع الأزهر الشريف
- اللطيفة الثانية في سؤال قريبه له هل للعالم آخر ثم كيف كان المؤلف يبيت ساهرا يتمامل و يحدث صوت الحزن من نساء قريته رقة في قلبه رخزنا على أنه جاهل بعلم هذه النجوم وعجائبها واللطيفة الثالثة في قوله تعالى و ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وكيف ظهر هذا في التنويم المغناطيسي
- سه اللطيفة الرابعة \_كتبر بكم على نفسه الرحة \_ وله ماسكن فى الليل والنهار وبيان أن العالم كله متحرك ولكن من شدّة الاحكام والانقان برى ساكنا وهذا ماتشير له الآية ، اللطيفة الحامسة \_ وهو القاهر فوق عباده الخ \_ وبيان قهر المرأة والناتة والدجاجة والحامة الخ وأن الناس مسخرون و يجهلون ذلك
- يه على المسكال في الثلج وفي بيوت النحل والكلام على العناصر المتشابهة والتي لانشابه بينها فالثانية تكون مركباتها أشد مخالفة العناصرها من مركبات الأولى لاصولها . و بيان اللطيفة السادسة وأن المؤلف كان أيام عطلته يخرج من بين البيوت و يجلس مفكرا في أمر النجوم والأمم والدول حكاية الانسان والحيوان وذكر أنه رأى ليلة حيوانا مسرعا كثعلب فجال بخاطره غرائز الحيوان
- - ٤٨ العجيبة الرابعة الكاب الذي يسمى الدرواس وكيف نجمي كلبا آخره ن الغرق بذكاء عجيب
- و القرد وتعقله في مسألة (أبي فروة) والقط وكيف كشف القرد المسمى (شانبنزاه) فتح الأقفال بأعجو بة

محمقة

وكيف أزال الدب السم الذي كان على الأفراص التي رميت له . شفقة المغربان والخيل وكيف أطعمت الغربان رفيقها الأعمى . ثم الطائر الهندى الذي يبنى بزخرف قصورا وهل للحيوان لغات والـكادم على الزنبور وهل للحيوان أرواح باقية كما يظنون . ذكاء الجرذانونظامها وكيف تر بي الأقوياء منها الضعفاء وتشفق عليها حتى اذا سمنت أخذت تأكلها . اللطيفة السابعة ــ وعنده مفاتح الغيب \_

- الأب غبريال الايطالي يقول اله عرف أن للعواصف والسيول قوانين وهناك عالمان قدصورا حركات القلب والرئتين والمحدة وسائر أعضاء الجسم والدكتور (بازسكر) الروسي اخترع آلة بها يعرف المجرم من غبره في السيحن ويقول ان للخ (٧٨) خلية وهل هذا علم الغيب الح . مفاتح العاوم في هذه السورة تدقسم الى قسمين مفاتح عاوم الدسوات ومفاتح العاوم في العالم الأرضى . المنصد الثاني وفيه المفتاح السماري \_ وإذ قال ابراهيم \_ الى قوله تعالى \_ ما كنتم تزعمون \_ والتفسيراللفظي هذا المقصد الطائف هذه الآيات أربعة ، اللطيفة الأولى والكلام على الصابئة ونحو ذلك
- الأمم الجرمانية يقولون أن الهظ النورشائعة هي ومشتقاتها في اللغات المختلفة . والكارم على الكواكب السبعة عند الصابئين
- مجادلات الخليل ابراهيم عليه السلام مع قومه وكسره الأصنام ، وذكر أن الصابئين لايقرون بأنبياء وحكمة هـنه الديانات . والـكلام على الروايات التي وضعها الناس في هذا المقام تنويرا للعقول . والـكلام على جهورية أفلاطون والمثل الذي ضربه . المثل الأفلاطونية
- ٧٣ الفصل الخامس في سيدنا مجمد ما الله في غار حواء وكالرم (هنري) الفراسي فيه والكارم على قوله تعالى مدالي في المسلمين أن يتصفو ابها عملا اقتداء كما أمرنا بذلك في نفس الآية
- 98 اللطيفة الثالثة تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كشيرا الخ و بيان أن ماحصل من اليهود حصل من المسلمين تقصيرا وقصورا فقد أحرقوا الكتب وكرهوا العلوم شرقا وغربا فسلط عليهم جنكيزخان شرقا وملوك الأسبان غربا فأزالوا دولهم كما أزيلت دولة البهود أيام النبوة ، وهكذا جهل الترك الخ ثم ذكر محاورات دارت بين المؤلف وصديق له يغالطه في ذلك ، والكلام على جمهورية أفلاطون المؤلفة قبل المسيح بأربعة قرون
- ٦٩ كيف قصر المسلمون ونبغ الفربيون في القرون الأخيرة وفلاسفتهم الأقدمون تلاميذ علماء الاسلام بالأندلس كماهم به معترفون . العلامة (سديو) الفرفسي يكذب كثيرا من علماء الفرنجة في دعواهم كشف بعض العلوم
- ٧٠ عجيبتان ﴿ الأولى ﴾ منظار للبحث في القمر ﴿ الثانية ﴾ خريطة السموات . قطرة من بحر من ملكوت السموات والأرض الذي أراه الله لابراهيم عليه السلام . والكلام على الكوكب والقمر والشمس المذكورات في هذه القصة وتقسيم الكواكب الى ثوابت وسيارات . و بيان صور الثوابت وانها (٤٨) صورة وتفصيلها تفصيلا تاما
- أنواع النجوم ونجوم مضاعفة ومن دوجة والقنوات والسدام والمجرة والكلام على أن الشمس مركز العالم
   السيارات وأوصافها والكلام على عطارد والزهراء والأرض ومحيطها وأعلى جباطا الخ وأوصاف المريخ وحجمه وقراه والمشترى وحجمه وصورته الشمسية مرسومة وأقماره التسعة التي كشف بعضها قريبا
   وزحل والكلام على أوصافه وأقماره العشرة ورسم صورته الشمسية وحلقاته ظاهرة و نبتون وأوصافه

عيمه

وأقداره الأربعة . وهذاك سيارات صغيرة . والكلام على ذوات الأذناب وانها تزيد عن (٥٠٠) وربما ستزيد في الستقبل عن ملايين ومنها (هالي) تدور في (٧٦) سنة دورة وأخرى في (٣) سنين تقريبا وأخرى (٧٠) قرنا دورة واحدة وأخرى لاترجع البتة

٧٥ صورة شكلذاتُ ذنب ترجع بعد (٣٠) قرنا ، الحبّارة الجقّ ية والشهب ، الكارم على القمر وأبعاده وأوصافه ، الكلام على الشمس وأوصافه ، السكلام على الشمس والمنتقد السكلام على الشمس وأوصافه ، السكلام على الشكلام على الشكل والسكلام على الشكلام على الشكلام على الشكلام على الشكلام على الشكل والمنتقد الشكلام على الشكل وأوصافه ، السكلام على الشكل وأصلام السكلام على الشكل والسكلام على الشكل والشكل والسكلام على الشكل والسكلام على الشكل والشكل والشكل والشكل والسكلام على الشكل والسكلام على الشكل والسكلام والسكل

٧٧ مشابهة تلك النسب الضوئية في الشمس والكواكب الى اختلاف عقول الناس في العلم والحكمة

آراء صفار العلماء وجميع العامّة في أمّة الاسلام ، ان النظر سطحي كنظر البهائم والجهلاء والسنج ﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ \_ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم الخ \_ . ملخص مانقل عن الأرواح في حال الموت في الجعيات النفسية ، المقصد الثالث \_ إن الله فالق الحسوالنوى \_

٨٠ بيان اخراج الحيّ من الميت وكيف كانت هناك حيوانات تتصاعد مع الأبخرة الح

٨٧ تفسيرقوله تعالى \_ فالق الاصباح الخ \_ وموازنة كارم العلامة (سقراط) بما في هذا المقام وذكرخس لطائف عجائب النور وغرائبه وأن النور والصوت والحرارة والكهرباء ماهي إلا حركات في الجق

٨٧ حواسنا علمها قليل لانعرف مابعه اللون البنفسيجي . أعمال الضوءادارة العالم الأرضى

٨٤ التبادل بين الحيوان والنبات

٨٥ زيادة ايضاح ه كيف يتكون الحيوان فالعظام من المعادنوالعضلات من النتروجين الخ ورقة شجرة فيها ألف ألف فتيحة ه الجدور وعجائبها وانها تخرب الأبنية

٨٦ ﴿ لطيفة في قوله تعالى \_ فالق الاصباح \_ ﴾ و بيان أن أهل الأقطار الثلجية يرون شفقا جيلا بهجا والله الأضواء تتلائلاً على الثلوج فيحدث ضوء بهج واشراق بديع يسر الناظرين ﴿ اللطيفة الثالثة \_ وهو الذي جعل لكم النجوم لنهتدوا بها الله ﴾

۸۷ اَیْمَاد الکواکب قد بلغ بعد بعضها عنا ۲۰ ألف ألف سنة نوریة والکلام علی أقدارالکواکب وهی ۸۷ . بعدها(۷۶) ألف ألف كوكب وأن هذك سديم يبعد عنا (۵۶) ألف ألف سنة نورية

٨٨ ﴿ اللطيفة الرابعة \_ هو الذي أنزل من السماء ماء \_ ﴾ الكاثرم على الثلج وهناك بحصل أنواع من المناظر المجيبة المنعكسة عن الثلج ، الشلج المسهل للسير وهو في الادلابونيا وسيبريا والمسكوف

٨٩ اختفاء النبات في الثلج ثم ظهوره بعد النوبان بشكل مجيب . ألوان ماء البحر . يظهر في البحر بين المدارين أنوار كأنوار الكواكب . المياه المعدنية وهي كبريتية وغازية وحديدية الخ

• ه الظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه و بيان أن هذا أصل عظيم لعلم النبات والكأس والنو يج واختلافها كل ذلك يتنوع على حسب تنوع النبات

مه أشكال هندسية مرسومة بالتصوير الشمسي تبين صور الطلع أي الجبوب الدقيقة

سه المقصد الرابع \_ وجعلوا لله شركاء \_ الى قوله \_ إنه لا يفلح الظالمون \_ التفسير اللفظى لهذه الآيات

مه. الطاءن ستة ﴿ اللطيفة الأولى والخامسة ﴾ في قوله \_وكلمهم الموتى \_ وفي قوله \_ يامعشرالجنّ والانس \_ عجائب القرآن ومعجزاته في هذا الزمان

يسيديه

- ١٠٤ مناجاة الأرواح
- ١٠٥ ﴿ اللطيفة التانية \_ وكذلك جعلنا لكل ني عدوًا شياطين الانس والجن الخ ﴾
- ١٠٦ ان ماكشف من الكواكب وغيرها عدّة لمستقبلنا بعد الموت لتفرح به أرواحنا هناك
- ١٠٦ ﴿ اللطيفة الثالثة ـ وان تطع أكثر من في الأرض يضاوك لـ ﴿ وبيانَ أَن بني آدم مسوقون برؤسائهم في الدين والدنيا ولوكانوا مخطئين وان المذاهب الاسلامية تتبع بالتوارث
- ۱۰۸ الكلام على قوله تعالى \_ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها \_ وقوله تعالى \_ ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء \_ و بيان أن بعض مشايخ الطرق و بعض العاماء والأصراء فى الاسلام يكونون آفات الأمم الاسلامية الخ ، المقصد الخامس \_ وجعاوا للله مماذراً من الحرث \_ الى \_ يعدلون \_
  - ١٠٩ تفسير هذه الآيات
- ١١ الحكلام على الزرع والشجر المبسوط على الأرض كالقرع أوعلى العريشكالعنب وغيرالمبسوط كالنخل وعجائب النبات وأن أغلبه مايرى بالمنظار كالطحلب والعفونات فهيى أشحار وجنات . بقية تفسير الآيات وهوقوله ـ والنخل والزرع الخ ـ والكلام على الابل والبقر والغنم والكلام على ثمانية الأزواج
  - ١١٧ ذكر ماحرم على اليهود والكارم على قوله تعالى ــ وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركها الح ـــ
    - ١١٥ عجائب النخلة ولم كان عليها ليف فهو كالمئزر
- ١١٦ حسديثي مع فلاح مصري ذكل الفؤاد . وذلك في زهرة القطن وعود الدرة والفاحه الخ . ولم كان للانسان معدة واحدة وللبقر والجاموس مثلاً أربع معدات . وبيان ذلك بالرسم موضحا
- ١٧٠ المقصد الخامس \_ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم \_ الى \_ وانه لغفور رحيم \_ وتفسيرهذه الآيات
  - ١٢٣ عجيبة من عجائب القرآن في هذه الآيات وهي \_ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الخ \_
- ١٧٤ أهلك فرديناندوايزابلامسامي الأندلس ولايزال المساموز غافلين ولكن قدتنبه بعضهم . بيان عموم القرآن
- ١٣٦ اعتراض على المؤلف وجوابه بما في الحديث الشريف ورأى المسر أن سبب ذل المسامين جهلهم والجهل جاء من رؤساء الدين فهم لم يفهموا الشعب أن الدين يشمل سائر العاوم
- ١٢٧ بيان مافى أحاديث الصحيحين في تفسير \_ بعض آيات ربك \_ كالخسف والدحال وطاوع الشمس من مغربها
  - ١٢٩ تفسير سورة الأعراف وتقسيمها الى تسعة أقسام
  - ١٣٠ مقدّمة تبين ارتباط سورة الأعراف بما قبلها وانها شارحة لما في آخرسورة الأنعام
- ۱۳۱ بيان موازنة أوّلسورة الأعراف بأوائل السور الماضية كلها وأن هذه انذار يفضى الى حرج والقرآن ونهر النيل فاذا لم تكن سدود للنيل لاينتفع المصرى به للزرع هكذا القرآن واستنتج الله نفسه من القصة ليعلمنا فهم القرآن وفهم الحياة كلها
  - ١٣٣ ﴿ المقصد الأوّل ﴾ قوله تعالى المص الى قوله تشكرون والتفسير اللفظي طذا المقصد
  - ١٣٤ كيف يقول المسلمون اليوم إنا ظالمون حين يرون العذاب محيطا بهم مصداقا طذه الآية
- ١٣٥ الوزن الحق يوم القيامة مشاهد نظيره في الدنيا فمن قرأ العاوم الفلكية والكيمية فهم وزن الله والذين لا يعامون ضربت لهم الأمثال في الأحاديث المذكورة
  - ١٣٦ ﴿ المقصد الثاني ﴾ \_ ولقد خلقناكم \_ الى قوله \_ تخرجون \_
    - ١٣٧ (التفسير اللفظي) . حجيج ابليس وانها سفسطة
  - ١٣٨ أُهل الأرض الآن في الشرق والغرب لهم حجج في ذنو بهم وفي سياساتهم كحجيج ابايس السفسطية

مينين م

- ١٣٩ تفصيل الخداع لأنفس الناس في الارض
- ١٤١ ﴿ المقصد الثالث ﴾ \_ يابني آدم قد أنزانا عليكم لباسا \_ الى قوله \_ لقوم يؤمنون \_
  - ١٤٢ التفسير اللفظى لهذا القسم
- ١٤٤ همنا ذكر الله نتائج الأصول الثلاثة في هذه القصة وهي اللباس والاغواء والحجة الداحضة
- ١٤٥ الكلام على الأكلُّ والشرب واللباس والاسراف في ذلك وأن المسلمين لما أسرفوا سلط الله عليهم الأمم
  - ١٤٦ اسراف بعض ماوك الاسلام في عصرنا
  - ١٤٧ بيان ماحرم الله في تفسير الآيات السابقة والاستمرار في تفسير الآيات المذكورة
- ١٥٠ ﴿ لطيفة في قوله تعالى \_ يابني آدم الخ \_ ﴾ وتبيان أن علم الصحة واجب معرفته كالوضوء وماأشبهذلك
  - ١٥١ نبذة صالحة في علم الصحة لوقاية أجسامنا من الأمراض
  - ١٥١ خواص الحرير والقطن والجلد وبيان الما كل من الزبدة والبقول المختلفة
    - ١٥٧ فوائد عامّة في الملابس والما كل والزبدة والبقول
      - ١٥٣ الخضر ، التوابل ، الأغذية الخ
  - ١٥٤ تنقية الماء ﴿ وطرقه ثلاث ﴾ نوى المشمش . الترشيح وأدوات الرشح ، اغلاء الماء
- ١٥٥ فوائد صحية . و بيان أن أسباب نقل المرض ﴿ وَلاَنَهُ ﴾ اما بالمباشرة ، واما بواسطة الماء ، واما بواسطة الحام (الانكاستوما) بواسطة الحشرات ، و بيان مرض البول الدموى (البالهارسيا) ومرض الضف العام (الانكاستوما)
  - ١٥٦ الحشرات ﴿قسمان﴾ ضار ونافع
  - ١٥٧ الصراصير واحداثها السرطان . ومنظومة ممتعة في شروط الصيحة
- ١٥٨ بقية المنظومة واتمام المكلام على الحشرات الضارة والنافعة وأن الله تكفل بالضارة وأرشدنا الى أن نتكفل بالنافعة لنا
  - ١٥٩ ﴿ المقصد الرابع ﴾ \_ هل ينظرون إلا تأويله \_ الى قوله \_ لقوم يشكرون \_ وتفسيره اللفظى \_
- ١٣١ بقية التفسيراللفظي والكلام على لفظ (بوم) في عاوم البابليين والاشوريين وتقهقر الاعتدالين عندهم
  - ١٦٢ الكلام على عشر لطائف والوزن والميزان
  - ١٦٣ تنفس الأرض . ﴿ اللطيفة الرابعة \_ يابني آدم قد أنزلنا الخ \_ وأيضا قوله \_ وكلوا واشربوا \_ ﴾
    - ١٦٤ حكاية العالم الصيني لمـُ قابل المؤلف . وأي المفسر . عجاتب الجذور الأرضية
- ۱۹۵ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآ تكم الخ . ذكري أيام الشباب وطلب العلم وصلاة المؤلف ليلا وصيامه نهارا وهو يطلب حقيقة هذا العالم في الحقول . وكيف دهش المؤلف إذ رأى ان ما كان يفكر فيه في بلاد الفلاحين بلاعلم هو نفسه الذي ارتقت به أوروبا وأصميكا وتحجب هوكيف كان المسلمون محرومين من نفس دينهم الذي هو نفس المك العلوم . جلد الحيوان وريشه وقطن الانسان . وكيف كان هذا أعظم حكمة
- ۱۹۷ بیان معنی قوله تعالی \_ ولقدمکنا کم فی الأرض \_ وکیف کانت دلائل وجود الأرواح فی الأجساد هی الحرکات والحس و دلائل مبدع الکون لاتتناهی
- ١٦٨ الكلام على الهيكل الانساني اجمالا وتشبيهه بالآلات البخارية . ماشرائط كونك صحبح الجسم وسعيدا نوّع الله لنا الأغذية لأجل تنوّع أعضائنا
- ١٦٩ مناقضات الصحة . ﴿ الطباق ﴾ وهو المعروف بالدخان مضارَّه العديدة وعواقبه الوخيمة . ويلحق

46.2

بالدخان الأفيون والحشيش والكاكاو وأمثله م ﴿ اللطيفة الخامسة قوله تعالى حكابداً كم تعودون - ﴾ المدا في املاء ديكنس بعد موته مصداق للقرآن م ﴿ اللطيفة السادسة والسابعة والثامنة ﴾ في أن حجب الناس عن انتمامات العالية من استعدادهم الخ

١٧٧ كلام الأرواح م ﴿ الطيفة الناسعة في أصحاب الأعراف ﴾

۱۷۳ - إن ربكم الله الذي خلق السموات الخ - ومطابقة العالم الحديث للحديث النبوى الشريف في عجيبة في قولة تعالى - وهو الذي يرسل الرياح بشرا - في وكيف تهب الرياح في قارة آسيا وقارة استراليا وصيف كل منهما شتاء للا نحرى فيهب الريح من القارة الباردة زمن شتائها الى الحارة زمن صيفها في وقت واحد و ينعكس الحال بعد ستة أشهر م فسبحان مدبر الكون ومبدعه

١٧٥ ان أهل العلم في أرضنا يعلمون الاشتراك في المصالح لجيع أهدل الأرض واكنهم عند العمل يحجمون لنقص الانسانية ، والأمّة الاسلامية هي خير الأمم في المستقبل اذا تعلمت كالأمم وعامتهم الانتفاع العام لاتنهم رحة للعالمين بالميراث عن نبينا على في مدا المفسر كتاب ﴿ أَين الانسان ﴾ الهذا المعنى وقر طه الأورو بيون ، وذكر خطبة (طاغور الهندي) في هذا المعنى والقرآن يوافقه

۱۷۸ سر" المص وسر" الله في سورتني البقرة وآل عمران وسر"ها هنا ، وهذا هو السر" الذي ظهر في هذا الزمان

١٧٩ ﴿ القسم الثاني من السورة ـ القدارسلنا نوحاً ـ الى قوله ـ عمين ـ ﴾ والتفسيراللفظى لهذا القسم

١٨١ ﴿ القسم الثالث والرابع من سورة الأعراف ﴾ من قوله ــ والى عا. ــ الى قوله ــ الناصحين ــ

۱۸۷ الكارم على العماليق وعاد و عود وارم ودولة الماديين والكادان والاشوريين والمعينيين باليمن وآراء المرحوم صديقنا الفاضل (كمال بك) إذ كشف أن لغة العرب هي فرع من لغة قدماء المصريين كشف الأمم العربية القديمة في هذه الأيام م كشف عاماء ألمانيا والانجليز والفرنسيين وكشفهم مدينة ظفار باليمن ومدينة معنى وسد العرم ومدينة مأرب

١٨٤ عدد القوش نحو ألفين نشرت في أورو با بعد أخذها بالفوتوغراف من بلاد اليمن والمسلمون ناعمون

١٨٥ التفسير اللفظي طذه الآيات ، مقصود القصة في هذا الزمان

۱۸۷ اعتراض على المؤلف وجوابه وأن الفرآن المنزل بالصدق أولى باغتراف الحكمة وأن هذا هو أساوب الله تعالى في أوّل هذه السورة

١٨٩ الأطباء و بعض رجال الدين ورجال السياسة

• ١٩٠ ﴿ الفسم الخامس \_ ولوطا إذ قال \_ الى قوله \_ عاقبة المجرمين \_ ﴾ والتفسير اللفظى لهذا القسم ﴿ القسم السادس \_ والى مدين \_ الى قوله \_ قوم كافرين \_ ﴾ والتفسير اللفظى

١٩٢ تطبيق مأجاء في قصة مدين وقوم لوط وعاد وعمود على حال المسامين اليوم فان قلب الحقائق في بلاد الشرق واستظلاهم بظل الأمم الغربية يشبه قصة هؤلاء القوم

١٩٤ بيان أن هذا القسم درس عام على ماتقدم وأن المسلمين اليوم ايسوا في أمان كما جاء في الآية لجهلهم بهذا الوجود وما أبدع الله فيه من عجائب

١٩٥ تفسير بعض ألفاظ هذا القسم

١٩٩ ﴿ القسم الثامن ﴾ \_ ثم بعثناً من بعدهم موسى \_ الى قوله \_ ولعلهم يرجعون \_

٠٠٠ بيان أن هذه الآيات دللة على الجلس النيابي (الدلمان) عند المصريين

an si

- عُهُ ٢ هذا نص ماني التوراة في مسألة اليد والعما والضفادع الخ . و بقية التفسير اللفظي للقسم النامن
- ٥٥٧ المصائب التي صبت على المسلمين بالأندلس أشبه بما وقع لفرعون وقومه وكلاهما لم يزدجر فزال ملكهما والأمم التي اعتبرت نصرت مثل دولة (بولونيا) واليونان والبلغار والسرب والجبل الاسود و بلاد الروسيا والزك حديثا
- ٧٠٧ بتفرق العقائد في الأمّة المصرية القديمة قهرهم قبيز ملك الفرس هكذا تفرق المسلمون فل بعضهم الذل
  - ٣٠٨ تسعة أنواع من معاصى بني اسرائيل . و بيان نصر الله للخاصين كما نصر موسى
    - ٢٠٩ تنسير قوله تعالى \_ وقال موسى لأخيه هارون الخ \_
  - ١٠ ملخص الوصايا التي تلقاها سيدنا موسى عليه السلام من ربه على الجبل منقولة من التوراة
    - ٧١١ تفسير قوله تعالى \_ سأصرف عن آياتي الخ \_ ، ماجاء في التوراة من أخذ الألواح
      - ٧١٢ اتخاذ المجل وعبادته وأن صوته كصوت السيارات اليوم
    - ٣١٣ ﴿ المبحث السادس ﴾ قوله تعالى \_ واختار موسى قومه سبعين رجلا \_ وتفسير ألفاظه
- ٢١٤ بيان سعة رجة الله لكل شئ وان أكثر مانرى من الآلام انما يوجه لترقية الهمم وتكميل الأجسام والعقول كالجوع بحث على الطعام وكالندم لأجل الاقلاع عن المعصية والظلم
- ٧١٥ ﴿ المبحث السابع ﴾ \_ فسأكتبها للذين يتقون \_ ، وايضاح مقام الرحمة ، لم خلق الانسان وهو في آلام وذنوب وظلمات ومافائدته من الوجود
- ٣١٦ ايضاح هذا المقام وأن الناس في هذه الأرض كأطفال في مدارس يتعلمون ثم يرتفون بعد الموت على مقدار استعدادهم
- ٣١٧ تشبيه الناس في الأرض بالتلاميذ في مدرسة ﴿ روضـة الأطفال ﴾ وذكر قول اللورد (أوليفرلودج) أن الناس في الأرض بالنسبة للعوالم الروحية كالنمل بالنسبة لنا
  - ٧١٨ الناس يرتقون في الدنيا خس درجات حسية بالحواس وخسا أخرى بالمدارس أو بحوادث الدهر
    - ٧٧ كيف نعتقد أن الله رحيم وهو يعذ بنا . هل صانع العالم أرحم من الوالدين ومادليله
- و بيان الحجاب المضروب بأين الناس و بين فهم الرحمة ، وأن الفقر والألم والحسدكل ذلك حجاب بيننا و بين النعم المحيطة بنا
- ٧٢١ أن قصة آدم وابليس كلها بيان لعدم الشكر على الرحة بالنعم العامّة ، الحكاء في الأمم أشبه بحاستي السمع والبصر . شكر عبيد العصا الخ
- ٢٢٧ هل الموت ألم . ذكر كلام الغزالي أن ألم الموت يرجع إلى فراق المألوف ، وذكر حوادث تدل على أنه ليس هناك ألم جسمي
- ۱۳۳ شاب وخطيبته متحابان والموت يتربص أحدهما والطبيب ينصحهما . وكيف اضطرب الشاب أوّلا ثم كيف اطمأن للموت آخرا . لا أثر للفزع عند الموت و بيان المؤلف أن ذلك هو المناسب لرحمته تعالى ورأفته والعذاب يرجع للا خلاق والحسرات والذنوب
- و ۲۲۰ هذه الحوادث هي المفسرة لقوله تعالى \_ ورحتي وسعت كل شئ \_ . و بيان أن للنمل قوابل تسهل خووج النرية من فيالجها أي شرائقها . وذكر سبع حوادث كانت العمليات الجراحية فيها سببا في شدفاء أمراض أخرى كالأعمى الذي داوي الطبيب الدمل في مخه فشفي وعاد اليه بصره . أوكالذي عمى فلما رعف أنفه بضربة شفي بصره حالا

المستناد المستعلق

٣٣٧ بيان أن هذا هوالذي يفيد اليقين وهوالذي أمر به الخليل عَلِيْنَ ، وأن البرديقتل الحشرات والناج يمنع ضرر البرد والشمس تزيل الثلج ، كل ذلك رحمة واسعة ، وبيان أن الناس لوعاشوا أمدا طويلا لكان ذلك خطأ لوجهين ، شهود المناظر المجتبية في محاسن الطبيعة ، وأن الناس شاهد ومشهود والأوّلون هم الحكاء والأنبياء والآخرون هم علماء الفنون الخاصة كالفقه والهندسة فهؤلاء كأنهم ممثلون في مرسح وأولئك يشهدون المناظر وهم الأبرار الذين هم في علمين

• ٣٣٠ بدائع سورة الأعراف ، وأن الايمان ﴿قدمان ﴾ في هذه السورة ، قسم لاثبات له بخوارق العادات وقسم ثابت دائم بالمعارف ، وتفسيرقوله تعالى - يا أيها الناس إلى رسول الله اليكم جميعا ، وقوله تعالى - واسأ هم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الخ - ، و بيان حال المؤلف أيام المجاورة بالجامع الأزهر وهو يتوق إلى معرفة هذه القرية

مهم ابنى ابن عباس عند هذه الآية ، قد أحس بما ينتاب أتتنا الآن ، مستقبل اليهود بعد ذنوب آبائهم أخذهم الرشوة وقد نهوا عنها ، اتمام تفسير هده الآيات رواذ نتقنا الجبل فوقهم الخرد و أخذهم الرشوة الثالثة العامة لجيع الانسان ﴾ ، وأن العلم عند أهل الصين وأورو باوالاسلام في أزمان مختلفة مصداق للآية فهو حجمة على الناس ، و بيان العناصر عند الفيلسوف الميني وعند الفيلسوف اليوناني في زمن واحد ، تمة تفسير حوإذ أخذ ربكمن بني آدم حوالأحاديث الواردة في ذلك

٣٣٧ ﴿ القسم الناسع ﴾ \_ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا \_ الى آخر السورة والتفسير اللفظى لهذه الآيات

٢٣٨ تقُرير حال العالم أذ أشبه للكلب بالانحطاط الى طلب الدنيا ه موازنة بين ذكر الكلب في كلام العرب وذكره في هذه الآية وأن الأديب لايقدر أن يضرب مثلا به كما ضربه القرآن

٢٣٩ تفسير - فاقصص القصص الخ والكلام على أسهاء الله الحسني وبقية تفسير هذه الآيات

٧٤١ هذا ملخص تفسير قوله تعالى \_ أولم ينظروا الخ\_ وانه شكر وتوحيد وفروض كفايات

٣٤٣ هل اخراج الزكاة من المال يغنينا عن البحث في استثماره والغربيون يستخرجون السكر من حثالة الخشب م حديث على كل مسلم صدقة م وأيضا على كل عضو صدقة كل يوم

٧٤٤ تفسير قوله تعالى \_ وان تدعوهم الى الهدى الخ \_

٧٤٣ الانصات عند سماع القرآن ، وهل تجب القراءة خلف الامام والمذاهب في ذلك

٧٤٨ عجائب السموات غير ما تقدّم . هل يتكوّن الحيّ من غير الحيّ

٧٤٩ ماقاله علماء العصر الحاضر في الحياة من أين جاءت . ﴿ الاطيفة الثالثة ﴾ في قوله تعالى \_ يسألونك عن الساعة \_ . آلاف الحيوانات في حبة القمح تموت ثم تحيا

٧٥١ ملخص سورة الأعراف وأن ـ المص ـ تتضمن معناها

٢٥٢ اخبار النبي عَرِّلِيِّهِ بما حصل للاسلام الآن وهو ملخص سورة الأعراف

٣٥٣ مثل أمّة الاسلام اليوم مع ربها كمثل عبيد لملك